

الجزء الثامن والعشرون رمضيان ١٣٩١م

نوف مبر ۱۹۷۱م



مجمع اللقة العربية بالقاهرة ٢٦ شارع مراد بالجيزة

اهداءات ٢٠٠٢

ا.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية

### عجلة مجمع اللغة العربية

(تصدر مرتين في السنة)

الجزء الثامن و العشرون رمعنوان ۱۲۹۱ه = دوفه مر ۱۹۷۱م

المشرف على المجلة: د. إبراهبيم أسيس

أمين التحرير: إبراهيم الترزى

### الفهرس

### • في تاريخ الطب عند العرب تصــدير: للدكتور عيد التطيم منتصر ص ۲۶ دور الكومبيوتر في البحث اللفوى • تحقيق لسان العرب للدكتور ابراهيم أنيس للأستاذ عبد السلام هارون ص ٧ ص ۲۲ بحوث ومقالات: الفلسفة والفن للدكتور محمد عزيز الحبابي مس ۱۸ المعجم الكبير للدكتور ابراهيم مدكور ● سحع القرآن فريد ص ۱۲ للدكتور أحمد الحوفي 4000 اكثر من واحد للدكتور الشبيخ عبد الرحمن تاج ■ تقدمة لتعرب المصطلحات الفنية للاتصالات السلكية واللاسلكية . الشباب الشباب للمهتدس صلاح عامر للاستاذ على الجندي ص ۱۰۳ ص س ۲۳ ها أنا وهأنذا € لفتنا في عصر الانحطاط للأستاذ محمد شوقي أمين للاستناذ انيس المقدسي ص ۱۰۸ 79 m



 المثل بين الفصيحي والعامية للاستاذ محمد قنديل البقلي

ص ۲۲۱

### من التراث اللفوى:

■ اللهجة العامية المصرية في القرن الحادي عشر الهجري . للدكتور رمضان عبد التواب سر ۲۳۸

### شخصیات مجمعیة:

 کامة الأستاذ زکی الهندس فی استقبال الاستاذ الشاذلي القليبي Y 0 & 00

كلمة الأستاذ عبد الله كنون .

كلمة الاستاذ الشاذلي القليبي . 777 W

■ عن الأساليب التعبيرية: كان + الماضي بدون (قد) للدكتور حسن عون

ص ۱۱۵

● اسس وقواعد الكتابة السهلة المتعة . للدكتور فؤاد البهى السيد

ص ۱۲۵

■ نقد النقد للاستاذ محمود غنيم

117 0

• معاجمنا اللفوية

للاستناذ حسن كامل الصيرفي

107 0

● النشاط المعجمي العربي اصيل ام دخيل للدكتور محهد سالم الجرح

171 0

 في الجانب الاحصائي اللفوى للدكتور احمد علم الدين الجندي

٥

س هه ۲

أعضاء راحلون:

کلمة الأستاذ زكى المهندس في تأبين المرحوم الأستاذ التبيخ
 محمد الفاضل ابن عاشور

ص ۲۷۳

كلمة الدكتور ابراهيم مدكور .

ص ۽ ۲۷

قصيدة الأستاذ عزيز أباظة .

ص ۲۸۲

كلمة الدكتور التسيخ محمد الحبيب ابن الخوجة .

ص ۲۱۶

كلمة الأستاذ التسيخ محمد الطاهر ابن عاشور .

ص ۲۹۳

کلمة الدکتور عبد الحلیم منتصر فی تابین
 المرحوم الاستاذ مصطفی نظیف

490 00

قصيدة الأستاذ عزيز أباظة .

ص ۲۰۹

كمة اسرة الففيد . للاستاذ كمال نظيف

717 0

كلمة ختام الجلسة للدكتور طه حسين

ص ۱۱۳

♦ كلمة الأستاذ زكى المهندس في تابين المرحوم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى
ص ١١٠

كلمة الأستاذ عبد الحميد حسن . ص ٣١٥

> كلمة أسرة الفقيد . للدكتور فتحى الصعيدى

ص ۳۲۰

من أنباء المجمع:

ص ۳۲۱

### بسم الله الرحمن الرحيم

### لنطحابر

# دور"الكومبيوتر" في البحث اللغوى

### للدكتور إبراهيم أنبيس



لنفسى هنا ... أى في عرين الأسلسباستعمال هذا اللفظ الأجنبي « الكومبيوتر » إلى أن يضع له مجمعنا الموقر لفظا عربيا!!

و « الكومبيوتر » هو فى حقيقة أمره جهاز عامى اله ذا كرة خارقة فوق مقدور البشر ، وقدرة هائلة على سرعة الحساب ، وعلى ضخامة الكمّ الذى يقوم بحسابه . فمما يعطيه « الكومبيوتر » من نتائج فى زمن قصير قد يتطلب من مجموعة من الدارسين عمرا كاملا رعا يقدّر بعشرات السنين .

وإذا كان هذا هو أوضح ما يتميز به « الكومبيوتر » فهل يكنى أن يطلق عليه اسم المحاسب الآلى ، مع علمنا بالكمّ البالغ الضخامة وبسرعة البرق فى حسابه وتذكره؟! وهل يغنى عنا شيئا أن نضيف إلى هذا الاسم كلمة « الإلكترونى » لمجرد تمويه الاسم على القارى ؟ !

وقد جرى ذكر « الكومبيوتر » فى ندوة تضم صفوة من أهل العلم واللغة أعضاء مجمع اللغة العربية ، وتناول الحديث ما يمكن أن يطلق عليه باللغة العربية فى ضوء ما نسمع عن إمكانياته ومجالات تطبيقه ، واقترح له اسم « الحسّابة الآلى » على أساس أن التاء هنا لزيادة المبالغة ، أى مثل علامة وفهّامة ! ! ولكنا آثرنا فى تلك الندوة أن ننتظر رأى مجلس المجمع ومؤتمره بهذا الصدد .

على أن فكرة استخدام « الكومبيوتر » في البحوث اللغوية قد ظلّت تداعب خيالي منذ سمعت عن مجالات تطبيقه ، ولكني لم أجرو على مصارحة أحد بذلك إلى أن حدثني في هذا الشأن الأستاذ الكبير الدكتور « محمد كامل حسين » متسائلا : لماذا لا نستخدم « الكومبيوتر » في بحوث لغتنا العربية ؟ وكأنى بعد هذا القول قد صحوت من غفوة وقد غمرني قدر كبير من الحماس ، لاسيا بعد أن تذكرت ما عانيت من جهد وإرهاق ومعى عدد من تلاميذي طلبة كلية دار العلوم في الاستقراء والإحصاء بالطرق التقليدية ، حين قمت بالبحث منذ سنين في محاولة للاهتداء إلى نسبة شيوع بالطوزان في الشعر العربي ، وكذلك في إحصاء أبواب الفعل الثلاثي ، وجموع التكسير ، وغير ذلك مما نشر في كتبي أو في مجلة مجمع اللغة العربية ، وممّا لو قد أتيح لنا حينئذ أن نطبّق فيه ما يسمى الآن « بروجرام الكومبيوتر » لوفرنا جهدا كبيرا وزمنا طويلا ، ولجثنا بنتائج أدق وأشمل .

ومع تعدُّد المجالات التي استخدم فيها « الكومبيوتر » في بلادنا حتى الآن يبدو أنها في الأَعم الأَغلب تستهدف إما تحقيق معدَّلات أكبر في كفاءة الإنتاج بالشركات والبنوك والموسسات التجارية والصناعية ، أو تيسيرالأُمورالإدارية بوفرة البيانات ودقتها في الوزارات والهيئات ، التي مهمتها الأُساسية الخدمات العامة لجمهور المواطنين .

ولا نكاد مع الأسف نرى عندنا توسعا كافيا في تطبيق «الكومبيوتر» للحصول على النتائج الأكاديمية البحتة ، التي لا تتطلع إلا إلى تطور في نظرية علمية ، أو تقدم في البحث المبحث ذاته ، بصرف النظر عن النفع المادي العاجل!!

ومن هذا القليل في مجالات تطبيق « الكومبيوتر » ، أو ربما يكون أبرزها استخدامه في البحث اللغوى .

وقد آن الأوان لنا نحن أبناء العربية أن نحاول الإسهام فى ذلك المجال. ولا أشك لحظة فى أن ما سنحققه عن هذا الطريق سيغيّر من آراتنا بصدد كثير من الظواهر فى لغتنا العربية .

وكان القدماء من علماء العربية يشيرون أحيانا فى ثنايا كتبهم إلى ما سموه بكثرة الاستعمال ، ويعلِّلون به ظواهر لغوية معيَّنة ، ولكنهم لم يبيّنوا انا فى وضوح حدود ما سموه بكثرة الاستعمال ، بل كثيراً ما اختلفوا فى نسبته .

وربما يكون تفكير هولام القدماء بصدد « كثرة الاستعمال » هو الذى تباور بعدهم فى ذلك البحث الذى قام به أحد أساتذة جامعة « هارفارد » ، ووقفنا عليه فى الثلاثينات أى قبل أن يظهر « الكومبيوتر » فى عالم الستحدثات (١١) .

وخطرت لى وأنا أفكر فى دور « الكومبيوتر » فى البحث اللغوى تلك الملاحظات السريعة التى ترددت فى كتب بعض عاماء العربية من القدماء حين يشيرون إلى ما يكن أن يعدَّ علامات لتمييز الكلمة العربية من الكلمة الأعجمية مثل قولهم :

- (١) لا تجتمع الجيم والقاف في كلمة عربية الأصل ، ولذلك تُعدَّ كلمة « المنجنيق » من الألفاظ الأعجمية .
- ( ٢ ) لا تقع الطاء مع الجيم في كاحة عربية ، والدلك عدَّت كاحة « الطاجن » أعجمية .
- (٣) لا تمجتمع الصاد والمجيم في الكلمات العربية الأصل ، فمثل « صولجان » و كذلك « المجصّ » مما اقترضه العرب .
- (٤) لاتقعالنون وبعدها راءٌ في اللفظ العربي ، فمثل «نرجس » كلمة أعجمية .

<sup>1)</sup> Ziph. G. K. selected studies of the Principle of relative frequency in language Harvard 1932,

(٥) لا تكون الزاى بعد دال فى كلمة عربية ، فمثل « مهندز » كلمة أعجمية تغيرت حتى صارت الآن على الصورة المألوفة « مهندس » ..

(٦) لا تجتمع الزاى أو الذال مع السين فى كلمة عربية ، فكلمة « ساذج » معربة عن الفارسية .

ثم تساءلت بعد أن تذكرت كل ذلك وقلت : هل من سبيل إلى الوقوف على ملامح جديدة في نسيج الكلمة العربية ؟! وانتهزت فرصة زيارتي للكويت بوصني أستاذا زائرا للجامعة هناك ، ونحدثت مع القائمين بالعمل على جهاز «الكرمبيوتر» وعلى رأسهم الدكتور على حلمي موسى الأستاذ بقسم الفيزياء ، وطال الحديث والتفكير ، وتكفل الدكتور حلمي بوضع مشروع أو «بروجرام كومبيوتر » كما يسمونه ، لنهتدي عن طريقه إلى تلك الملامح على أساس إحصاءات في الحروف الأصلية لمواد لغتنا العربية . وأدجز أستاذ الفيزياء الجزء الأول من هذا المشروع الرائع ، وتم طبعه في الكويت على نفقة الجامعة هناك ، كما تم توزيعه على جميع أعضاء المجامع اللغوية في البلاد العربية ، وعلى أقسام اللغات وأقسام الرياضة والإحصاء

وبقى علينا نحن اللغويين أن نفيد منه ، وأن نستنبط على أساسه ما قد يعن لذا من آراء جادة أصيلة في بحوث لغتنا العربية .

ويكنى أن أشير هنا إلى أنى بعد أن تصفحت تلك الإحصاءات بدت لى وجهة نظر جديدة بصدد كثير من ظواهر اللغة العربية ، وأرجو أن أستكمل بحثها ونشرها في المستقبل القريب إن شاء الله .

وبالله التوفيق .

ابراهيم انيس المشرف على المجلة نوفمبر سنة ١٩٧١ م

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





## المعجم الكرين

### للدكتور إبراهيم مدكور

قد لا يكون ثمة لغة توافر العجمات مثل العجمات مثل

ماتوافر من قديم للغة العربية ، فنى القرن الثانى للهجرة افتتح الخليل بن أحمد عصر المعجمات الكبرى ، ووضع عصر المعجمات الكبرى ، ووضع من بعده فى وضع معجمات متلاحقة من بعده فى وضع معجمات متلاحقة فى أحجام مختلفة ، وفى تبويب متذوع . ولا يكاد يخلو قرن من ظهور معجم عربى ، وقد وصل إلينا معظم المعجمات القديمة ، وقد وصل إلينا معظم المعجمات القديمة ، وبين أيدينا اليوم قدر منها لا بأس به ، ومنه ما ترجم إلى بعض اللغات الأوربية .

٢ - وللمعجمات القديمة قيمة تاريخية
 لا تنكر ، فهى غزيرة المادة ، وثيقة
 الرواية ، وفيها معين لا ينضب في شرح
 الألفاظ الغريبة والعبارات الغامضة. ولكنها

لا تخلو من عيرب مشتركة ، كالحشو والتكرار ، ونقص التعريفات أو غموضها ، وخلط المعلومات وبخاصة ما اتصل منها بالتاريخ والجغرافيا ، أو الكيمياء والطبيعة . وتبويبها معقد ، وفي الرجوع إليها عناءً لا يقوى عليه عامة الدارسين . ولا يتمشى الأساس الذي تقوم عليه مع سنة التطور ، فهي تضيق تقوم عليه مع سنة التطور ، فهي تضيق دائرة اللغة ، ولا تقبل إلا ما أخذ به في الجاهلية وصدرالإسلام ، وتقف بالاحتجاج عند القرن الثاني للهجرة . وقد ارحظ هذا عليها منذ زمن ، وأريد تداركه حديثا بوضع معجمات عربية جديدة تتمشى مع بوضع معجمات عربية جديدة تتمشى مع المنهج السليم .

٣ ـ ولا شك فى أن فن التأليف المعجمى
 نما وتطور على مر الزمن ، وبلغ القمة فى

كلمة القيت في موتمر المستشرقين الثامن والعشرين الذي عقد في كانبرا باستراليا في المدة من ٦ إلى ١٣ من شهر يناير ١٩٧١

القرن التاسع عشر الذى ظهرت فيه عجمات هامة في لغات شي ، مثل : «لا روس» في الفرنسية ، و «أكسفورد» في الإنجليزية ، و «أدلونج» في الألمانية ومعجم أكاديمية بطرسبورج في الروسية. وهي تحرص جميعا على الدقة والوضوح، وتعنى بترتيب المواد ، وتحديد مدلول الألفاظ ، وتجارى تقدم العلم والفن . ونحا بعض المعجمات العربية الحديثة نحوها ، «كالمنجد» الذي ظهر في أوائل نحوها ، «كالمنجد» الذي ظهر في أوائل هذا القرن ، وجاء محاكاة صادقة لمعجم «لاروس الصغير».

٤ ــ ويوم أن أنشى مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، أريد به أن يضطلع ، بين أعبائه المختلفة ، بوضع معجم تاريخى للغة العربية . وشاءت الصدف أن يكون بين أعضائه المؤسسين لغوى أوربي كبير ، هو المستشرق الألماني فيشر الذي عنى بالمعجمات العربية منذ أخريات القرن الماضى ، ورغب في أن يخرج معجما عربيا تاريخيا على غرار « معجم أكسفورد ولم يتردد المجمع في أن يوفر له أسباب

البحث ، وأن يتعاقد معه على نشر معجمه الذى كان يأمل أن يخرجه في سبع سنوات ، ولكن حالت الحرب العالمية الثانية دونه وما يريد . وعبثا حاول المجمع أن يلم شعث ما تفرق من أصوله ، ولم يقف من جهود ، ٤ سنة إلا على جزازات غير مستوفاة

\* \* \*

٥-ويوم أن يئس المجمع من إخراج معجم فيشر التاريخي ، أخذ نفسه بوضع ما ساه « المعجم الكبير » ، وأخرج منه عام ١٩٥٦ نموذجا في نحو ، ، ٥ صفحة عده تجربة دعا المتخصصين إلى قراءتها وتسجيل المحظاتهم عليها . ثم استمر في عمله ، واستطاع في المتصف العام الماضي أن يخرج الجزء الأول من معجمه الكبير الذي أقدمه اليوم . وهو مقصور على حرف الفمزة ، ويقع في نحو ، ، ٧ صفحة من القطع الكبير . وقد جاء كما ترون ثمرة القطع الكبير . وقد جاء كما ترون ثمرة العجود طويلة متصلة ، ووليدة خبرة واسعة . أعد ما ته محررون دربوا في كنف المجمع وتحت إشرافه ، وراجعها خبرا المحمتخصصون

في علوم اللغة ، وفي اللغات السامية رالفارسية والتركية . شم عرضت على نجنة المعجم الكبير سن بين أعضاء المجمع ، وهم من كيار رجال الأدب واللغة والعلم والفلسفة ، ولم يتردد هو لاء في أن يرجعوا إلى زملائهم المجمعيين الآخرين في نواحي تخصصهم المختلفة .

7 - ونستطيع أن نقرر أن هذا المعجم لون جديد في عالم المعجمات العربية ، فيه تأصيل وتحقيق ، فذ كر في صدر المادة النظائر السامية إن وجدت ، وفي هذا ما يربط العربية بأخواتها السامية ، وما يفتح بابا لدراسة مقارنة . وأشير بعد هذه النظائر إلى معاني المادة الكلية ، متدرجة من الحسي إلى المعنوى ، ومن الحقيقي إلى المعنوى ، ومن الحقيقي إلى المجازى .

وفيه جمع واستيعاب ، ورجوع إلى المصادر الأولى ، وتعويل ما أمكن على النصوص الثابتة ؛ فلم يقتصر فيه على الأخذ من المعجمات القديمة ، ومنها المطبوع والمخطوط ، بل أضيف إليها كتب الأدب والعلم والتاريخ . وللغة نطاق واسع وميادين كثيرة يجب تتبعها والأخذ عنها . واستشهد فيه ما أمكن على المواد

توضيحا للمعنى ، وتأييدا للاستعمال . ورتبت الشواهد ترتيبا طبيعيا ، فبدى الله بالقرآن ، وتلاه الحديث ، شم جاء بعدهما النص المنثور ، ومنه المثل ، شم ختم بالشعر ، واستشهد بالقديم والحديث على السواء ، واللغة كل متصل الأجزاء ، يرتبط حاضره بماضيه ، ومن القصور أن نقف بها عند حدود زمنية معينة .

وعنى فيه عناية خاصة بالوضوح والدقة ، فرتب ترتيبا دقيقا ، وبوب تبويبا سهلا . بُدى فيه بالفعل الثلاثى ، مع ضبط عين مضارعه وذكر مصدره ، ثم تلاه الثلاثى المزيد بحرف أو أكثر ، وجاء بعدهما الرباعى بأنواعه . ولم تذكر المشتقات لأنها قياسية ، وختم بالأسهاء مشتقة كانت أو جامدة ، وذكرت معها مشتقة كانت أو جامدة ، وذكرت معها في كل هذا الترتيب الحرفى ، ولكن في حدود المادة اللغوية ، تمشيا مع طبيعة العربية وأنها لغة اشتقاقية . وصيغت العربية وأنها لغة اشتقاقية . وصيغت التعريفات في عبارة مختصرة وأسلوب سهل ، ووضحت النصوص المأثورة والشواهد المعقدة .

ولم يكن بد لمعجم القرن العشرين أن يتابع العلم في سيره وتطوره ، وأن يسجل لغته الخاصة ، وهي جزءٌ من اللغة العامة فأورد من القديم اصطلاحات الفقهاء والمحدِّثين والمناطقة والعروضيين . واكتنى من المصطلحات الحديثة عما شاع استعماله في الأُّوساط العليمية والحياة العامة ، أو كان وذيق الصلة بالاستعمال الأدبى واللغوى ، ورتيف في ذلك كله عندما أقرد مجمع اللغة العربية ، وعرض العجم أيضا لأعلام الأشخاص ، فعرَّف مها في اختصار وأنزلها منزلتها في تاريخ الفكر الإنساني . ولأسماء بعض الأماكن ذكر متصل في الأدب العربي ، ولا مناص من الإشارة إليها ، وإن عز تعديد ،واقعها أحيانا . وأُضيف إليها أسهاءٌ القارات والدول والمدن الشهيرة ، وما كانت له قيمة تاريخية ، أو نسب إليه علماء مشهورون .

فني هذا المعجم جوانب ثلاثة أساسية: جانب منهجي هدفه الأول دقة الترتيب ووضوح التبويب ، وجانب لغوى عنى فيه بأن تصور اللغة تصويرا كاهلا ، فيجد فيه طلاب القديم حاجتهم ، ويقف عشاق الحديث على ضالتهم . وفيه أخيرا جانب موسوعي يقدم ألوانا من العلوم والمعارف تحت أسماءالمصطلحات والأعلام ، وروعي في هذا الجانب الجمع بين القديم والحديث ما أهكن ،فذكرت معطيات العلم العربي ، وأضيف إليها مع عمق ودقة ، وأصالة وتجديد ، ويسرأ عمق ودقة ، وأصالة وتجديد ، ويسرأ

ابراهيم هدكور الأمين العام للمجمع



### أكثر من واحد ...

### للدكتور الشيخ عبد الرحمن تأج

هل من الخطأ فى اللغة أن يقال : كذا اسم لأكثر من واحد ؟ وهل يتعين أن يقال : كذا اسم لغير واحد ؟



بعض العلماء: إنه يجرى على ألسنة كثير من

اساحثين وأقلامهم - عندما يعرض لهم في بعض المقامات علم من الأعلام ، قد سمى به عدة أشخاص أو عدة أشياء - أن يقولوا : إنه « اسم لأكثر من واحد » وهذا تعبير خطأ لا تسمح به قواعد اللغة العربية .

وذلك أن صيغة «أفعل التفضيل » تقتضى زيادة المفضل على المفضل عليه فى المعنى المشترك بينهما ، كما يقال : « زيد أعلم من عمرو ، وبكر أكرم من خالد » .

فالمثال الأول يفيد أن زيدا وعمرا كلاهما عالم ، وأن ما عند زيد من العلم أعظم مما عند عمرو .

والمثال الثانى يفيد أن كلا من بكر وخالد كريم ، وأن بكرا أوسع كرما من خالد .

قالوا: وهذا المعنى الذى يقتضيه « أفعل التفضيل » لا يثبت في العبارة التي هي موضوع البحث : « كذا اسم لا كثر من واحد » فإنه ليس في الواحد كثرة يشترك بها مع ما فوقه من الأعداد .

فلا يصح حينئذ أن يصاغ فيه «أفعل التفضيل » من معنى الكثرة ، إنما الذي

[يمكن أن يكون صحيحاً أهو أن يقال : « كذا اسم لغير واحد » أى لاثنين أو ثلاثة أو ما فوق ذلك .

هذا ما يقوله أولئك العلماء ، وهو قول يدل على أنهم لم يعطوا مسألة «أفعل التفضيل » حقها من الدراسة المستوعبة ، ولم يتتبعوا الاستعمالات المختلفة التي وردت بها صيغة «أفعل » في اللغة العربية ، بل وقفوا عندما اشتهر من أحكام هذه الصيغة .

إن دلالة الصيغة على المفاضلة بين أمرين بزيادة أحدهما على الآخر في المعنى المشترك بينهما ليست المحكم الوحيد لأفعل التفضيل ، وإنما ذلك إذا لم يقصابه شيء آخر غير تلك المفاضلة ، فإذا قصد به معنى آخر غير المفاضلة ـ وذلك كثير فيا ورد في اللعة ـ فيان غاية ما يستفاد من الصيغة إنما هو ثبوت المعنى ما يستفاد من الصيغة إنما هو ثبوت المعنى ولا تفيد اشتراك الطرف الآخر في هذا المعنى المعنى :

(۱) فبإذا قييل : « زيد أقصر من عمرو » كان ذلك محتملا أرين .

« الأول » المفاضلة بين زيد وعمرو في القصر على أساس اشتراكهما في أصل هذا المعنى مع زيادة زيد فيه على عمرو.

« الثانى » ألا يكون المقصود المفاضلة بينهما على هذا الوجه ، وإنما يكون المقصود إفادة ثبوت القصر لزيد ، على حين أن عمرا يكون طويل القا.ة ، وأن طول قامته بين لا شبهة فيه ، ولكن لما كان الكلام في معرض خاص هو بيان قامة كل منهما جيء بالعبارة في صورة منهما جيء بالعبارة في صورة للفاضلة ، أي أن المراد بها إفادة أن قامة عمرو طويلة بيئة الطول ، وأنها لا تشاركها في القصر .

(ب) وإذا قيل: « كل إنسان أحق على أن عاله » فليس المنى فيه على أن صاحب المال يشاركه غيره في ثبوت حق له على هذا المال ، وأن حق صاحب المال أكبر وأعظم من حق غيره عليه .

ليس المعنى على ذلك ، فإنه ليس الأحد غير صاحب المال حق فيه أو عليه ، وإنما الحق كله لصاحبه .

(ج) ثم إنه لا ينكر في اللغة ولا في المنطق أن ينسب شيء إلى شيء آخر بالكبر أو الصغر أو المساواة ، فيقال : هذا أكبر من ذاك أو أصغر منه أو مساو له ، بل إن كل شيء مكن أن ينسب إلى غيره على هذا الوجه ، وهو حينئذ لا بد أن يكون واحدا من هذه الثلاثة ، فهي لا تجتمع فيه جميعها . ولا اثنان منها ، كما لا مكن أن يخلو منها كلها .

والواحد مع ما فوقه من الأعداد لا يخرج عن هذا القانون ، فهو لا بد أن يشبت له أحد هذه الأمور الثلاثة ، وينفى عنه الاثنان الآخران ، فلا يكن أن يقال : إنه مساو لما فوقه أو أكبر منه ، بل يتعين أن يقال : إنه أقل مما فوقه وأصغر منه ، وإذا صح أن يقال : إن الواحد أقل من الاثنين رأصغر منه منه ما فإنه يصح بالضرورة أن

يقال: إن الاثنين أعظم من الواحد وأكبر منه وأكثر، وذلك لا يوجب أن يكون هذا الواحد عظيا أو كبيرا أو فيه كثرة، فإن وجوب مشاركة المفضل عليه للمفضل في أصل المعنى الذي تجرى فيه المفاضلة بينهما إنما يكون في «أفعل» الذي اشتهر به كما جاء على الوجه الذي اشتهر به كما قدمنا ؛ فأما إذا كان على غير هذا الوجه فإنه لا يوجب تلك المشاركة.

\* \* \*

(د) هذا واستعمال « أفعل التفضيل » على هذا الوجه الذى ليس فيه مشاركة بين النين فى أصل معنى الصيغة لا ينبغى أن يقال إنه شاذ أو ضعيف ، فإنا نجده قد ورد فى آيات كثيرة من الكتاب العزيز كما يتبين مما يلى :

١ قال الله تعالى : « أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الحق أَحق أَن يُتَّبَع أَم من لا يَهْدًى » .
 لا يَهِدِّى إِلا أَنْ يُهْدَى » .
 ( ٣٥ يونس ) .

. ٢ ـ وقال تعالى : « أَفَمَن يَشَى مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَكِبا على وجهه أُهدى أُم من يَشَى سويا على صبراط. مستقيم » ( ٢٢ الملك ) .

فنى الآية الأولى إشارة إلى القول الذى يتعين أن يكون جوابا فى هذا المقام إذا كان مما يطلب فيه جواب، وذلك القول المتعين هو أن الأحق بأن يتبع إنما هو ذلك الذى يهدى غيره إلى الحق ، وليس هو الذى لا يهتدى إلا إذا هداه غيره.

لكن ذلك لا ينبغى أن يفهم على أساس « أفعل التفضيل » الذى يقتضى المشاركة بين أمرين فى معنى مع زيادة أحدهما على الآخر فيه ، فإن من لا يهتدى إلا إذا هداه غيره فإن من لا يهتدى إلا إذا هداه غيره أن يكون أو حقية أن يكون متبوعا يهتدى به غيره ، فليس هذاك معنى مشترك بين فليس هذاك معنى مشترك بين الطرفين يزيد فيه أحدهما على الآخر .

فصيغة «أفجل » في قوله سبحانه «أحتى أن يتبع » ليس المراد بها

إلا أن من يهدى غيره إلى الحق هو الجدير وحده أن يُتبع وأن يَقتدِى به غيره .

وكذلك الحال فى آية الملك «أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى أم من يمشى سويا على صراط مستقيم » .

فإن القول المتعين بإزاء هذه المقابلة وهو ما ترشد إليه الآية الكرية وهو أنه لا شك أن الذي يمشي سويا على صراط مستقيم هو الأهدى والأرشد ، وليس هو من يمشي مكبا على وجهه ، متخبطا في سيره ، لا يدري أين هو ولا أين يذهب . لكن هذه الصيغة : « أهدى » لا يصح أن يفهم منها في الآية أن كلا من السائر على الصراط المستقيم والمتخبط الهائم على وجهه قد ثبتت له الهداية ، وأن حظ الأول منها أعظم من حظ الثاني ، فإن هذا الثاني ليس له حظ من الهداية أصلا .

(ه) ونما وردت فيه صيغة « أفعل » لغير المفاضلة التي تقتضي اشتراك اثنين في معنى مع زيادة أحدهما فيه على الآخر قوله تعالى :

٣- و أفمن يلتى فى النار خير أم
 من يأتى آمنا يوم القيامة ،
 د فصلت )

٤-وقوله سبحانه : «قل أذلك خير أم جنة المخلد التي وعد المتقون » (١٥ الفرقان)
 واسم الإشارة في قوله سبحانه : .
 أذلك خير » راجع إلى السعير والعذاب به كما دل على ذلك قوله تعالى : « بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » .

• ومن ذلك أيضا قوله تعالى :

و أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم ، : ( ٢٢ العافات )
واسم الإشارة في هذه الآية راجع
إلى أنواع النعيم التي فصلتها
الآيات قبل ذلك لعباد الله
المخلصين ، والتي أشير إليها

فى قوله سبحانه : « إن هذا لهو الفوز العظيم ، لمثل هذا فليعمل العاملون » .

۲-وکالك قوله عز وجل: « آفسن آسس بنیانه علی تقوی من الله ورضوان خیر آم من آسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنم » .
 ۱۲۹ التوبة ) .

فنى هذه الآيات وردت كلمة «خير»، وهى «أفعل تفضيل» لكنها لا تفيد المفاضلة بين الأمرين المتقابلين على أساس اشتراكهما في أصل الخيرية مع زيادة أحدهما من يلتى فى أصل الخير مطلقا فى جانب من يلتى فى النار، أو من يكون مزاوه عذاب السعير، أو من يكون جزاوه عذاب السعير، أو من يكون طعامه من شجرة الزقوم التى تنبت طعامه من شجرة الزقوم التى تنبت فى أصل الجحيم، أو من أسس بنيانه على حافة جرف هار انهار به فى نار جهنم.

لا خير في شيء من ذلك ، وإنما الخير كل الخير في العارث الآخر

المقابل ، وهو من يأتى آمنا يوم القيامة ، ومن يكون جزاوه جنة الخلد التي وعد الله المتقين ، والتي فيها نزله ومستقره الكريم ، وكذلك من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوانه .

(و) ومما يتضح فيه المعنى الذى قررناه – وهو أن صيغة « أفعل » قد ترد غير مراد بها المفاضلة بين أمرين بحيث يكونان مشتركين في أصل المعنى مع زيادة أحدهما فيه – قوله تعالى :

٧- «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ». (١٣٤لفرقان) فإنه لا يمكن أن تكون صيغة «أفعل التفضيل » هنا في كلمتى « شر وأضل » لإفادة المفاضلة التى تقتضى الاشتراك في أصل معناهما مع زيادة أحد الطرفين في هذا المغنى على الآخر ، فإن هذين الطرفين أحدهما الكفرة الفجار المذكرون للبعث وهم أصحاب

النار ، أما الطرف الآخر فهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه المومنون الأخيار . ولا شك أن « ضلال السبيل وشر المكان « أمران مقصوران على فريق الكافرين الذين هم أصحاب الجحيم .

(ز) ومن هذا القبيل الذي يتضم فيه المراد قوله تعالى :

٨- ( أصحاب الجنة يومثذ خير مستقرا وأحسن مقيلا » . ( ٢٤ )
 الفرقان ) فإنه ليس المنى على أن أصحاب الجنة لهم فى الآخرة مستقر ومقيل خير وأفضل من مستقر أصحاب النار ومقيلهم مع إثبات أصل الخيرية والحسن لمستقر هولاء ومقيلهم .

ليس المعنى على ذلك ، فإنه ليس في مستقر أهل النار أو مقيلهم شيء من الخير أو الحسن ، وإنما ذلك مقصور على مستقر أهل الجنة ومقيل أهل الجنة .

هذا \_ وإنى أرى هنا أن أنهى القول في هذه المسألة التي قام عليها هكذا أكثر من دليل ، ( ولا أحب أن أقول : التي قام عليها غير دليل) كما كان يريد المخالفون .

أرى أن أختم هذا القول بآية بينة من الكتاب العزيز ، وهى الآية الثانية عشرة من سورة النساء ، التي يقول الله تعالى فيها : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث » . فإن قوله سبحانه : « فإن كانوا أكثر

من ذلك » معناه الذي لا يصح خلافه هو : فإن كانوا أكثر من أخ واحد أو أكثر من أخت واحدة. ولا يجرو أحد أن يقول إن معناه : فإن كانوا أكثر من الاثنين : فإن كانوا أكثر من الاثنين : الأخ والأخت معا ، وذلك أن كلمة « أو » في الآية هي للدلالة على أحد الشيئين ، وليست للدلالة على الشيئين ، وليست للدلالة على الاثنين جميعا .

هذا نص قر أنى فيه الدلالة الكافية الشافية ، التى تقطع الشك وتسد باب الجدل ، والله ولى التوفيق .

عبد الرحمن تاج عضو المجمع



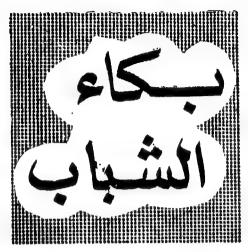

### للأستاذعلي الجندي

عمر بن أبي ربيعة إذا رأى المجال المجاهدة المجاه المجاه المجاهدة المجاهدة

واشباباه! واشباباه!

ويقول الأَصمعيّ : أَفضل أَنماط الشعر : المراثي ، والبكاء على الشباب ، ولقد بكت العرب الشباب ، وما وفته حقه!

ومن الشعراء الذين بكوا الشباب بكاء حاراً ! وتوجّعوا للمشيب توجّعا عميقا ؟ الطائي الأَكبر «أبو تمام »

وكان «أَبو تمام » مخلصا في بكائه أبونواس : وتوجّعه ؛ لأن المشيب نزل به مبكّرا قبل الأَّوان ! ويكفى أن نعرف أنه مات

في نحو الأربعين من عمره ،، ومعنى ذلك أنه شاب ف شرخ الشباب ؛ إذ الابد أن المشيب سبق وفاته عدة طويلة .

فمن ذلك قوله :

شاب رأسي وما رأيت مشيب الرأس

إِلَّا من فضل شيب الفؤاد

وكذاك القلوب في كل بُؤْس

ونعيم طلائعُ الأَّجـــاد

زارنى شخصه بطلعة ضيم

عَمَرت منجلسي من العُــــوّاد

نال رأسي من تُغْرة الهم داءً 

ومعنى البيت الأخير : أنه لم يشب شيبا طبيعيا ، بل وجد الشيبُ من الهم فرجة نفذ منها إلى رأسه ! لأن من شأن الهمِّ أَن يُشيب صاحبه ؛ كما قال المتنبي :

والهم يخترم الجسيمَ نحاف..ـــةً ويُشيب ناصيةً الصبيِّ ويهـ سرم وفى معنى وفود الشيب المبكر؛يةول

وإذا عَدَدْتُ سِنِيٌّ كُمْ هِيَ لَم أَجِـــلِّ للشيب عُذْرا في النُّزول براسي

ويقول البهاء زهير :

وليس مشيبا ما ترون بعسارضي فلا تمنعوني أن أهيم وأطربسا فما هو إلا نُسور ثغر لثمته تعلَّق في أطراف شعرى فألهبا

وأعجبنى التجنيس بينى وبينه فأشيبا درحت أشيبا

وأراد أبو تمام «بثغرة الميلاد»: الوقت المناسب الذي يهجم عليه الشيب فيه ، لأنه يجد السبيل ممهدا حينئذ إلى الحلول برأسه ، شأنه في ذلك شأن كل إنسان تعلو به السن .

وزبدة قوله: أنه يعلن في شكوى مرة: أن هذا الضيف غير المحتشم ، تسلل إليه من ناحية الهموم والأحزان ، لا من ناحية انصرام الشباب ، وتقادم العمر ، ومن أجل ذلك حُتى له أن يتوجع ويتضجع !

وقد أخذ عليه القاضى الجرجانى قوله : «شيب الفؤاد » فذكر : أنه مما استقبح من استعاراته ، ثم قال : وزعموا أنه

لما أَنشَد ذلك بحضرة أحمد بن أبي دُوَاد قال من حضر : وكيف يَشيب الفؤاد ؟

فقال أبوتمام مرتجلا :

وكذاك القلـــوبُ في كلِّ بؤْس ونعيم طلائـــمعُ الأَجساد

ونحن لا نقر هذا النقد ، ولا نقيم له وزنا ، لأن القلب يصح أن يوصف بالشباب والشيخوخة تُجوُّزا ؛ على معنى التفتح للحياة ، والاستمتاع بمباهجها ومسراتها ، وعلى معنى الينأس منها والتجهُّم لها ، والصدّ عن نعمائها وزَهرتها ، وكلُّنا يحسّ ذلك إحساسا واضحا، ويلمسه في تجاربه مع الناس ، فهذا فتي حزين النفس ، حرج المسلس ، كاسف البال ، لا يشعر بلذة العيش في رُيّق العمر ، ونَضْرة الصِّبا ؛ لأَن قلبه قد هرم وشاخ، وهذا شيخ بلغ أَرذُك العمر؛ وهو ضاحك الوجه والثغر ، متوهّيج النفس ؛ كثير التفاؤل ، آخِذًا من متع الحياة بحظ موفور؛ لأَّنه يحمل قلبا غضا فتيًّا، واسع الآمال ، ذاخرا بالعواطف الجياشة ، لا يبالي

<sup>(</sup>١) الشنب : ماه ورقة وبرد وحدّربة في الأسنان وبريق.

هذه الغضون التي رسمتها السنون على الحبين! وبخاصة إذا كان شاعرا ؟ لأن الشعراء لا يعترفون بشهادة الميلاد! ولا يجاوزون سِنَّ العشرين أبدا.

وقد أُخذ المتنبى قول أَبي تمام ، فنقل شيب الفؤاد إلى الكبد؛ فقال :

إلا يَشِبْ فلقد شابت له كرد. شيبا إذا خَضبَتْه سلْوةٌ نَصَلا (١)

وأخذه ابن زيدون فقال :

فشبت وما للشيّب وَخْطٌ بمفد.. رقى ونخط ولكن لشيب الهمّ في كبدى وَخْط

فاعترفا بأن الكبد تشيب ، وأرادا بالكبد : القلب ؛ لأن من عادة العرب أن تستحير لفظ الكبد للقلب ، حتى لتندب إليها الخفوق ؛ كقول عُرْوة بن حِزام : كأن قطاة علقت بجناحه الخفقان (٢) على كبدى من شهدة الخفقان (٢)

ونخرج من هذا : على أن القلوب منها مايهرَم والجسم في الرّيعان ، ومنها

مايظل أخضر ناضرا عامرا بالأحاسيس المشبوبة ، والأمانى الباسمة الناعمة ، وصاحبه هامةُ اليوم أو الغد (٣)!

وفى هذا المعنى يقول المتنبى \_ وقد ذكر النفس بدل القلب \_ :

وفى الجسم نفس لاتشيب بشيبه ولو أنَّ مانى الوجه منه حيسراب

يُغيِّر منّى الدهرُ ماشداء غيرَها وأبلع أقصى العمسر وهي كعاب

وقال كاتب هذه السطور ـ فى معنى شباب القلب مع شيخوخة الجسم ـ من قصيدة يصف بها شيخا متصابيا :

ويح الشيوخ من القدلو ب الحاثمات على الغدير شكنوا وما برحت خدوا

فق بين أحناء الصّدور لم ينضُب الزيتُ المُضيء مها ، ولا خمَد السّعير

<sup>﴿ (</sup> ١ ) نصل الخضاب ؟ : ذهب : يريد أنه لا يكاد يسلو ؛ حتى يعود إلى حبه

<sup>(</sup> ٢ ) يرى بعضهم ؛ أن الشاعر يريد الكبد حقيقة المبالغة ، لأن الكبد لا تخفق ؛ فنسبة الحفوق إليها ، أبلغ من نسبته إلى القلب .

<sup>(</sup>٣) هامة اليوم أوغداً: أي يموت اليوم أوغدا .

ولا أن أحدا أمرضه الشيبُ ، ولا عزاه المعزون عن الشباب ! وهذا خَلْف من القول!

وقد كفانا الشريف المرتضى ، مثونة الرد على هذا النقد المغرض ، فقال : وهذا من الآمدى قلة بصر في نقد الشعر ، وضعف بصيرة بدقيق معانيه ، التي يغوص عليها خُدَّاق الشعراء ، ولم يُرِد أَبوتمام العيادة الحقيقية التي يغشى فيهسا العواد مجالس المرضى ، وذوي الأَّوجاع ، وإنما هذه استعارة وتشبيه ، وإشارة إلى الغرض خفية ، فكأنه أراد أن شخص الشيب ـ لما زارني ـ كثر المتوجّعون لي، والمتأسفون على شبابي والمتفجعون من مفارقته ، فكأنهم في مجلس عُوّاد لي ، لأن من شأن العائد، أن يتوجّع ويتفجّع! فكني بقوله المذكور، عن كثرة من تفجّع وتوجُّع لمشيبه ، وهَذا من أَبي تمام كلام ف نهاية الحسن والبلاغة ، وما المعيب إِلاُّ من عابه ، وطعن عليه . مَنهومة بالحسن هـــــا زئــة بأَحكام الدُّهبور

خرقاء تُمْضِي لاتبــــا لى بالعَـــــــــــــــــا

وضعيفة الحَبِّات تحتَ

شَغافهــــا أَسَدُ هصرور

يبْلَى الشّبابُ وتستجِدٌ صبابةً بدُمَى الخُــدور

سلب الكبير وقارَه

وقراره عبث «الصغير»

فليس أبوتمام إذًا مخطئا في قوله ، ولا متجاوزا مايسلم به الألبّاء ، ولكن هذا الشاعر قد سبق عصره في كثير من أخيلته ومعانيه ، فلم يفهمه بعض النقاد، ورموه بأنه خالف عمود الشعر المعروف .

وقد أخد عليه الآمدى أيضا قوله : «عمرت مجلسى من العواد» ـ وكان يتعصب عليه ـ فقال : لاحقيقة لهذا ولا معنى ؛ لأنا ما رأينا ولا سمعنا : أن أحدا جاءه عُوّاد يعودونه من الشيب !

<sup>(</sup>١) الصغير : كناية من القلب الصبي .

ونزيد على ماقاله المرتضى : أنالشعراء صرّحوا : بأن تبكير الشيب وذهابه برسوم الشباب الناضر ، من الخطوب الجسام ؛ كمصيبة الموت سوا≤بسواء .

وقد جرت العادة أن يعزِّى الناس بعضهم بعضا في ذلك!

وفي هذا يقول داود بن جهوة ؟

سأبكى بدمع أو دم أشتفى بـــه فهل لى عذرً إن بكيْت على نفسى

سلام على الدنيا ولذةِ عيشه ... السلام على الدنيا ولذةِ عيشه ... الله مُنْدُوِّ أَو رَواح ٍ إِلَى رمــــس

وأَنكرت شمسَ القَّسِب في ليل لِمَّتي للمَّتي للمَّتي العَمري لَلَيْلِي كان أَحسنَمن شمسي

كأن الصِّبا والشيبُ يطمِسُ نــــورَه عرُّوسُ أناس مات في ليلة العرْس

فهذا شاعر يبكى على نفسه قبل أن عوت ؛ لأنه اعتبر الشيب مرتا!

ثم هو يشبِّه صباه الذي طبس نوره الشيبُ ، بالعروس ؛ تخترمه المنون في ليلة

زفافه ! فأين تجب التعزية ، إن لم تُجب في هذا الموطن ؟ !

ونجد شاعرا آخر، هو محمود الورّاق يُعجَب من حمق الناس، وغفلتهم في تعزية من يفقد بعض حُطام الدنيا وعَرَضها ، ولا يعزّونه إذا بزّه المشيب حُلّة الشباب! فيقول:

آليس عجيبا بأنّ الفسسي يكونسه يكونسه الذي في يديسه فمن بين باك له مُوجَلَّهُ مُغِدِّ مُغِدِّ السّبا إليه وبين مُعزِّ مُغِدِّ السّبا إليه ويدلّبه الشيب شَرْخَ السّبا بي قليس يُعزيد خَلْق عليه وقد بنعل ابن الرومي فقد الشباب المهاية البلاء وغاية المصائيب! فقال: أرى المرة مذيلُقي التراب بوجهه إلى أن يُوارَى فيه رهن المعاطب وإن لم يُصَبْ إلا بشرْخ شبابسي المعاطب لكان قد استوفى جميع المصائب وإذا كان العزاء واجبا في مصيبة واحدة واحدة واحدة الفيه واحدة المعائب وإذا كان العزاء واجبا في مصيبة واحدة المعائب

فكيف به في جميع المحائب؟ ا

<sup>(</sup>١) أغذ السير ، وفي السير : أسرع .

by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولعل من الغريب أن نرى المتذبي يبكى على الشباب ، وهو يرفّل في وشيه ،ويمرح في عنانه ، فيقول :

ولقد بكينت على الشباب وليمتى مشودة ولماء وجهى رونسست مشودة ولماء وجهى رونسست حذرًا عليه قبل يوم فراقيسسيه حتى لكيدت بماء جفنى أشرق

والعبرة فيا تقدم: أنه يجب أن نتلقى كلام النُّقاد بالاحتراس فى تناولهم الشعر ، وألاَّ ثلقى إليهم القياد المطلق بلا تأمل وتمحيص ، وخاصة حين يتعلق النقد بشاعر عالم مثقف فيلسوف كأبي

تمام، عدل عن نهج عصره في تعاطى الشعر.

ولا ريبة أن الآمدى والقاضى الجرجانى من نقاد الأدب الحُدَّاق وقد عرفا بالذوق السليم، وثُقوب الفطنة، فسَقطهما قليل ، وغير خطير، ولكن الاحتراس يكون أوجب، حين يكون الناقد من علماء النحو أو اللغة ، فقد عرف هؤلاء من قديم بالتحامل على الشعراء ؛ بحكم تزّمتهم ، ووقوفهم عند حدود الألفاظ ، وقصورهم عن متابعة الشعراء في أخيلتهم المجنّحة الموشية .

على الجندى عضو الجبع

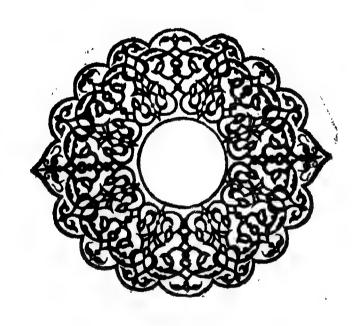

# الكان المقدسي المقدسي

يراد بعصر الانحطاط، وكيفكانت لغتنا فيه ؟

سؤال نحاول أن نجيب عليه بما يلي :

Bro en E

بين مؤرخى الأدب العربي من يذهبون إلى أن انقضاء العصر العباسي في بغداد كان انقضاء لعصر الازدهار في اللغة العربية وآدابها ، والواقع أن الأمر لم يكن كذلك ؛ فإن العربية برغم ماأصاب أهلها من ضعف وتأخر في الحياة السياسية ظلت قرونا بعد سقوط الخلافة العباسية ساطعة الأنواز في شتى الأقطار ، فقد نبغ في تلك الأثناء من أهل الأدب والعلم فيها

عدد كبير - خصوصا في مصر والشام والأندلس حيث كثرت المدارس والمعاهد واتسع مجال التعليم المطلاب . ومن يراجع أساء الأعلام الذين عرفوا في اللغة والأدب والتاريخ وسائر العلوم مابين القرنين السابع والعاشر الهجرة (أي مابعد سقوط العباسيين حتى قيام الأتراك العثانيين ) قد يأخذه العجب من صمود اللغة أمام الزعازع السياسية التي قضت على سلطان العرب وأقامت مكانهم أعاجم من مغول العرب وأقامت مكانهم أعاجم من مغول وفرس وأتراك وسواهم - وإليك بعض وفرس وأتراك وسواهم - وإليك بعض التاريخ الميلادي .

فى اللغة \_ ابن مالك صاحب الألفية (١٢٧٧) ، ابن منظور صاحب لسان العرب (١٣١٢) ، ابن هشام صاحب المغنى (١٣٥٩) ، الغيروز ابادى صاحب القاموس المحيط (١٤١٤)

فى الأدب والشعر ـ التلعفرى (١٢٧٦)، البوصيرى (١٢٧٥)، صفى الدين الحلى (١٣٤٩)، ابن مكانس (١٣٩١)، ابن نباتة (١٣٩٦)، الوطواط (١٣١٨)، ابن

<sup>(</sup>١) آثرنا هنا التاريخ الميلادي تسميلا لكثيرين من القراء في العصر الحاضر

فهد (۱۳۲٤)، ابن حجة الحموى (۱۶۳۳)، الأبشيهي (حوالي ۱۶۰۰)، السان الدين بن الخطيب (۱۳۷۶).

فی التاریخ والجغرافیا به ابن العدیم (۱۲۲۱)، ابن سعید المغربی (۱۲۷۶)، ابن خطّکان (۱۲۸۲)، القزوینی (۱۲۸۳)، ابن الطقطق (۱۳۱۰)، ابن الطقطق (۱۳۱۰)، آبوالفداء (۱۳۳۵)، ابن شاکر الکتبی (۱۳۲۲)، صلاحالدین الصفدی (۱۳۲۲)، ابن خلدون (۱۶۰۵) القلقشندی (۱۶۱۸)، ابن حجر العسقلانی المقریزی (۱۶۶۱)، ابن حجر العسقلانی المعربی بردی بردی (۱۶۶۸)، أبو المحاسن تغری بردی (۱۶۲۸).

ومن أصحاب الموسوعات ــ النويرى ( ۱۳۳۱ ) ، العمرى ( ۱۳۳۱ ) ، الطوسى ( ۱۳۷۳ ) ، العمرى ( ۱۳۴۷ ) ، جلال الدين السيوطى ( ۱۵۰۵ ) . هذا فضلا عن أعلام عُرفوا في سائر مجالات العلم كالطب والفلك والرياضيات والطبيعيات وسواها .

فالعربية فى العصور التى تلت العصر العباسى لم تفقد حيويتها ولم تعدم بجالها بل ظلت إلى أمد طويل الأداة المسلى للأدب والعلم والتأليف . والمحتيقة أن

ما نسميه أو ما اصطلحنا أن نصفه بالانحطاط اللغوى لم يبرز ويشيع فى اللغة إلا فى ظل الحكم المثانى؛ أى ما بين القرن السادس عشر للميلاد وأواخر القرن التاسع عشر وخصوصا فى القرن الثامن عشر إلى منتصف التاسع عشر للمثانى عشر إلى منتصف التاسع عشر للعهد ذلك بأن حكام العهود السابقة للعهد العثانى، وإن كانوا من الأعاجم ، فإنهم لم يحاولوا تجريد العربية من امتيازاتها كلغة العلم والأدب والثقافة فى زمانهم ، بل كلغة العلم والأدب والثقافة فى زمانهم ، بل حكمهم فى قلب البلاد العربية واعتمدوا حكمهم فى قلب البلاد العربية واعتمدوا

المنه البلاد في معاملاتهم الرسمية وغير الرسمية . أما الأتراك العنانيون فقد حكموا العرب من عاصمة بعيدة عن مناطقهم هي القسطنطينية على البوسفور التي عرفت إبّان حكمهم بالآستانة وتعرف اليوم باستنبول . فلم يتعربوا بل ظلّوا اليوم باستنبول . فلم يتعربوا بل ظلّوا متمسكين بلغتهم التركية على أنها لغة الدولة . ولم تكن العربية عندهم أكثر من لغة الدين يدرسونها للتفقه في العلوم الإسلامية والاستعانة بها على إدارة مصالحهم في المناطق العربية من سلطنتهم الواسعة . ولا ينكر أن بعضهم أتقنها على أن الوسائل ولا ينكر أن بعضهم أتقنها على أن الوسائل

فى عهدهم لم تتوفر للنهوض بها ؛ إذ لم يكن فى المناطق العربية التى يحكمونها إلاالقليل بل النادر من المدراس ومعاهد العلم . فعم الجهل تلك المناطق وخمدت فيها شعلة الأدب والعلم ، وهكذا أخذت اللغة تنحط تدريجيا . وظلت على هذه الحال حتى ظهرت حركة الانبعاث العلمية في أواسط القرن الماضي .

بيد أن الإنصاف يقتضينا أن نقرر أن العهد العثانى برغم تدهور اللغة والحياة الأدبية فيه ، لم يخلُ طوال قرونه الأربعة من أدباء وعلماء ظلت العربية حية على أقلامهم . يكفى أن نذكر من أسمائهم مايلى :

فى الغة والأدب \_ شهاب الدين الخفاجى (١٦٥٨) صاحب شفاء الغليل، وشارح درّة الغواص للحريرى \_ ويوسف البديعى (١٦٦٢) كاتب سيرتى أبي تمام والمتنبى \_ وعبد القادر البغدادى (١٦٨٢) صاحب خزانة الأدب \_ والمرتضى الزبيدى وأبوالعرفان الصبّان (١٧٩١) صاحب العروس \_ وأبوالعرفان الصبّان (١٧٩١) صاحب المحاشية على شرح الأشمونى .

وفی التاریخ والرحلات ــ طاش کبری زاده (۱۵۲۰) صاحب مفتاح السعادة ــ

والحسن البوريني (١٦١٥) صاحب تراجم الأعيان - ونجم الدين العربي (١٦٥٠) صاحب الكواكب السائرة - وأبو العباس المقرى (١٦٣٠) صاحب نفح الطيب - وحاجي خليفة (١٦٥٧) صاحب كشف الظنون - وابن العماد (١٦٧٨) صاحب شذرات؛ الذهب - وعبد الغني النابلسي (١٧٣٠) الأديب الرحالة - والمرادئ (١٧٩١) صاحب ملك الدرو.

فضلا عن عدد غير قليل من الشعراء واللعنيّين بالعلوم الإسلامية أو الدخيلة. بيد أن هؤلاء الأعلام لا يعكسون لنا عكسا حقيقيا المحالة العلمية التي شملت الأقطار العربية إبان الحكم العثاني وخصوصًا في القرنين الأخيرينالسابقين للنهضة الحديثة، وإنما كانوا فيه أشبه بجزر قليلة متفرقة في بحر محيط واسع.

ولا بد اننا ونحن نتكلم على الانحطاط اللغوى فى ذلك العهد من أن نفرِق بين (لغة الترسل) . (لغة الترسل) . فالأولى ويقصد بها اللغة التى كانت تستعمل فى تصنيف الكتب لجمع أو عرض المعلومات والأخبار والبحث

فى مختلف الشئون ، ككتب التاريخ والأدب والعلم والقصص وما إليها . فهذه كانت منذ أقدم العهود يعتمد فيها على العموم الأسلوب السهل المرسل الخالى من التصنع الفنى . وظلت كذلك حتى دخلت العهد العبانى. ، إلا أنها أخذت فى هذا العهد تفقد ماكان لها سابقًا من جودة النسيج ومتانة التركيب ، ومازالت حتى وصلت فى أواخره إلى در كة الركاكة والرثائة . وها ندن للتمثيل ننقل هنا بعض نصوص من كتب تاريخية أو جغرافية وضعت فى عهود سابقة للعهد العبانى ثم نقابلها بأمثالها من مؤلفات العهد المهد المدكور .

من كتاب (أحسن التقاسيم) لأبي عبدالله المقدسي المتوفى سنة ٣٧٥هم) قوله يصف دمشق:

رودهشق هي مصر الشام ودارة الملك أيام بني أمية ، وثَم قصورهم وآثارهم . بنيانها خشب وطين ، وأكثر أسواقها مغطاة . وهي بلد قد خرقته الأنهاروأحدقت به الأشجار ، وكثرت به الثمار مع رخص الأسعار - لاترى أحسن من حماماتها ولا أعجب من فواراتها ، ولا أحزم من أهلها.

وهى طيبة جدا غير أن في هوانها يبوسة ». إلى قوله يصف جامعها: «قد رفعت قواعده بالحجارة الموجهة كبارا مؤلفة ، وجعل عليها شرف بهية ، وجعلت أساطينها أعمدة سوداء ملساء على ثلاثة صفوف واسعة جدا ؛ وفي الوسط إزاء المحراب قبة كبيرة ، وأدير على الصحن أروقة متعالية بفراخ فوقها ؛ ثم بلط جميعه بالرخام الأبيض ، وحيطانه إلى قامتين بالرخام المجزع شم إلى السقف بالفسية سماء بالرخام المجزع ثم إلى السقف بالفسية سماء الرخام المجزع كل شامة إلى أختها . الرخام المجزع كل شامة إلى أختها . ولو أن رجلا من أهل الحكمة اختلف إليه ولو أن رجلا من أهل الحكمة اختلف إليه سنة لأفاد كل يوم صيغة وعقدة أخرى . »

ومن كتاب ( المسالك والممالك ) للإصطخرى وهو أيضا من أهل القرن الرابع الهجرى ، وصفّه لتجار فارس إذ يقول :

«وأما تجارهم فالغالب عليهم محبة المال والحرص . فأما أهل سيراف (ميناء على الخليج) والسواحل فإنهم يسيرون في البحر حتى ربما غاب أحدهم عامة عمره في البحر . ولقد بلغنى أن رجلا من أهل سيراف ألف البحر حتى ذُكر أنه لم يخرج

من السفينة نحوا من أربعين سنة . و كان إذا قابل البر أخرج صاحبه لقضاء حوائجه في كل مدينة \_ يتحول من سفينة إلى أخرى إذا انكسرت أو تشعّثت فاحتيج إلى إصلاحها . وقد أعطوا من ذلك حظا جزيلا حتى إن أحدهم يبلغ ملكه أربعة آلاف ألف دينار ، فتراه في لباسه لا يتميز من أجيره » .

وهذا نص من كتاب (مروج الذهب) للمسعودى المتوفى سنة ٣٤٦ه.قال في وصف له لأرض سبأ في اليمن : «ذكر أصحاب التاريخ القديم أن أرض سبأ من أخصب أرض اليمن وأثراها وأغدقها وأكثرها جنانا وغيطانا ، وأفسحها مروجا ، على بنيان حسن مقيم وشجر مصفوف ، بنيان حسن مقيم وشجر مصفوف ، وكان أكثر من مسيرة شهر للراكب وكان أكثر من مسيرة شهر للراكب في أطيب عيش وأرفهه ، في نهاية الخصب في أطيب عيش وأرفهه ، في نهاية الخصب وطيب الهواء وصفاء الفضاء ، وتدفق وكانت بلادهم في الأرض مثلا . فمكثوا على ذلك ماشاء الله من الأعصار ،

لا يعاندهم ملك إلاً قصموه ، ولا يوافيهم جبّار إلا كسروه ، فذلّت لهم البلاد وأذمن لطاعتهم العباد ، .

ومن كتاب (ئزهة المشتاق) للشريف الإدريسي المتوفي سنة (١٥٤٨) ننقلها ا النص من وصفه لمدينة المِرية بالأندلس ـــ قال : « وكانت المرية قبل الآن تبحوي من صنوف آلات النحاس والحديد إلى ساثر الصناعات مالا يُحدّ ولا يكيّف. وكان بها من فواكه واديها الشيء الكثير الرخيص. . . وكانت المِرية إليها تقصد مراكب البحر من الإسكندرية والشام كله. ولم يكن بالأندلس أيسر من أهلها ما لا ، ولا أُنجر منهم في الصناعات وأصناف التجارات تصريفا وادخارا . والمدينة في ذاتها كبيرة كثيرة التجارات ، والمسافرون إليها كثيرون »، إلى قوله : ا وموضع البرية من كلجهة استدارت به صخور مكدسة وأحجار صلدة مضرسة لا تواب بها ، كأنها غربلت أرضها من التراب ، . .

وإذا تدرجنا في التاريخ إلى القرن السابع الهجري يطالعنا كتاب (الكامل) لابن الأثير المتونى سنة ٦٣٠ ه فنقرأ فيه مثلا وصفه لزلزال في بلاد الشام إذ يقول : «في هذه السنة (أي ٥٦٥ هـ) كانت زلازل عظيمة متتابعة هائلة لم ير الناس مثلها ، وعمَّت أكشر البلاد من الشام والجزيرة والموصل والعراق وغيرها . وأشدُّها كان بالشام ، فخرَّبت كثيراً من دمشتي وبعلبك وحمص وحماة وشيزر وحلب وغيرها . فتهدمت أسوارها وقلاعها وسقطت الدور على أهلها ، وهلك منهم مايخرج عن الحد »\_ إلى قوله ذاكرا ماكان لحاكمها الأمير نور الدين من الاهتمام بتفقدها : « وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنج . ثم أتى حلب فرأى فيها من آثار الزلزلة ماليس بغيرها من البلاد ، فإنها كانت قد أتت عليها.... فأقام بظاهرها. وباشر عمارتها بنفسه . فلم يزل كذلك حتى أحكم أسوار البلاد وجوامعها . »

ونصُّ آخر ننقلهٔ من أواخر هذا القرن . وهو من وصفِ في (رحلة ابن جُبير ) لإحدى الأميرات الحاجات

حين وصولها إلى المسجد النبوى في المدينة . قال :

«وصلت راكبة فى قبتها وحولها قباب كرائمها وخدمها، والقراع أمامها والفتيان الصقالب بأيديهم مقامع الحديد يطوفون حولها ويدفعون الناس أمامها إلى أن وصلت إلى بابالمسجد المكرم. فنزلت تحت ملحفة مبسوطة عليها ومشت إلى أن سلمت عالنبي (ص)، والمخول أمامها ، والمخدام يرجعون والمنول أمامها ، والمخدام يرجعون أصواتهم بالدعاء إشادة بذكرها. أمواتهم بالدعاء إشادة بذكرها. القبر الكريم والمنبر ، فصلت فيها نحت اللبحفة ، والناس يتزاحمون عليها والمقامع تدفعهم عنها ». أ

هذه نماذج من لغة التأليف في كتب التاريخ والجغرافيا وما إليها خلال العهدين العباسي والمغولي ، وهي على العموم من الأسلوب المرسل السهل المحافظ على أصالة التركيب وصحة اللغة مع تفاوت في درجا تالجودة ، في سبك الكلام وبلاغة الإنشاء ، بالنسبة لاختلاف درجا تالمؤلفين.

والذي يبدو ، أو بمكن استنتاجه ، أن لغة التأليف لم يطرأ عليها تغير يذكر قبل العهد العُمَّاني (أَى قبل القرن السادس عشر للميلاد) . ففي أواثله يطالعنا ابن إياس بتاريخه ( بدائع الزهور في وقائع الدهور) وهو كتاب ذو أهمية وفائدة عظيمة من الوجهة التاريخية ، ولكنه من الوجهة اللغوية ركيك العبارة ، شأن بعض المؤلفات الأخرى فى ذلك القرن ، برغم أنه قرنٌ أنشأ عددا غير قليل من أعلام المؤلفين و اللغويين: وإليك مثالا من أسلوب ابن إياس -قال : « وفي صفرا رسم السلطان بنفي زين الدين الاستادار إلى القدس ويقيم به. فلما خرج إلى سبيل, ابن قايماز بعث السلطان إليه من فتشه فلم يوجد معه غير ثلاثمائة دينار وبعض فضة . وكان قد وشي به عند السلطان بأن معه مال . ثم رسم بإعادته إلى القاهرة وطلع إلى القلعة فأدخلوه البحرة، وأحضر إليه السلطان في يومه بالمعاصير ، وعصره فلم يقر بشيء من المال ، فأجاب بأن يبيع أوقافه ويرضى السلطان. فتكلم ناظر الخاص يوسف بأمره وأحضر بين يدى السلطان . وقيل إن السلطان لم يعصره

في هذه المرة إلى ضربه بالدهيشة . . . . . فلما حضر بين يديه تكلم له تمراز الدوادار الثاني ، فأخلع عليه السلطان وأعاده للاستادارية » . وفي نص آخر يقول : « وفي جمادي الأولى رسم السلطان للعسكر بأن في يوم الجامكية يصعدوا إلى القلعة بالشاش والقماش لقبض الجامكية (مايترتب لهم من مال). وأراد أن يمشي على النظام القديم . فدارت الطواشية على الماليك السلطانية وأعلموهم بدلك ،فما وافق العسكر على ذلك وبطل تلك الإشاعة عن قريب» . وأكثر لغته على هذا النسق .

ولعلنا لا نبعد عن الصواب إذا استدللنا على ذلك من مؤلفات أديب من أبرز أدباء ذلك القرن هو عبد الغنى النابلسي. ففي كتابه (الرحلة القدسية) نلمس تكليّفا مع هلهلة في العبارة لم نعهدها في كتب السابقين من كتاب العصرين العباسي والمغولي، كما يظهر لك من النص التالى ، إذ يصف خروجه من بيت المقدس. قال:

«عزمنا على الخروج من هاتيك البلاد والتوجه إلى الأهل والاولاد ، فحضر

لوداعنا جملة من أصحابنا، فسرنا على بركة الله تعالى . وخرجنا من باب العمود ، وخرج معنا إلى مقام الشيخ جرَّاح سادة من أهل الكرم والجود ، وفات معنا صاعدا هاتيك العقبة الكدود ، بعض الأصحاب إلى أن وصلنا إلى خان البيره ، فنزلنا هناك على مياه كثيرة ، ورياض نضيرة . ثم سرنا إلى قرية سنجل ، وبتنا وكانت ليلة عطره ، لكنها من اللصوص خطرة . حتى انتفض الصباح عنصبغة الليل ، وشمّر الدجي لمسيره الليل » . ومنها يصف زيارته لقبر النبي موسى بعد توديعه من كان يشيّعه من الرفاق فيقول: «فسرنا بعد طلوع الشمس بساعتين، حين انتهاء وداعنا وحصول أول البين . ولم نزل في الطريق ، حتى وصلنا إلى حمى ذلك الفريق ، بعد قطعنا كل فبح عميق . وكان دخل وقت الظهر وفات ، وكادت أن تدرك المشاة الوفاة. ، من شدة الذعر ، وكثرة الوعر . فأشرفنا : من ذلك الشاهق العالى ، ووجدنا ذلك النور المتلالي . وأقبلنا على ذلك الكثيب الأحمر ، وقد بني حوله بالجص والحجر الأغبر . ولم نزل نازلين ، وفي السير

مسرعين ، إلى أن وصلنا ذلك الحرم الأمين . فدخلنا من الباب ، مع الجماعة والأصحاب . وبدأنا بصلاة الظهر مع الجماعة ، وبادرنا بأداء الفرض والطاعة ، شم قمنا إلى جهة المزار العظيم ، والقبر اللي أشوقت عليه أنوار الكليم »

فالمتأمل في إنشاء هذا المؤلف الذي كان من أكبر أدباء القرنين السابع عشر والثامن عشر لا يسعه إلا أن يرى فرقا بين لغته ولغة المؤلفين ذوى الأصالة السابقين . على أن النابلسي في تأليف كتبه لم ينحرف كثيرا عن الأصول ولم ينحدر إلى الدركة التي انحدر إليها غيره من مؤلفي العهد العثاني ، وبخاصة بعض من مؤلفي العهد العثاني ، وبخاصة بعض مؤرخي النصف الأول من القرن التاسع عشر ، كما سنرى بعد .

ومن هذا القبيل رحلة مصطنى البكرى الصديقى المتوفى فى أواسط القرن الشامن عشر دوّنها ولا تزال مخطوطة فى خزانة الكتب الخالدية بالقدس بعنوان (الحلة الخصها المرحوم أحمد سامح الخالدى فى مجلة الرسالة (مصر) مج ١٦ ـ ٧٧٩

وهذا مثال نها في وصف مدينة حمص . قال : « ولم يعشم لنا نصيب ، بدخول مدينة حمص العجيب ، تكوينا ومزدرعا وأمواها ، لأن الخراب حتى في ظهوره تباهى . وكان أكثر خرابها من قبيلة (الموالي) ، الذين من والاهم لم يوال الموالي) ، الذين من والاهم لم يوال الموالي . على أن فيها من المزارات والسادات الكثير ، ويغلب على أهلها البلاهة والتغفل مع الجد والتشمير . ولفد دخلت جامعها الكبير ، فرأيته آية في التعمير ، فصليت فيه الظهر والعصر بنفر غير كبير » .

وما بين هذا القرن ( الثامن عشر )
ومنتصف القرن التاسيع عشر تزداد لغة
التاليف تدهورا وانحطاطا . ويظهر لنا
ذلك في مؤلفات الأمير حيدر الشهابي
والشيخ عبدالرحمن الجبرتي . حتى إن
الشيخ رفاعة الطهطاوى المتوفي ١٨٧٣
والذي يعدّ من كبار رواد نهضتنا كان
مع سعة معارفه يسفّ أحيانا فيخلط
في كتابته الكلام الصحيح الجيدبالعبارات
الساذجة العامية على أنه كان أفضل إنشاء

وطبقتهما من المؤلفين ـ وهاك تماذج من لغة التأليف في عصرهما .

فالجبرني المتوفى ١٨٢٥ وهو من علماء عصره . قال فيه زيدان : « أصله من جبرت وهي الزيلع في الحبشة . وكان والده من كبار العلماء الفلكيين. أما ابنه المؤرخ عبدالرحمن فقد درس ف الأزهر وتمكن من علوم عصره ». ولما جاء الفرنساويون مصر تعين كاتبا في الديوان وانقطع بعدئذ إلى التأليف وقد بلغ السبعين من العمر. وعاصر أهم الحوادث التي جرت في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر . وأهم مؤلفاته (عجائب الآثار في التراجم والأُخبار ) . وعنه ننقل النص التالي للتمثيل على أسلوبه و بل على أسلوب عصره العام \_ قال في ج ١ ص ٢٥٨ من طبعة مصر ١٣٢٢ه:

«ولما حضر حمزة باشا - سنة تسع وسبعين ومائة وألف - المذكور واليا على مصر، وطلع إلى القلعة ، فعرضوا له أمر صالح بيك ، وأنه قاطع الطريق ومانع الغلال والميرى ، وأخذوا فرمانا بالتجريد

<sup>(</sup>١) ررجع كتابة آدا ؛ اللغة العربية ج ؛ ص ٢٨٣

عليه . وتقلد حسين بك كشكش حاكم جرجا أمر التجريدة ، وشرعوا فى التشهيل والخروج . فسافر حسين بيك وصحبته محمد بيك أبو الذهب وحسن بيك الازباوى ، فالتطموا مع صالح بيك لطمة صغيرة ، ثم توجه (أى صالح بيك ) وعدى إلى شرق أولاد يحيى . وكان حسن بيك شبكة مملوك حسين بيك قد نفاه على بيك أمير الحج إلى قبلى (أى إلى الجنوب ) . فلما توجه شرق أولاد يحيى انفصل عنه (عن حسين بيك بالتجريدة ، وعدى صالح بيك شرق أولاد يحيى انفصل عنه (عن صالح ) وحضر إلى سيده حسين بيك صالح بيك شرق أولاد يحيى انفصل عنه (عن صالح ) وحضر إلى سيده حسين بيك وانضم إليه كما كان » . ثم يقول :

«ورجع محمد بيك أبو الذهب وحسن بيك بيك إلى مصر . وتخلف حسين بيك يريد الذهاب إلى منصب به بجرجا وأقام في المنية . فأرسل إليه على بيك (أمير الحج المذكور) فرمانا بنفيه إلى جهة عينها له ، فلم يمتثل لذلك ، وركب في مماليكه وأتباعه وأمرائه وحضر إلى مصر ليلا فوجد الباب الموصل لجهة قناطر السباع مغلوقا فلم يفتحوه .

فكسره وذهب إلى بيته . وبقى الأمر بينهم على المسالة أياما » الخ الخ . .

وكتاب الجبرتى معظمه على هذا النسق الركيك الإنشاء والذى يكثر فيه الكلام العامى والتراكيب العامية ، مع أن المؤلف من أهل العلم ومن تلامذة الأزهر وكتابه من المراجع التاريخية التى يعتمد عليها فى الاطلاع على أحوال مصر السياسية فى ذلك الغهد .

أما الامير حيدر الشهابي فمن لبنان أوقل منبلاد الشام توفى ١٨٣٥م وتاريخه معروف ولغته أضعف من لغة الجبرتى وأدنى إلى العامية . وهذا نموذج منه :

«ثم بعد ذلك حضر الجزار من الشام لعكا وترك متسلما بالشام محمد آغا أمينة ، الرجل الظالم ، حتى إنكان الجزار نسى أحدا من أهل الشام وما ظلمه ، يفكر فيه متسلمه . ثم بعد وصوله إلى عكا بعشرة أيام خوج باكرا إلى باب السرايا قبل طلوع الشمس وأمر بتكسير أبواب المدينة ، وجعل يرسل غلمانه يقبضوا على من يأمرهم

<sup>(</sup>١) ص ١١٢] من النسخة التي إصدرت في بيروت سنة ١٩٥٥ للاب شيلي و الأب خليفة .

عنهم من العمال والكتّاب ، وأهالى عكا ، ويحضرهم إليه . وبعد قليل استاقوا لبين يديه أكثر من مائتين نفر ، فأرسلهم جميعا إلى السجن ، ثم قبض على النواب أيضا وحبسهم . وكان كلما ، أى إنسانا يدعوه إليه وينظر فى رجهه ويكشف رأسه وينظر به ، فالذى يقول إن به نيشان يرسله إلى الحبس ، والذى ما يجد به نيشان يطلقه . وبعده أحضر الفعالة وعمل بهم كذا ، وقبض على جملة منهم ومن النجارين وأرباب الصنايع الأخر ومن النجارين وأرباب الصنايع الأخر

وفى ثانى الأيام دعى عسكر المغاربة وأمرهم أن يخرجوا جميع المحبوسين إلى خارج البلد ويقتلوهم، ففعلوا ما أمرهم به حتى صار يوم مهول لا يسمع فيه غير أصوات عويل وبكاء وندب من الأمهات والعيال والأولاد والبنات والإخوة اللين ترملوا وتيتموا ، ثم من المقتولين ، ولا يرى فيه غير جثث القتلى كالغيم مطروحين يحارج البلد صايرين طعاما لوحوش الأرض . ثم عند المساء أمر المنادى فى شوارع المدينة فى عكا : أن كل من يخرج يدفن ميته على الصحت ، وأن الامرأة يدفن ميته على الصحت ، وأن الامرأة التى تبدى عويلا تقتل فضلا عن الرجال.

ثم بعد ذلك أرسل جنودا وقبضوا على أهل البر من الفلاحين والمشايخ وأصبحاب المقاطعات ، وهؤلاء قتل البعض منهم ، والبعض كان يقطع آذاتهم وأنفهم ويطلقهم » '.

فمما ورد فى هذين الكتابين وفى سواهما من كتب هذا العهد لكتاب كانوا يعدّون من كبار المؤرخين والأدباء نستطيع أن نرى إلى أية دركة وصلت لغة التأليف قبيل الحركة التى قام با روّاد النهضة الأدبية الحديثة .

هذا من حيث الأسلوب العام في تأليف الكتب من تاريخية وسواها مما يراد بها سرد المعلومات لا الأناقة الفنية . فإذا تحولنا إلى الترسل الفني - أي كتابة الرسائل والخطب الأدبية - وجدنا الأمر نفسه ، بل ماهو أشد وأدهى . ولكي نستجلي الفرق بين الترسل الفني في عصر الانحطاط وما سبقه من المصور الكتابية ، نستعرض الآن بلمحة خاطفة الأطوار التي مر فيها عبر تاريخنا الأدبي وهي على العموم كما يلي :

الطور الأول - ويشمل صدر الإسلام إلى أواخر العهد الأموى . وينتظم مانقله لنا الرواة من رسائل وخطب . وهي على العموم تتسم بطابع خاص من الجزالة والإيجاز المُحكم الخالى من التصنع . فيجرى الكلام فيها جريانا طبيعيا دون حشو أو تكلّف أو تطويل .

الطور الثانى - ويشمل القرن العباسى حتى القرن الرابع الهجرى . وفيه يتحول الترسل عن الإيجاز إلى التوسع والتبسط فتطول الرسائل ، ويأخذ الكتّاب بإنشاء الفصول في الأغراض . وأظهر مزاياه الإنشائية توازن العبارات وحسن النسج لد يباجة الكلام ، ويمثله عبد الحميد الكاتب وابن المقفع والجاحظ والتوحيدي وطبقتهم

الطور الثالث ـ يبتدىء من القرن الرابع الهجرى ويمتد إلى القرن العاشر فيشمل معظم العصر العباسى ثم العصر المغولى حتى صدر العمانى، وهو طور التأذق البديعى ويسوده التفنن في استعمال السجع وتكلف المحسدات اللفظية والمعنوية. ومن مشاهيره (وهم كثر) ابن العميد والصابي والقاضى الفاضيل وابن الأثير والعماد الأصبهاني

رابن زیدون ولسان الدین بن الخطیب وأمث<sup>ا</sup>لمم ، فضه لا عن أصحاب المقامات ومن جرى محراهم

الطور الرابع \_ ويمتد من نهاية الطور الثالث حتى ابتداء النهضة الحديثة في القرن السابق لقرننا الحالى : وهو الموسوم بطور الانحطاط الترسلي فيه مظهران : مظهر الزخرفة البديعية المستهجنة ومظهر الإسفاف المبتدل . وهاك أمثلة على كل من هدين المظهرين :

فمن تكلّف الزخرفة المستهجنة ، ديباجة مكتوب إلى أحد الأكابر ننقلها من كتاب بعنوان (مجموع إرشادات في لطائف المكاتبات وتحائف المراسلات) : «إن أرضا تشرفت بمواطئ تلك الأقدام ، وتمسكت بأذيال ذلك الهمام ، لجديرة أن تقبّل بسواد الأحداق ، دون بياض الأوراق وتلتم بالأفواه والمحاجر ، دون ثغور السطور والمحابر ، غبّ إهداء لطايف تحيات والمحابر ، غبّ إهداء لطايف تحيات نشسرها فائح طيّب الشميم ، وشرايف دعــوات ذكرها صالح مقرونة الإجابة من رب رحيم ، إلى جناب الولى الكريم ،

<sup>(</sup>١) مخطوطة في مكتبة عيمي اسكندر المعلموف وكان قد تكرم رخمه الله وسمح لنا بالاطلاع عليها والاستفادة منها .

من اتخذ إفاضة المعروف و إغاثة اللهوف مذهبا ، واختص بعموم النفع فى الأرض مشرقا ومغربا ، المشار إليه بالمعالى ، ولازال كرمه مختم آمال الراغبين ، ومحط رحال الطالبين ، معروض العبد الذليل ، لحضرة المولى الجايل ، هو أنه . . . الخ الخ .

وعلى غرار هذه المجموعة (من القرن الثامن عشر الميلادى) مجموعة «رسائل سعيدية » نشرتها دار الطباعة المغربية في تطوان . ومنها هذه القطعة من رسالة لأبي فارس القشتالي وزير الدلطان المغربي أبي العباس أحمد المنصور بعث بها إلى قائله الأساطيل البحرية . قال فيها بعد مقدمة طويلة كثيرة الزخرفة : «هذا ودرر ودّكم كانت تقدمها إلينا على البعد أموا جالبحار وعرف ولائكم ما زالت تهديه للقلوب على شحط الدار نسات الأسحار ، وعقائد شحط الدار نسات الأسحار ، وعقائد إخلاصكم بلسان الاشتهار هنا وهناك في القديم تتلى ،وعقائل مصافاتكم على منصات الأسات تجليه المناد في الوفاء تجلى » ، وهكذا إلى آخرالرسالة .

وهذه قطعة أخرى من إحدى رسائل ذلك العهد تمثل ما وصل إليه من زخرفة مستهجنة

أساوبُ الترسل المتصنع في ذلك العهد (٢). (وهي مرسلة من أحدهم إلى رجل كبير ):

«يقبّل الأرض المقبّلة بشفاه المقل لابشفاه الثغور ،الضاربة سرادق المجد فوق هام النسرين وهالات البدور ، المتخدة الجوزاء نطاقا ، والثريا شنفا وأقراطا والنجوم قلائد وأعلاقا » . . . إلى قوله : « ووصف أشواق زنادها له بين القلوب رى وورى ، وعضبها الماضي الشبّا له في أديم القلب شقّ وفری ، وشكری فراق تمنته الأ عداء فجاء على وفق الاقتراح ،وعدم المحب معه صبرا من حيث راح . قد حل عرى التجلد والاقتدار ، ودار بكؤوس منونه فأَ زهق الأَرواح من وقت دار . . . إن المملوك منذ استولى عليه بعد مولانا وفراقه وذاق صاب هجره وبعده المرير مذاقه ، ما خيطت جفونه على سنة مع وجود إبر أهدابه ، ولا ألف جنبه المضطجع منذ فارقه ظبي الكناس وانجصر مع ليث الفراق في غابه. . قد نبذ الإخوان والأِّ خدان ظهريًّا ، وهز إليه نخلة ودادهم فتساقطت عليه حشفا وكان یجد بقرب مولانا رطبا جنیّا » . وهی

<sup>(</sup>١) تحقيق الأستاذ عبد الله كنون.

<sup>(</sup>٢) راجعها وراجع أمثالها في كنابنا (تطور الأساليب النثرية) ص ٣٤٥ – ٣٠٨

رسالة طويلة وكلها على هذا النسق المزخرف الذى أولع به مترسلو عهد الانحطاط تقليدا لمن اشتهر فى العصور السابقة بالمقدرة على صنع الكلام ، وتحليته بأنواع السجع والبديع فأساء والله اللغة من حيث أرادوا الإحسان.

فإذا قابلت بين هذا الأسلوب الغث المل الذي كان يسود الترسل الأدبي إبّان القرنين السابقين للنهضة، وما كان عليه الترسل أيام عبد الحميد وابن المقفع والجاحظ وأمثالهم منذ أواخر العصر الأموى حتى أواسطو أواخر العصر العباسي تبين لك إلى أية دركة بلغ الانحطاط في إنشاء المترسلين خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وبعض القرن التاسع عشر من العهد العثماني .

وأحط من الترسل الآدبى في هذا العهد الترسل الديواني ؛ فالمراسلات الديوانية جمعت إلى غثاثة الزخرفة البديعية الإسفاف والابتذال العامى حتى على أقلام الخاصة من المراسلين . ومن أراد الاطلاع على ذلك بتقصيل فليراجع المؤلفات التالية حيث يجد المثات من الشواهد :

تاريخ الأمير حيدر الشهابي .

الأصول التاريخية لأسعدرستم وقد جمع فيه المؤلف عددا كبيرا من مراسلات الحكام.

كتاب الأنيس المهيد نشر دى ساسى . محررات سياسية لفيليب وفريد الخازن مخطوطة مجموع إرشادات فى لطايف المكاتبات وتحاثف المراسلات (فى مكتبة عيسى المعلوف)

تطور الاَّ ساليب النثرية لاَّ نيس المقدسي . وسواها .

فلما حدث الانبعاث الأدبى على أيدى رواد النهضة الحديثة أخدت اللغة تخلع عنها أطمار عهد الانحطاط ،ثم خطت إلى الأمام فتخلصت تدريجيا من التكلف البديعى الغث والإسفاف المبتدل . ولم تكد تبزغ شمس القرن العشرين حتى كانت قد جرت شوطا واسعا في هذا السبيل .

إ وها نحن اليوم في إبّان هذا القرن وقد استطاعت اللغة أن تعيد مجدها الغابر في اختيار الألفاظ الحية الناصعة والتراكيب الحرة البليغة ، لا فرق في ذلك بين الترسل الفني ولغة التأليف العلمية على أنواعها . وقد كان لتقدم الصحافة شأن في هذا التجدد كما كان لرق المعاهد العلمية وتقدم الحياة الحضارية في مختلف الأقطار العربية .

انيس المقدسي عضو المجمع من لبنان

## للدكتور عبدالمحليم منتصر ١١٠

## الحق أن نقمول إن الحق أن نقمول إن المريين القدماء ، كانوا

مركز الإشعاع الحضاري للعالم كله ، هم واضعو أسس كئير" من العلوم ، ومنها الطب والكيمياء . ويعتبر «امحوتب» أول طبيب ورد ذكره في التاريخ ، كان وزيرا للملك زوسر من ملوك الأسرة الثالثة منذ نحو خمسة آلاف سنة ، وقد اشتهر امحوتب مهارته في الطب والفلك والحكمة والفلسفة ، حتى خلد عصر مليكه «زوسر » بتشییده هرم سقارة ، وحتی رفعهالمصریون إلى مصاف الآلهة ورسموه إلها للطب. ویروی «هیرودتس » أن الطب بمارس فی

مصر على طريقة الاختصاص ، فالطييب

يعالج مرضا واحدا ، لا جملة أمراض ، والبلاد تعج بالأطباء ، فبعضهم لأمراض العيون ، وبعضهم لأُمراض الرأس ، وبعضهم للأُسنان . . . وهكذا . ويذكر أن قيروش ملك الفرس أرسل مرة إلى مصر في طلب مختص بالعيون ليستخدمه في بلاطه .

وتحتوى بردية (اببرس ) ويربع تاريخها إلى ١٥٥٠ ق . م . على كثير من الوصفات الطبية ، مع ذكر مركبات أ مفرداتها ، وفيها ذكر لأساء بعض الأَمراض مثل الرمد الحبيبي ، وأمراض المفاصل والديدان وغيرها . كما ورد فيها ذكر للمرض المعروف الآن باسم البلهارسيا

<sup>(</sup>١) اعتدادًا في هذه الدراسة على مصدرين رئيسين هما:عيون الأنباء في طبقات الأطباء لا بن أبي أصيبعة ومقدمة في تاريخ الطب الدربي للدكتور التيجاني الماحي ، بالا ضافة إلى مصادر أخرى وردت في المأن .

أما بردية « ادوين سميث » ويرجع تاريخها إلى ١٦٠٠ ق . م . ، فأغلب محتوياتها جراحية، وفيها وصف شامل للجروح ، وطرق علاجها والكسور البسيطة والمركبة واستعمال الجبائر والختان وغيرها من جراحات بسيطة ، وفيها يبتدئ الطبيب وصف الأعراض والعلامات ثم ينتقل إلى تشخيص الإصابة ، ويختتم بالعلاج . وكذلك تحوى برديات « كاهون » وشستر بیتی « وبرلین » ولندن » وبردية أمراض النساء ،وصف كثير من الأمراض وطرق العلاج ، وتحديد تركيب وكمية الجرعة من الدواء ، وطريقة تناوله ، وكان القدماء يعتمدون كذلك على الرقى والعزائم والطلاسم السحرية .كما دلت دراسة هذه الوثائق كذلك على أن المصريين القدماء عرفوا استعمال المقيئات والأشربة والحقن الشرجية والغرغرات والمراهم ويستنشقون الأدوية والأبخرة وعرفوا كذلك الأقمعة واللبخ واللزقات والأَّدوية المدرة للبول والمعرقة ، ومارسوا الفصد ، واستعملوا الأَّفيون والأَّدوية المسكنة والمفرحة ، وخواص الشوكران (سم سقراط ) وأملاح النحاس وزيت

الخروع والصبر والكزبرة والنعناع والمر والمصطكى والزعفران وحب الزلم والبيروح وغيرها . كما عرفوا الرمد الحبيبى والألتهابات الرمدية الآخرى والشسعرة والظفرة والمياه الزرقاء وكان لهم اعتقاد في الحسد ويتخذون لها الطلاسم والمائم . وعرفوا استعمال الجبائر واستخدموا الحجامة . وكان المصريون القدماء أول من عرف الخمائر واستعملوها في صناعة الخبز . وذكر هيرودتس أن قدماء المصريين كانوا يتعاطون الأدوية المسهلة المصريين كانوا يتعاطون الأدوية المسهلة مرة في الشهر ، ويتناولونها ثلاثة أيام متتالية وبالجملة فقد وضع المصريون القدماء أساس الطب ، واقتبسه منهم اليونان والأشوريون والبابليون وغيرهم .

أما في بلاد اليونان ، فيعتبر «ابقراط» المعلم الإنسائي الأول لمهنة الطب ولد عام ١٠٤ ق . م . من أسرة تنتمي لطائفة اسقلبياد . وهو أول من رتب الطب وبوبه ، وبناه على أسس علمية صحيحة ، وقد رفع من آداب المهنة ووضع تقاليدها الحسنة ، وهو أول من بني الطب على أساس التجربة العلمية الصحيحة وطهره من الخرافات والأساطير ، وقد خلف من الخرافات والأساطير ، وقد خلف

ابقراط سبعة وثمانين كتابا ورسالة فى شئون الطب، وقد نقل العرب عددا من كتبه، منها «الفصول» و «عهد ابقراط» و «الكسور» و «تقدمة المعارف» والأمراض الحادة والاخلاط والأمراض الوافدة والماء والهواء وطبيعة الإنسان . وكان يقول لا تشرب الدواء إلا وأنت تحتاج اليه . وأن الجسديعالج على خمسة اضرب ، ما فى الرأس بالغرغرة وما فى المعدة بالتىء ، وما فى البدن باسهال البطن ، وما فى العروق بارسال الدم.

وفى جامعة الإسكندرية القديمة نبغ عدد من أساتذتها فى عاوم الطب وخاصة التشريح ، لأنهم وجدوا فى كنف البطالة ما يمنع العدوان الذى يناله من يقدم على تشريح الموتى فى تلك العصور ، واستطاع علماء التشريح فى الأسكندرية أن يسبقوا غيرهم فى وصف صامات القلب والأثنى عشر وبعض أجزاء الدماغ الهامة . كما عرفوا الأعصاب بنوعيها الحسى والمحرك ، وميزوا بينها وبين الأوتار العضلية ، ومن واراسيترساتوس ، ولكن أشهرهم على واراسيترساتوس ، ولكن أشهرهم على الإطلاق كان جالينوس ، الذى يحتل

المكان الثانى بعد ابقراط ، وكان أحب الأطباء إلى العرب، وقد ترجموا من كتابه بالإضافة إلى الستة عشر كتابا المشهورة ، نحو ثمانية وخمسين كتابا ، وأشهر تراجمه حنين بن اسحق ،وعيسى بن يحيى ،أما ديسقوريدوس فهو أبو الصيدلة ، وكتب ديسة وريدس موسوعة نباتية ، نقلت إلى العربية تحت اسم كتاب الدحشائش، ومنهم بولس الأيجنطي (٦٢٥ م ) وأعماله الجراحية مشهورة اوقد وصف عملية ثقب الجمجمة واستخراج حصاة المثانة بالشق ، كما قام باستئصال اللوزتين ،وبزل الاستسقاء ،وبتر الثدى \_ يقول عنه القفطى كان مقامه بالأسكندرية وكان خبيرا بعلل النساء كثير المعاناة لهن موالقوابل يلقينه ويسألنه عن أمور النساء، ولذلك ممي بالقوابلي، ومن تصنيفه كتاب الكناش في الطب وكناب علل النساء.

أما الطب الفارسي فقد بدا في عصر جمشيد ، فهو الذي أظهر علوم الصناعة الطبية وتعرف خواص الأدوية فشاعت هذه الصناعة بين الناس في ذلك الزمان . وفي عهد أسرة الكيانبين استقدم دارا

عددا من الأطباء المصريين لبلاطه الخاص وكان عظيم الثقة بهم فنشروا وصفاتهم بين الفرس وفى عهد الأسرة الساسانية جمعت نصوص الزندافستا . وكان الطب عند الفرس خليطا من التقويم واارق وبعض المبادئ الطبيعية العلمية .

وقد نقل العرب أسس طبهم من الشهوب القديمة التي تجاورهم ، وخاصة الكلدان والفرس والهنود ، وأضافوا إلى ذلك من تجاربهم وكان لديهم في العصر البجاهلي طريقتان للعلاج ، تعتمد الأولى على الكهانة والعرافة . وتعتمد الثانية على العقاقير من نباتية ومعدنية ، وكذلك الكي والحجامة والفصد ومن أشهر أطبائهم في البجاهلية «ابن حزيم» حتى كانوا يقولون البجاهلية «ابن حزيم» متى كانوا يقولون وأطب من ابن حزيم» ، ثم الحارث بن ولابقاء ، فليبادر بالغداء وليخفف الرداء وليقل غشيان النساء ، وللحارث من الكتب وليقل غشيان النساء ، وللحارث من الكتب وليقل غشيان النساء ، وللحارث من الكتب البقاء من المحاورة في الطب » ومنهم النضر وليقل غشيان النساء ، وللحارث من الكتب المحاورة في الطب » ومنهم النضر البن الحارث بن كلدة .

ومنهم ابن أبي رمثة التميمي ، وكان في طبيبا عالما بصناعة الجراحة . وكان في

زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبظهور الإسلام ، نشأ ضرب جديد من الطب ، يسمى بالطب النبوى ، يشتمل على مجموعة من الأَّحاديث الخاصة بالمرضى ، ! تحتوى على وصفات لعلاج بعض الأمراض. وقد ألف كتابين من الجزء السابع من البخاري يتألف الأول من اثنين وعشرين بابا تشتمل على ثمانية وثلاثين حديثا عن عيادة المرضى والدعاء لهم ، ويحوى الثاني ثمانية وخمسين بابا تشتمل على واحد وتسعين حديثا ، جاء فيها ذكر بعض العلل كالصداع والشقية والرمد والجذام والحمى واستطلاق البطن وذات الجنب إ (التهاب الرثة ) والطاعون ولسعة الحية والعقرب . وفيها إشارات للمداولة بالعسل شرابا وبالكي والاحتجام من الشقيقة ، ووصف ألبان الإبل ، وإشارة إلى الأُثمد وماء الكماة للرمدواستعمال الحية السوداء، خمس أو سبع منها تسحق ثم تقطر في أنف المريض مع قطرات الزيت ، والعود الهندى سعوطا لذات الرئة، واراقة الجد بمبالماء البارد للحمى . وقوله عليه السلام إذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخولها وإذا وقع بـأرض وأنتم بها فلا تـخرجوا ؞ بها .

ومن الذين قاموا بدراسة موضوعالطب النبوي « الذهبي » وفيه يقول « أَن قواعد الأطباء أن أخلاق النفس تابعة لمزاج البدن ، فكلما كانت أخلاق النفس أحسن كان مزاج البدن أعدل ، والحموى ، في كتابه الأحكام النبوية في الصناعة الطبية وابن قيم الجوزيه في كتابه الطب النبوي، ويقول ابن خلدون في ذلك إنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولاغيره من العاديات. فقد كان يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم ، فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأَّحاديث المنقولة على أنه مشروع ، فليس هناك ما يدل عليه اللهم إلا إذا استعمل على وجهة التبرك . ويقول صاعد الأندلسي «كانت العرب في صدر الإسلام لا تعنى بشيء من العلم إلا بلغتها ومعرفة أحكام شريعتها حاشا صناعة الطب، فأنها كانت موجودة عند أفراد من العرب غير منكرة عند جماهيرهم لحاجة الناس اليها ولما كان عندهم من الأَثر من النبي (صلعم)] حيث يقول : يا عباد الله تداووا فأن الله ] عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا واحدا وهو الهرم .

وف العصر الأموى اشتهر من الأطباء «ابن اثال » وكان طبيبا لمعاوية بن أبي سفيان ، وكان خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة وقواها . وأبو الحكم وحفيده عيسى ومنهم ابن ماسرجويه الطبيب البصرى في زمن عمر بن عبد العزيز ، وله كتاب قوى الأطعمة ومنافعها ومضارها ، وكتاب قوى العقاقير ومنافعها وسضارها ، وكتاب قوى العقاقير ومنافعها وسضارها ، ثم عبد الملك بن ابحر ومنافعها وسضارها ، ثم عبد الملك بن ابحر في عبد الملك بن عبد المنائى ، وكان طبيبا عالما ماهرا ، وكان عمر بن عبد العزيز يستطبه ويعتمد عليه في صناعة الطب .

ومنهم يتاذون الطبيب وقد اختص بخدمة الحجاج بن يوسف ، وفال ابن قتيبه إن الحجاج قال له مرة صف صفة آخذ بها نفسى ولا أعدوها قال يتاذون لا تتزوج من النساء إلا شابة ولا تأكل من اللحم إلا فتيا ، ولا تأكله حتى ينعم طبخه ، ولا تشربن دواء إلا من علة ، ولا تأكل عليه شيئا ،ولا تحبس الغائط والبول ، وإذ أكلت في النهار فنم ، وإذا أكلت في النهار فنم ، وإذا أكلت في الليل فتمشى ولو مائة خطوة » .

وقد اشتهر في أواخر عهد الأمويين «زينب » طبيبة بني أود : يقول عنها

ابن أبي أصيبعة «كانت عارفة بالأعمال الطبية » خبيرة بالعلاج ومداواة آلام العبن والجراحات مشهورة بين العرب بذلك.

ويروى ابن النديم أن خالد بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان كان شغوفا بالكيمياء ، استخدم عدد! من العلماء ترجموا ذ الكثير من الكتب اليونانية والنجوم . وكانت الكيمياء قديما منصبة على العثرر على أكسير الحياة وحجر الفلاسفة . وبالرغم من ذلك يقول برثوليه « لقد بلغ جابر بن حيان في الكيمياء ما بلغه أرسطو في المنطق .

وكان الوليد بن عبد الملك أول من أنشأ المارسيتانات في الإسلام، فقد أنشأ مارستانا بدمشق عام ٨٨ ه، جعل فيه الأطباء، وذكر الطبرى أن الخليفة المذكور أمر بحبس المجذومين وأجرى لهم الأرزاق، وهذا أول محجرشيد في الإسلام

وكان يختيشوع ممن اشتهروا في الطب في عهد العباسيين ، وله كنّاش التذكرة شم ابنه جبريل وقدر ما جمعه جبريل في شتى خدمته في عهد الرشيد والمأمون

بمقدار ٥ر٢ مليون جنيه استرليني ، أكثرها من مال البرامكة ، وخلف جبريل ابنه يختيشوع بن جبريل وكان طبيبا حاذقا : وكان ابده سعيد آخر أفراد هذه لأسرة الطبية العظيمة التي انفردت بعدمة بلاط العباسيين مدى قرون تلاثة ، وأفرادها ، وضع تقدير الخلفاء ومحل ثقتهم .

وقدمرت الترجمة في العصر العباسي بثلاثة أدوار ، الأول من خلافة أبي جعفر المنصور إلى وفاة هارون الرشيد أي من عام ١٣٦ - ١٩٣ ه . وقد نبغ في هذا العهد عدد من التراجمة ، نذكر منهم من عنى بنقل كتب الطب خاصة من أمثال يحيى بن البطريق ، وجورجيوس بن بحتيشوع وعبد الله بن المقفع ويوحنا ابن ماسويه وغيرهم ، ويبتدىءُ الدور الثاني من ولاية المأمون ١٩٨ ـ ٣٠٠ ه واشتهر من التراجمة قسطما بن لوقا البعلبكيي، وحنين بن اسحق ، وابنه اسحق بنحنين وعيسى بن يحيى، وثابت بن قرة الحراني، وقد بذل المأمون جهده في استخدام التراجمة ، وكان ينفق في ذاك بسيخاء، وكان يحرض الناس على قراءة الكتب ويرغمهم في تعليمها ، واقتدى به

الكثيرون من أهل دولته في بغداد فتقاطر إليها المترجمون من أنحاء جزيرة العراق والشام وفارس وفيهم النساطرة واليعاقبة والصابئة والمجوس والروم والبراهمة يترجمون من اليونانية والفارسية والسريانية والسنسكريتية والنبطية واللاتينية وغيرها ، وكثر في بغداد الوراقون وباعة الكتب وتعددت مجالس الأدب والمناظرة ، وأصبح هم الناس البحث والمطالعة ، وظلت تلك النهضة مستمرة بعد المُأْمُونَ إِلَى عدة من خلفائه أَما تراجمة الدور الثالث الذي يبتدئ من ٢٠٠٠ه وينتهي في منتصف القرن الرابع الهجري، فكانوا أكثر اشتغالا بنقل المنطق والطبيعة ، منهم متى بن يونس ، وسنان بن ثابت بن قره ، ويعد حنين بن اسحق العبادى (١٩٤ هـ ٢٦٤ هـ ) شيخ تراجمة العصر العباسي ، بلغ اهتمامه بترجمة الآثار اليونانية مبلغا عظها ، فكان يجوب الأقطار في طلبها والحصول عليها ، مثال ذلك كتاب البرهان لجالينوس الذى كان نادر الوجود في القرن الثالث الهجرى ، والذي قال عنه حنين إنني بحثت عنه بحثا دقيقا ، وجبت في طلبه أرجاء العراق وسوريا وفلسطين ومصر إلى

الاسكنرية ولم أظفر إلا بما يقرب من نصفه فی دمشق ، وقد ترجم حنین إلی العربية سبعة من كتب أبقراط ، وترجم إلى الدريانية من كتب جالينوس «خمسة وتسعين ، وترجم إلى العربية منها تسعة وثلاثين ، كما راجع وأصلح ما ترجمه تلاميذه ، ستة إلى السريانية ، وسبعين إلى العربية ، كما ارجع وأصلح معظم الخمسين كتابا التي كانت ترجمت إلى السريانية ، ونقل أيضا ثلاثة من كتب أُوريبا سوس خلاف ما نقله من كتب الفلهفة وغيرها لأفلاطون وأرسطو ، وبلغت تـآليفه الخاصة نحو ثلاثين كتابا ، ومن أشهر تآليفه كتاب العشر مقالات في العين الأويعتبر هذا الكتاب أقدم ما ألف في أمراض العين ١٠ بطريقة علمية منظمة ، وقد نشره وحققه ما يرهوف، ومن أخلد أعماله ترجمة كتاب التشريخ لجالينوس .

أما ابنه اسحق ، فقد كان أوحد عصره في علم الطب ، وكان يلحق بأبيه في النقل وفي معرفته باللغات وفصاحته فيها ، ولاسحق بن حنين جملة تآليف في الطب والمنطق بلغت خمسة عشر ، خلاف ما ترجمه من كتب القدماء .

ومنهم أبو يعقوب يوحنا بن ماسويه ، خدم الرشيد والأمين والمأمون وعاش إلى عصر المتوكل ، وولاه الرشيد بيت الحكمة وقلده ترجمة الكتب اليونانية التي حصل عليها في حروبه بأنقره وعمورية ، بلغت تصانيفه عند القفطي واحدا وعشرين كتابا . ومن ضمن مؤلفاته كتاب في الجذام ، وهو أول من كتب فيه .

ومنهم ثابت بن قرة الحراني (٢٢١١ -۲۸۸ ه ) وابناه ابراهیم وسنان ، وحفیداه ثابت وابراهيم ، وكانوا نقلة جيدين ، وبلغت مؤلفات ثابت ثلاثة وعشرين ، منها خمسة في الطب وباقيها في الحساب والهندسة والفلك ،غير ما نقل للأواثل من كتب المنطق والرياضيات والطب ، كان يجيد اللغة اليونانية ، كما يجيد السريانية والعبرية وترجم في المنطق والرياضيات والطب والتنجيم ، ونبغ ابنه سنان بن ثابت في صناعة الطب ومنهم قسطا بن لوقا البعلبكي . كان طبيبا حاذةا عالما باللغات اليونانية والسريانية والعبرية ، نقل كتبا كثيرة من اليونانية إلى العبرية ــ أحصى ما نقل وفسر وشرح ـ فبلغت خمسة وثلاثين كتابا .

وفى أواخر عصر الترجمة - بعد منتصف القرن الرابع الهجرى - ظهرت بشائر عهد جديد هو عهد التأليف ، واشتهر من هؤلاء المؤلفين في الطب أربعة وهم :

على بن سهل الطبرى : صاحب كتاب فردوس الحكمة وحفظ الصحة ، ومنافع الأَطعمة والأَشربة .

محمدبن زكريا الرازى: صاحب كتاب الحاوى ، والمنصوري في التشبريح ، ومحنة الطبيب ومنافع الأُغذية ، وقد اجمع المستشرقون المشتغلون بتاريخ الطب على أن الرازى أعظم طبيب أنجبته النهضة الإسلامية . وقدتتلمذعلى الطبرى ، ولهرسالة في الجدري والحصبة قال عنها المستشرق «نيوبرجر » أنها حلية في جيد الطب العربي . ويعد الرازى أول من ابتكرخيوط الجراحة المساة بالقصاب وأول من عمل مراهم الزئبق وأول من أنشأ مقالات خاصة في أمراض الأطفال وله كلمات مأَثورة في العلاج \_ منها ، مهما قدرت أَن تعالج بالأَعْدُية ، فلا تعالج بالأُدوية ومهما قدرت أن تعالج بدواء مقرد فلا تعاليج بدواء مركب « ومنها » إذا كان الطبيب عالما والمريض مطيعا فما أقل لبث العلة » ومنها ينبغى للطبيب أن يوهم

المريض بالصحة ويرجيه بها ، وإن كان غير واثن بذلك ، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس ، ومنها ينبغى للطبيب ألا يدع مساءلة المريض عن كل ما تتولد منه علته.

على بن العباس المجوسى : يقول عنه القفطى «طبيب فاضل كامل ، فارسى الأصل ، صنف كتابا أساه الملكى » وهو المعروف بكامل الصناعة – اشتمل على علم الطب ، مال الناس إليه فى وقته ، ولزموا درسه ، إلى أن ظهر كتاب القانون لابن سينا ، فمالوا اليه وتركوا الملكى بعض الترك ، والملكى فى العمل أبلغ والقانون فى العلم أثبت .

ولد المجوسى بالأهواز بيلاد فارس ، ولم يذكر أنه ألف غير كتاب الملكى المعروف بكامل الصناعة ، وهو مقسم إلى ٢٠ مقالة تدحتوى على أبواب عديدة ، والمقالدان الأولى والثانية قاصرتان على فصول في التشريح كانت المرجع الرئيسي لعلم التشريح في سالرنو ، بايطاليا وفي غيرها في الملة بين عام ١١٧٠ – ١١٧٠ م وقد حوت مقدمة « الملكي » نقد الأساطين وجالينوس الريباسوس وبولس الإيجنطي

والرازى فقال أن أبقراط يميل إلىالايجاز والغموض وأن جالينوس يميل إلى التوسع والتطويل، إلى قلة عناية، واوريباسوس وبولس الايجنطي بالتشريح ـ وقال عن كتاب الحاوى للرازى أن ضخامتهوتكاليفه تجعل الحصول عليه مطلبا وعرا ، ونعت المنصوري في التشريح للرازي بشدة الاختصار ويقول ابن المجوسي في كتابه الملكي « ومما ينبغي لطالب هذه الصناعة أن يكون ملازما للبيمارستانات ومواضع المرضى ، كثير أللداولة لأمورهم وأحوالهم مع الأُستاذين الحذاق من الأُطباء، كثير النقد لأُحوالهم والأُعراض الظاهرة فيهم ، متذكراً لما كان قد قرأه من تلك الأَّحوال، وما يدل عليه من الخير والشر.ويتألف كامل الصناعة من جزأين يشتمل الأول على عشر مقالات ، الأُولى عن الأُمزجة والطبائع والأخلاط والثانية والثالثة في التشهريح، والرابعة في الهواء والرياضة والحمام والأُغذية ؛والست الباقية في أسباب الأَمْراض وأعراضها وعلاماتها . ويتألف الجزاء الثاني من عشر مقالات ، قاصرة على المداواة وطرق العلاج . وتختص الأَخيرة بالصيدلة ونقع في ثلاثين بابا ويتميز بلغته وسلاسته ودقته . أ. . .

ابن سيناء يقول:

لما عظمت فليس مصر واسعى لما غلا ثمني عدمت المسترى يعتبر كتابه القانون في الطب أشهر كتبه على الاطلاق وهو موسوعة علمية ضافية ، وهو خلاصة الفكر اليوناني والعربي، ويمثل القمة التي وصلت إليها الحضارة العربية في فنون الطب تجربة ونقلا ، تبلغ عدد كلماته قرابة المليون كلمة ، واشتهر القانون في أوروبا شهرة عظيمة في القرون الوسطى ، وبلغ من المكانة مابلغته كتابات جالينوس وأبقبراط وكان الكتاب المدرسي في الطب في جامعتي مونبليه ولوقان في أواسط القرن السابع عشر، وقد طبعت ترجمته إلى اللاتينية ست عشرة مرة في الثلاثين سنة التي كانت غاية القرن الخامس عشر ، وأعيد طبعه عشرين مرة في القرن السادس عشر، وهذا لانمثل إلاالطبعات الكاملة منه. أما الطبعات التي تقتصر على جزء أو أجزاء منه فلاحصر الها وقد طبع القانون بالعربية مرتين الأُولى بروما سنة ١٥٩٣ والثانية بمصر (بولاق سنة ١٣٩٤ هـ )

وابن سينا أول من كشف ووصف عضلات

العين الداخلية وأول من حاول التفرقة بين

اليرقان الناشى من انحلال الكريات الدموية وبين الذى ينشأ من انسداد القنوات الصغراوية ، وسبق غيره إلى معرفة بعض الأمراض التى تنتقل بوساطة مياه الشرب، وأنه عزاها إلى حيوانات دقيقة لا ترى بالعين يتعاطاها الإنسان فى الماء دون أن يحس بها . كما وصف بدقة الحالات الإكلينيكية الخاصة بأمراض الجلد والأجهزة البولية والتناسلية والعصبية .

وأهم مميزات الطب العربي في ذلك العصر .

### تأثره بنظرية الاخلاط الأربعة

البائولوجيا العربية، وتقول هذه النظرية أن للبائولوجيا العربية، وتقول هذه النظرية أن ظواهر الكون تتكون من عناصر أربعة، الماء والهواء والتراب والنار، ولها صفات أربع للحرارة والجفاف والرطوبة والبرودة ويقابل هذه العناصر والصفات أخلاط أربعة في الإنسان، الدم والصفراء والبلغم وإفراز الطحال (سوداء) والأخلاط حسب تعريفهم هي أجسام سيالة، يستحيل لها الغذاء، فالدم لهخواص الهواء (حار رطب) والصفراء لها خواص النار (حارة جافة)

والبلغم لهصفات الماء(باردرطب)والطحال خاصية التراب (باردجاف ) . وتذهب النظرية إلى أن الإنسان لا يكون في حالة الصحة إلا بتعادل هذه الأخلاط تعادلا تاما يكسركل منها سورة الآخر بلاغلبة ، وإلى أن المرض ينشأ من وفرة إحداها وتغلبه على بقية الأخلاط أو من ضعفه وتغلب بقية الأخلاط عليه ، فمن توفر لديهم البلغم وغلب بقية الأخلاط الأخرى سموهم أصحاب المزاج البلغمي . والمزاج السوداوي ينشأ من زيادة إفراز الطحال ومثل ذلك المزاج الدموى والصفراوي . وقسمت العلل إلى بلغمية وسوداوية وصفراوية ،

ويعتبر كتاب التصريف لمن عجز عن التدُّليف لأ بي القاسم الزهراوي أول كتاب جراحي عند العرب .

كذلك تميز الطب العربي بإدخال الكثير من الأدوية المفردة والمركبة وعمل الاقربازينات وقد ساعد العرب معرفتهم للنبات ومهارتهم في الكيمياء ، فأصبحت كتبهم تعج بالمركبات والمستحضرات المعدنية والنباتية والحيوانية ، التي أدخلوها لعلاج بعض

الأمراض ، وأدخلوا في الصيدلة ، الكثير من مواد النبات ،السنامكيوالجوزالقيء ،والراوند وخيار شنبر وغيرها وبرعوا في المتعمال الأَشربة وتحضير المراهم والأَدهنة واللعوق وكان أول أقربازين ألف في العصر العباسي أَلفه سابور بن سهل المتوفى سنة ٢٥٥ ﻫ وكان المعول عليه ، إلى حين ظهور أقربازين امين الدولة ابن التلميذ المتوفى سنة ٥٦٠ هـ ومن أطباء العرب المشهورين الكندى ، وله واحدوعشرون كتابا في الطب .

وأمين الدولة بن التلميذ ـ يقول عنه ابن خلكان سلطان الحكماء ، مقصد العالم في علم الطبأبقراط عصره وجالينوس زمانه ، له تصانیف منها کتاب الأقربازین المشهور ، وسنان بن ثابت بن قرة وله تصانيف جيدة في الفلسفة وعلم الهيئة والفلك والهندسة ، واشتهاره بهذه العلوم يضارع اشتهاره بالطب . وكان الخليفة المقتدر أول من فرض على الأطباء تأدية امتحان للحصول على أجازة تنخولهم ممارسة أ المهنة ، وأناط بسدان بن ثابت أن يقوم بامتحانهم وتثبيت من يصلح منهم ، ومنع من لا يصلح. وأحصى عدد الأطباء ببغداد . لاَّ مين الدولة فبلغوا قرابة ثمانمائة وستين ، وفي أيَّام المستنجد فوضت رئاسة الطب

ببغداد لأمين الدولة بن التلميذ ونيط به القيام بامتحان المتطببين .

ومنهم يوحنا بن سرافيون - يقول عنه القفطى أنه كان طبيبا فى صدر الدولة العباسية ، وأبو الحسن أحمد بن محمد الطبرى - من أهل طبرستان عاش فى القرن الرابع الهجرى كان فاضلا عالما بصناعة الطب ، وكان طبيبا للأمير ركن الدولة ، وله الكتاب المعروف بالمعالجات الابقراطى ، يقول ابن أبى أصبيعة إنه من أجل الكتب وأنفعها . فقد استقصى فيه الأمراض ومداواتها على أتم ما يكون .

وعيسى بن على الكحال ــ قرأ على حنين بن اسحق، وكان مشهور ابالحذق فى أمراض العين ومداواتها ، وكتابه المعروف بتذكرة الكحالين ، كان يمارس طب العيون فى بغداد ويعتبره المستشرقون أكبر طبيب للعيون أنجبته العصور الوسطى وقد ترجم كتابه إلى اللاتينية ومات فى أواسط القرن الثانى عشر الميلادى.وتتألف تذكرة الكحالين من ثلاث مقالات ، الأولى فى حد العين وتشريحها وطبقاتها ورطوباتها فى حد العين وتشريحها وطبقاتها ورطوباتها وأعصابها وعضلاتها ومن أين نبات كل طبقة ومن أين يأتى غداؤها ، والثانية فى عاد

أمراضها الظاهرة المحس ، وأسبابها وعلاماتها وعلاجاتها ، والثانية في أمراضها الخفية عن الحس وعلاماتها وعلاجاتها ونسخ أدويتها . وقد أشار المؤلف إلى أنه اعتمد على ماقرأه في كتب جالينوس وحنين بن اسحق وغيرهم من الكحالين المشهورين مع يسير عا شاهده من مشايخ زمانه في صناعة الكحل

أبو الحسن أحمد بن محمد الطبرى : من أهل طبرستان ، عاش في القرن الرابع الهجرى كان فاضلا عالما بصناعة الطب ، وكان طبيبا للأمير ركن الدولة وله الكتاب المعروف بالمعالجات الابقراطية ، استقصى فيه ذكر الأمراض ومداواتها على أتم ما يكون كما يقول ابن أبى أصيبعة ، وصف في مقدمته نوعين من الأطباء الطبيب الذي ليس بفيلسوف ، وهو الذي يقتصر علمه وهمته على علاج الداء فحسب ، مع قلة المعرفة والبعد عن الفلسفة ، والطبيب الفيلسوف ، هو من يسمو بعلمه وإدراكه إلى طلب الغاية ، ولم يقتصر من كل صناعة على أقل ما يمكن. ويقع المخطوط في ٨٨١ صفحة ومقسم إلى عشر مقالات الأولى في الفصول التي لا يستغنى الطبيب الذي ليس بفيلسوف عن

معرفتها لشلا يكون غفلا إذا سئل عن شيء منها ويقول أنه ذكرها على وجه الإخبار بها والتعريف لا على جهة التعليم لأن التعريف لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ، والتعليم يحتاج إلى ذلك .

ابن جزلة : أبو على يحيى بن عيسى ابن جزلة ، ولد ببغداد سنة ١٠٧٤م ،يقول أنه كان يطب أهل محله وساثر معارفه بغير أجرة ولاجعالة ، احتسابا ومروءة ، ويحمل إليهم الأَدوية بغير عوض وله ، كتاب «تقويم الأبدان » و كتاب البيان فيما يستعمله الإنسان ، وله رسالة في مدح الطب ذكر ابن خلكان أنه أوقف كتبه قبل وفاته ، وكان يدرك عظيم فائدة الموسيقي في شفاء الأمراض وفي ذلك يقول «والموسيقي من الأَّ دوات النافعة في حفظ. الصحة وردها وتختلف بحسب اختلاف طباع الأمم ، وقديما وصفت هذه الصناعة لحث النفوس إلى السنن الصحية ، استعملها الأطباء في شفاءِ الأبدان المريضة ، فموقع الألحان من النفوس السقيمة موقع الأدوية من الأبدان المريضة ، وأفعاله في النفوس ظاهرة من مشى الجمال عندالحداء ، وشرب الخيل عند الصفير ، ومرح الأطفال لسماع

الغناء ، وهو يحدث أريحية ولذة ، ويعين على طول الصلاة والدراسة ، والأطباء يستعملونه في تخفيف الآلام على مثال ما يستعمله الحمالون لتخفيف الأثقال .

ابن أبي أصيبعة : هو موفق الدين أحمد بن أبي القاسم بن أبي أصيبعة ، ولد في دمشق سنة ١٢٠٣م ودرس الطب هناك ، ثم نزح إلى مصر واستزاد منه وتتلمذ لابن البيطار المسالق ، واشتغل في بهارستانات القاهرة ، وألف كتابه المشهور «عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، يضم تراجم الأطباء من عهد اليونان إلى عصره ويعتبر مصدرا من المصادر الهامة في تاريخ الطب العربي .

ابن النفيس : على بن أبى الحرم القرشى ، كان إماما فى علم الطب الإيضاحى ، صنف كتاب الشامل فى الطب تدل فهرسته على أنه يكون فى ثلاثمائة جزء ، أنجز منها ثمانين سفرا وهو الآن وقف بالبيارستان المنصورى فى القاهرة وله أيضا شرح القانون لابن سينا فى عدة أسفار ، وكتاب موجز القانون ، وكتاب تشريح شرح تقدمه المعارف ، وكتاب تشريح

القانون ، وفيه وصف للرئة وسبق غيره إلى كشف الدورة الدموية الرئوية .

موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ــ ولك في بغداد سنة ١١٦٢ م \_ ٥٥٧ ه درس الطب والفلسفة واشتغل بتدريسها حينا من الزمان بدمشق وحلب ، ثم رحل إلى مصر حيث التقي بموسى بن ميمون وتمكن في مصر من دراسة العظام دراسة دقيقة واستطاع أن يكشف أخطاء جالينوس التي وردت في وصفه للهيكل البشمرى . فمن ذلك عظم الفك الأسفل فالكل أجمعوا على أنه عظمتان مفصل وثق عند الحنك، وقولنا الكل إنما نعني هاهنا جالينوس وحده ، الذي شاهدناه من حال هذا العضو أنه عظم واحد وليس فيه مفصل أصلا ، واعتبرناه ما شاء الله من المرات في أشخاص كثيرة تزيد على ألفي جمجمة ، فلم نجده إلا عظما واحدا .

التميمي : محمد بن أحمد بن سعيد ، نشأ في بيت المقدس درسالطب ، وكان له غرام في تركيب الأدوية ، له عدة معاجين . له كتاب يقع في عدة مجلدات

ساه مادة البقاء ، بإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الوباء .

أبويعقوب اسحق بن سليان الإسرائيلي !
ولد أبو يعقوب بمصر عام ٥٥٠ ه ،
يقول عند ابن أبي أصيبعة «كان يكحل في
أوليته ثم سكن القيروان ولازم اسحق
ابن عمران طويلا إلى أن نيف على مائة
سنة » وذكر ابن جلجل أنه كان عالما
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق
وتأليف الألحان والهندسة وطبائع الأعداد
والهيئة وعلم النجوم ، وله مؤلفات جليلة .

نجيب بن عمر السمرقندى : هو نجيب الدين أبو حامد محمد بن على بن عمر السمرقندى ، أرخ له ابن أبي أصيبعة ،قال إنه صاحب كتاب الأسباب ولعلامات ،وكتاب الأقربازين ،مات مقتولا في سمرقند عندما دخلها التتار (جنكيز خان سنة ٦١٧ هر) قال السمرقندى في مقدمة لكتاب الأسباب أنه جمعه لنفسه مع القانون لابن سينا ومن المعالجات مع القانون لابن سينا ومن المعالجات البقراطية للطبرى ، وكامل الصناعة لعلى ابن العباس المجوسى ، وقد اشتهر كتاب الأسباب من أجل شرح نفيس بن عوض

ابن حكيم الكرمانى له ( ١٩٠٨ ه ) شرحا يقول عنه حاجى خليفة «حقق فيه فأجاد وأوضح المطالب فوق ما يراد في والباب المخاص بالمانخوليا من هذا الشرح أجيد ما جادت به القرائح ، ولعله بحق أعظم ما كتب عن هذا الداء إلى ما بعد بداية هذا القرن .

ولنجيب السمرقندى كتابان ف الأوربازين ، وكتاب أغذية المرضى .

الطب في بلاد الأَندلس والمغرب العربي ؟

بلغت الحضارة الأندلسية ذروتها بين منتصف القرن الثامن ومنتصف القرن المحادى عشر الميلادى ، واشتهر فى ذلك العهد عدد من أطبائهم فى الصناعة والتأليف وخاصة فى المدة من ابتداء القرن العاشر ونهاية القرن الثالث عشر الميلادى . وأضاف ، المؤلفون الأندلسيون إلى مااقتبسوه من الحركة العلمية فى بلاد المشرق خلاصة تجاربهم ، وتحمل بعض مؤلفاتهم أثر الاستقلال والطابع الشخصى .

ويقول صاعد الأندلسي في كتابه طبقات الأمم ، إن أطباء الأندلس في عهده . إنما عرض أكثرهم من علم

الطب قراءة الكناشين المؤلفة في فروعه فقط دون الكتب المؤلفة في أصوله مثل كتب أبقراط وجالينوس ليستجلوا بذلك ثمرة الصناعة ، ويستفيدوا به خدمة الملوك في أقرب مدة ، إلا أفرادا منهم رغبوا عن هذا الغرض وطلبوا الصناعة وقرأوا كتبها على مراتبها : ومن أشهر أطباء الأندلس وبلاد المغرب .

اسحق بن عمران \_ نشأً فى بغداد ورحل إلى أفريقيا فى أيام ابن الأغلب التميمي بالقيروان، يقول ابن أبي أصيبة «وبه ظهر الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة، له كتاب فى المناخوليا لم يسبق إلى مثله.

ابن الجزار : أبو جعفر أحمد بن ابراهيم بن أبى خالد ، كان أبوه طبيبا وعمه كذلك ، عاصر اسحق بن سليان وصحبه وأخذ عنه وعاش نيفا وثمانين سنة ومات سنة ٤٠٠١ م . . وجد له خمسة وعشرون قنطارا من كتب طبية وغيرها ، له تآليف عديدة في الطب ، ذكر القفطي أنه رأى له كتابا كبيرا في الطب يقع في عشرين مجلدا يسمى الفصول والبلاغات . ويقول ابن جلجل أنه لم وحفظ عليه بالقيروان زلة قط ، كان

يترك لغلامه صرف الأدوية والأشربة للمرضى نزاهة بنفسه أن يأخذ من أحد شيئا.

ابن جلجل - هو سلمان بن حسان الطبيب الأندلسي المعروف بابن جلجل ولد بقرطبة سنة ٣٣٣ ه عنى بعلم الطب فغلب عليه وعرف به وبلغ منه الغاية ، طلبه وهو ابن أربع عشرة وافتن فيه وهو ابن أربعة وعشرين وكان طبيبا فاضلا خبيرا بالمعالجات جيد التصرف في صناعة الطب، وله بصيرة واعتناءً يقوى الأدوية المفردة .

وكتابه المعروف بطبقات الأطباء ، والحكماء من المصادر الهامة في موضوعه ، نقل عنه القفطى وابن أبي أصيبه ولابن جلجل أيضا كتاب تفسير أساء الأدوية المفردة ، وكتاب مافات ديسقوريدوس من أساء النبات .

ابن وافد مه و ابن المطرف عبد الرحمن اللخمى بن وافد ، ولد بطليطلة سنة ٣٨٧ ه يقول عنه صاعد في طبقاته «أحد أشراف أهل الأندلس ، عنى عماية بالغة بقراءة كتب جالينوس وتفهمها ومطالعة كتب أرسطو وغيره من الفلاسفة ، وتمهر في علوم

الأدوية المفردة حتى ضبط منها ما لم يضبطه أحد في عصره ، ألف فيها كتابا جليلا لا نظير له ، وله في الطب منزع لطيف ومذهب نبيل ، وذلك أنه لا يرى التداوى بالأدوية ما أمكن التداوى بالأغذية أو ما كان قريبا منها ، فان دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى التداوى بمركبها ما وصل إلى التداوى بمفردها ، فاذا اضطر إلى تركيب لم التداوى بمفردها ، فاذا اضطر إلى تركيب لم يكثر التركيب ، وله ذوادر محفوظة وغرائب مشهورة في الابراء من العلل الصعبة ، والأمراض المخوفة بأيسر العلاج وأقربه ، وله خمسة كتب أخرى في الطب ذكرها ابن وله خمسة كتب أخرى في الطب ذكرها ابن أصيبعة .

الشريف الإدريسي - هو عبد الله محمد بن محمد عبد الله بن إدريس الحسني ولد بقرطبة سنة ٤٩٣ هـ - وحل بصقلية في كنف مليكها روجر الثاني، وألف كتابا في الجغرافيا سهاه نزهة الشتاق في اختراق الآفاق ، وصنع له كرة أرضية من الفضة واشتهر الإدريسي بكتابه المسمى الجامع لصفات أشتات النبات "يقول ابن ألي أصيبعة لصفات أشتات النبات "يقول ابن ألي أصيبعة كان فاضلا عالما بفوى الأدوية المفردة ، ومنافعها ومنابتها وأعيانها ، وله كتاب النبات الأدوية المفردة ، أشار فيه إلى كتب النبات

التي استعان بها مثل كتاب الحشائش لديسقوريدوس ، والمفردات لاصطفن وجالينوس ، وكتاب الآدوية المفردة لحنين اسحق ، وغيرها .

أبو القامم الزهراوي - ولد بقرطبة سنة ٩٣٦ م اشتهر بممارسة الجراحة ، وكتابه المسمى التصريف لمن عجز عن التأليف موسوعة فى الطبوالجراحة يمتازبك شرة رسومه ووفرة أشكاله للآلات التي كان يستعملها وأكثرها من استنباطاته ، واستمر كتاب التصريف العمدة فى الأمور الجراحية مدى خمسة قرون ، ترجم مرات عديدة .

ابن زهر - أبو مروان عبد الملك بن زهر ، ولد بأ شبيلية ودرس الطب عن أبيه، يقول ابن أبي أصيبعة كان جيد الاستقصاء في الأدوية المفردة والمركبة حسن المعالجة .

وقد شاع ذكره فى الأندلس وفى غيرها من البلاد ، واشتغل الأطباء بحصنفانه ، ولم يكن فى زمانه من يماثله فى مزاولة أعمال صناعة الطب، واشتهر كتابه التيسير فى المداواة والتدبير » وقد ضمنه وصف عله الجرب ولم يكن قد سبقه إلى وصفها غير الإسكندر الطرولى ، كما أنشأ فصولا

فى وصف التهاب التامور المصلى ، والتهاب الأذن الوسطى ، وشلل البلعوم ، كما جاء فيه وصف لعملية استخراج الحصى من الكلية ، وفتح القصبة الهوائية ، وقد أصيب ابن زهر بخراج الحيزوم

وترك وصفا شائعا للأعراض التي كان يشكو منها وقد ترجم التيسير وطبع مرادا .

ولقد أثر ابن زهر أثرا بليغا في الطب الأوروبي ، وظل هذا التأثير بليغا إلى نهاية القرن السابع عشر الميلادي .

وينتمى أبن مروان إلى أسرة عظيمة ، كُنى أفرادها جميعا «بابن زهر» ونبغ منهم عدد ليس بقليل في المدة من القرن الحادى عشر والثالث عشر ، منهم .

(۱) محمد بن مروان بن زهر توفی
 سنة ۲۲۲ ه ( ۱۰۳۰ م ) .

(ب) أبو مروان عبد الملك محمد بن مروان .

(ج) أَبُو العلازهر بن أَبِي مروان توفى سنة ٢٥ ه ــ ١١٣٠

- (د) أَبو مروان عبد الملك بن أَبي العلاءِ توفى سنة ٥٥٧ هـ ١١٦١ م .
- (ه) أبو بكر محمد بن عبد الملك بن أبى العلاء (الحقيد) ٥٠٤ \_ محمد (١١١٠ - ١١٩٠ م).
- (و) أبو محمد عبد الله ابن الحفيد ولد سنة ۷۷ هـ – ۱۱۸۱ م

ابن رشد - أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد أحد فلاسفة الإسلام المشهورين ولد بقرطبة ودرس الفلسفة والطب وألم بفلسفة أرسطو ، ألف في الطب كتابه المشهور باسم «الكليات» وكان بينه وبين أبي مروان بن زهر مودة وكان يقصد من أبي زهر أن يولف كتابا في الأمور الجزئية لتكون جملة كتابيهما مثل كتاب كامل لتكون جملة كتابيهما مثل كتاب كامل الصناعة . ومن مأ ثور كلام ابن رشا، قوله من استقل بعلم التشريح ازداد إيمانا بالله ، وقد خلف ضمن مصنفاته في الفلسفة مصنفات عديدة في الطب .

ابن البيطار - كان رئيس العشابين في مصر ، كان أوحد زمانه في مرفة النباتات وكتابه الجامع في الأدوية المفردة أشهر من أن يذكر، وهو يحتوى على وصف ١٤٠٠

نوع من العقاقير منها ٣٠٠ لم يسبقه إلى وصفها أحد وترجم كتابه إلى اللغة اللاتينية وكان عليه المعول حين عصر النهضة الأوروبية ويعدابن البيطاربحق خليفة ديسقوريدوس في علم الصيدلة وله كتاب المغنى بالأدوية ، وكتابه الإبانة والإعلام بما في المنهاج من الخلل والأوهام ، وكتاب الأفعال العجيبة والخواص الغريبة ، وشرح كتاب ديسقوريدوس .

ابن خاتمة \_ هو أحمد بن على بن محمد أبو جعفر بن خاتمة ، يقول المقرى لا كان اأستاذا أديبا بارعا كاتبا بليغا حاملا ، طبيبا ماجدا فاضلا عدلا ، توفى ٧٧١ هوقد كتب فى الوباء وأثبت حصول العدوى وتعتبر رسالته فى الوباء خير ما كتب فى وضوعها إلى فجر القرن السادس عشر .

ابن ميمون - هو أبو عمران موسى بن القرطبى والد فى قرطبة سنة ١١٣٥م، نزح إلى مصر وواصل الدرس والتحصيل بهمة لا تعرف الملل ، واحترف الطب ودخل خدمة صلاح الدين وعينه الملك الأفضل طبيبا له - وتوفى سنة ١٠٢٤م وألف ابن ميمون عشرة تصاديف أهمها فصول القرطبى وتسمى أيضا فصول موسى بن ميمون ومنها ،

المقالة الفاصلة وسهاها «السموم والتحرز من الأدوية القتالة »وقد أبرز فيها ابن ميمون الكثير من تجاربه الخاصة وله رسالة فى الربو وأخرى فى البواسير ، ومن أخم رسائله الرسالة الأفضلية وتبحث فى الحالات النفسية المختلة كالغضب والحزن والسرور وأثرها فى الصحة وعلاجها برياضة النفس وتقويتها ، وتدل هذه الرسالة على أن موسى ابن ميمون كان عالما نفسانيا محنكا وأنه أدرك عظم الفائدة من تسمخير قوى النفس فى علاج أمراض البدن ، وقد اشتهر يذلك حتى مدحه الشاعر بقوله :

أرى طب جالينوس للجسم وحده - وطب أبي عمران للعقل والجسم . وقد ذكر أن بعضا من أطباء الغرب قد عرفوا مبادئ التحليل النفسي واستخدموها .

أبو عبد الله الحناط الكفيف - من أهل قرطبة وقد اشتهر بالطب وقد توفى سنة ٣٧٤ هم، وقد اشتهر من النازحين إلى مصر من الأطباء موسى بن ميمون وابن البيطار التميمي كما اشتهر من أطباء مصر رشيد الدين أبو خليفة وابن رضوان والشيخ السديد

وقد ترجم كثير من كتب الطب العربية إلى اللاتينية واقترن اسم جامعة ساليرنو بأساء بعض التراجم المشهورين الذين نقلوا علوم العرب إلى اللغة اللاتينية وأهم هؤلاء التراجمة «قسطنطين الأفريق» ترجم كتاب كامل الصناعة لعلى بن عباس المجوسي، ونقل أيضا لأبي يعقوب اسحق بن سليان وابن الجزاد، وتبع قسطنطين تلميذه يوحنا اقليطس وخرج ابن تبالم الذي أتم نقل الحاوى وخرج ابن تبالم الذي أتم نقل الحاوى للرازي إلى اللغة اللاتينية .

ونعتبر الحروب الصليبية التي شبت نارها عام ١٠٩٧ م وامتدت حتى ١٢٧٣ م من العوامل المهمة في نقبل العلوم العربية وخاصة الطب إلى بلاد الغرب، فقد حمل كثير من المرضي والأطباء وغيرهم من الراجعين إلى أوطانهم الكثير من الوصفات العربية إلى بلادهم ، وكانت سالرينو أهم الشغور التي يرجع عن طريقها المحاربون العائدون إلى أوطانهم .

والخلاصة أن العرب أضافوا الكثير إلى علوم الطب والصيدلة والطب العام وأمراض العيون والبيمارستانات .

عبد الحليم منتصر عضو المجمع

# تحقيق لسان العرب

## للأستاذ عبدالسلام محمد هارون

۱۹۰ (حمض ) ۱۱۰ س ۱۳ قول الأغلب :

\* لا يحسن التحميض إلا سردا \*
وفى تفسيره: «فإنه يريد التفخيد»،
صوابه «التفخيذ» بالذال . وبذلك

الجزء التاسع

۰۹۸ (خفض ) ٤ – ۲۰ وبيروت ۱٤٥ والمخطوطة ، قول الشاعر : لو وصل الغيث لأَنْدى امرئ

لو وصل الغيت لا تذى أمرى كانت له أُبةُ سَحْق بِجَادُ كانت له أُبةُ سَحْق بِجَادُ لكن فى المخطوطة : «امرأً » بالنصب ،

وصوابه: «لاَّ بنين امراً » ، كما فى اللسان (بنى ١٠٣) والحيوان ٥ : ٢٦١ والمخصص د ١٢٢ والخصائص ١ : ٣٦ وأمالى ابن الشجرى ٢ : ٢٠٦ .

ا س ۱۳ قول كما أن صواب عجزه:

ي كانت له قبَّةُ سَحْقَ بعجادُ .

كماً فى المراجع المتقدمة. وانظر تفسير البيت فى اللسان (بني ) .

۹۹۹ - (عرض) ۲۲ س ۲۳ وبيروت المخطوطة أيضا: «قال أبو ذويب ١٦٥ والمخطوطة أيضا: «قال أبو ذويب عجيب ، وهو تحريف عجيب ، صوابه «يصف برْقا) ، وهو ما يقطع به الشعر من قول أبى ذويب :

أمِنك برق أبيت الليل أرقبه كأنه في عراض الشام مصباحُ

۰۰۰ – (عرض) ۲۸ س ۱۸وبیروت ۱۲۷ والمخطوطة : «تعرَّض ، أَی أَقمه فی السوق » .

<sup>(</sup>١) متابعة لما نشر في الجزء ٢٦ من المجلة .

والعبارة مبتورة ، فالذى فى التهذيب ١ : ٤٦٨ : « تعرَّض به ، أَى أَقمه فى السوق » .

وبيروت ١٨٨ والمخطوطة أيضا : «وإذا وبيروت ١٨٨ والمخطوطة أيضا : «وإذا كان القوم لابنين لهم فلا عليهم أن يروا عضاضا » ، والنص بهذه الصورة محرف ، صوابه : «لابينين فلا عليهم ألا يروا عضاضا » ، كما في التهذيب ١ : ١١ لابنين ، بكسر الباء ، أي أصحاب لبن ، أي لو كان عندهم لبن لاستغنوا عن الطمام . والعضاض ، بالفتح : ما يُعض عليه من طمام .

۱۹۰ والمخطوطة كذلك : «واللَّصَف الكلبة والوتْر والتُّغْر » ، وجاءت «التغر» والكلبة والوتْر والتُّغْر » ، وجاءت «التغر» بالتاء المثناة المضمومة ، وصوابها «الثَّغْر » بالثاء المثلثة المفتوحة ، كما في التهذيب بالثاء المثلثة المؤلفة المؤلفة المؤلفة ، كما في التهذيب بالثاء المثلثة المؤلفة ، وانظر اللهاء المثلثة المؤلفة ، وانظر اللهاء المثلثة المؤلفة ، وانظر المثلثة المؤلفة ، وانظر المثلثة ، وانظر الم

### ومنه قول كثير:

وفاضت دموع العين حتى كَأْنَمَا بُرادُ القَذي من يابس الثَّغر يُكحلُ

۱۹۳ – (عوض) ۵۰ س ۱۰وبیروت ۱۹۲ والمخطوطة : «وأعضته وعوّضته،

إذا أعطيته بدل ما ذهب منه ، وقد تكرر في الحديث ، والمستقبل التعويض » ، صوابه : «والمستعمل التعويض » كما في مقاييس اللغة (عوض). يعني أن «عوضه » أكثر استعمالا من «أعاضه ».

ا معلق بالتفاريق » صوابه «بالثفاريق » بالثاء المثلثة . والتفاريق ؛ جمع ثُمَروق ، بالثاء المثلثة . والثفاريق : جمع ثُمَروق ، وهي أقماع البُسر والتمر .

7.7 - (فضض) ۲۰۷س۱۷ وبيروت در وفي حديث خالد ۲۰۷ والمخطوطة أيضا : دوفي حديث خالد ابن الونيد أنه كتب إلى مروان بن فارس » . وقد حار مصححوطبعة بولاق وقالوا: «كذا هو بالنسخ التي بأيدينا » ، والصواب إن شاء الله «إلى مرازبة فارس » كما في اللسان

(خدم ۵۸ ) . والمرازبة : جمع مرزبان ، وهو الرئيس من العجم .

۳۰۷ - (قبض) ۸۱س۸ وبیروت ۲۱۵ قول الفقعسی :

\* في هجمة يَغْدِر منها القابض \*
وليس للغدر هنا عنى ، إنما هي «يُغْدِر »
من الإغدار ، يقال : أغدره ، أي تركه .
وكذا أنشده وفسرهابن الأنباري في شرح
السبع الطوال ٧١ه . وجاءت رواية
في اللسان (عوض) :

 « في هجمة يُسْئر منها القابض 

يُسْئِر ، أَى يُبقِى ، من السور ، وهو بقيّة الماء في الإِناء .

۲۰۸ ـ (حطط ) ۱۶۲س۱۹وبیروت ۷۷۵ والمخطوطة : جاء فی تفسیر قول الشماخ :

وإن ضربت على العِلاَّت حطت إليك حِطاط هادية شنونِ «العِلاَّت : الأَعداء » ، صوابها «الأَعدار » ومندقوله : «الأَعدار » ومندقوله : « ما علتى وأنا جلدٌ نابلُ \*

أى ما عذرى فى درك الجهاد ومعى أهبة القتال .

۹۰۹ \_ (حطط ) ۱٤٥ س٨ وبيروت ۲۷۵ والمخطوطة أيضا :

كأن مِحطًا فى يدى حارثية صناع علَتْ منى به الجلد من عل بدون ضبط لكلمة «عل» ، ووجه ضبطها «من علُ» بالضم ، كما فى جمهرة أشعار العرب ١٠٩ وهو من قصيدة مرفوعة الروى ، أولها :

تأبَّد من أطلالِ عمرة مأْسِلُ وقد أقفرتْ منها شِراءُ فيذبلُ

۳۸۳ : «قال علقمة بن عَبْدة » يا سكان باء «عبدة » وأهمل ضبط الباء في المخطوطة ووجه ضبطها : «عبدة » بفتح الباء . وفي الخزانة ١ : ٥٦٥ في ترجمة علقمة هذا ، وهو علقمة الفحل : «وعبدة بفتح العين والباء . وأما عبدة بن الطيب فهو بسكون الباء ، كذا في الصحاح . والعبدة ، محركة ، بمعنى القوّة ، والسّمن ، والأنفه » .

۲۱۱ - (خبط) ۱۹۳س۱۹۳وبیروت ۲۸۳ والمخطوطة أیضا: «قال دبّاق الدُّبیری»

صوابه «أَبَّاق ». وفی اللمان (أَبق):
(وأَبَّاق : رجل من رجّازهم ، ویکنی أَبا
تربیة ». وفی تاج العروس : (وأبّاق
کشدّاد : شاعر دُبیری مشهور ، کنینه
أَبو قریبة ».

۱۹۲ - (خلط) ۱۹۲ وبيروت ٢٩٤ : «قال بسّامة بن الغدير » وفى المخطوطة «بسّامة » وكلاهما خطأ ، إنما هو - «بسّامة » ، وهو من شعراء المفضليات . والبشامة : واحدة البشام ، وهورشجر دو إساق وأفنان وورق صغار أكبر من ورق إلصعتر ، ولا ثمر له . والغدير لقب أبيه واسمه عمرو . وانظر المؤتلف والمختلف للآمدى ٢٦ وما سبق فى التحقيق رقم ٢٥ لام

7۱۳ - (خمط) ۱۹۸ س۲ وبيروت ٢٩٧ : «فإذا كان فيه طغم الحلاوة فهو ووهة » ، وقوهة السكة والطريق والوادى والنهر : قمه ، وهي غير مرادة بلا ريب . وفي المخطوطة : «فُوهة » وانحرف الأول غير منقوط قيها . وصوابه : «قوهة » بالقاف المضمومة وسكون الواو ، كمانى اللسان (قوه) والصحاح (خمط) .

\* هو الدليل نفراً في أرهطه \* عوابه «الدليل » بالدال المعجمة ، نظر فيه إلى قه إلى الله في كتابه : «أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا » .

وانظر ملحقات دیوانه ۸۱ والخزانة ۱ : ۲۲۶ وشرح شواهد الشافیة ۱۵۲

٦١٠ – (سجلط) ١٨٤ س٨وبيروت
 ٣١٢ قول الشاعر :

أحبُ الكرادُن والضومرانُ وشرب العنيقة بالسنجلاطُه

وفى المخطوطة: «والضومزان» بالزاى وبدون ضبط للنون، والوجه «والضومران» بالراء وبفتح النون، ولا داعى لارتكاب علة الحذف فى هذه العروض، وإن كان فتح النون فيه زحاف القبض، كما أن «السنجلاط» صواب ضبطها كسر الطاء، كما فى المخطوطة، وانظر ما سبق فى التحقيق رقم ٤٠٤ فى مادة (ضمر)

۳۲۷ ـ (شبط) ۱۹۹س۲۲وبیروت ۳۲۷ قول الشاعر :

من شبابيط لُجةً وسط بحر حدثت من شجومها عجرات وجاءت في المخطوطة : «حَدَنت »بإهمالي نقط الحرف الذي قبل التاء ، وليس لإحداهما وجه ، إنما هي «حُدُب » كما في الحيوان ٣ : ٢٦٨ جمع حَدْباء ، وأصلها حُدْب بإسكان للدال ويجوز في الشعر ضم عين فعل كما هذا ، وكما في قول أبي سعيد المخزومي .

طوَى الجديدان ما قد كنت أَنشُره وأَنكرتْنى ذوات الأَعينِ النُّجُلِ ما ٢٠٧ س ٢١وبيروت ٢٣١ قول خالد بن قيس :

\* ليتك إذْ رَهِبتَ آلَ مَوعُله \* صوابه «رُهِنتَ » كما فى المخطوطة واللسان (فعل ، وأل ) ومجالس ثعلب مدي يخاطب بذلك مالك بن بُجرة ، وكان قد رهن عند بنى موءلة بن مالك ، في دية على قومه .

٦١٨ ــ (فلط ) ٢٤٧ س ١٦ وبيروت ٣٧٢ قول الراجز :

\* شربتُ منه بين كُروٍ ونَعط \*

صوابه «ثعط » كما فى المخطوطة واللسان (ثُعَط ». والثعط ، بفتح الثاء المثلثة والعين المهملة : إنتان الماء .

٦١٩ (قبط ) ٢٤٨ س ١٨ وبيروت٢٧٣ والمخطوطة أيضا قول الكميت :

لِيساح كأنْ بالأتحميَّةِ مُسْبَعٌ إزاراً وفي قبطية متجلببُ صوابه «مُسْبِغٌ » كما في التهذيب، يقال: أسبغ إزاره، أي أطاله وأوسعه

• ٦٢٠ (قطط ) ٢٥٦ س ٧، ٩ وبيروت ٣٨٠ وكذلك المخطوطة وتاج العروس قول رؤبة :

\* تقليلُ ماقارعن من سُمٍّ الطُّرَقُ \*

صوابه «تفلیل » بالفاء ، کما فی دیوان رؤبة ۱۰٦ و کما یقتضیه تفسیر تاج العروس من قوله : « وتفلیل فاعل سوّی ، أی سوّی مساحیهن تکسیر ماقارعت من سم الطَّرق . والطُّرق : جمع طُرقة ، وهی حجارة بعضها فوق بعض » . والتفلیل : التکسیر . وقبل الشطر :

\* سوّى مساحِيهن تقطيط الحُقَق \*

. ٣٨٦ ـ (قوط ) ٢٦٢ س ١٤ وبيروت ٣٨٣ والمخطوطة ، قول الراجز : .

\* إذا استمى ادبيَّها الغَطامطا \*

وردت كلمة «ادبيها » بدون همز في جميع النسخ ، وهو الأمر الذي أوقع مصحح الطبعة اللاولى في ريبة ، وكتب «قوله ادبيها كذا بالأصل . وحرره » . وضبطت بضم الهمزة «أدبيها» في نوادر أبي زيد ١٧٣ . وقال أبو زيد : «يقال استمى خيرها واستميت خيرها ، أي اخترت خيرها واستميت خيرها ، أي «أزبيها » . والوجه عندى : «أزبيها » . والأزبى : الصوت . ويؤيده ما في النوادر أن أبا حاتم رواد «أربيها» بالراء . أما الغطامط فكذا ورد ضبطه بالراء . أما الغطامط فكذا ورد ضبطه بالفتح ، والذي في اللسان والقاموس بالواج أنه بالضم صوت غليان ماء البحر.

۳۰۸ – (وسط ) ۳۰۸ س ۱ وبیروت ۲۲۹ والتاج ، قول القتال الكلابی :

من وسط جمع بنی قریظ بعد ما هتفت ربیعسسة یا بنی خوار

صوابه ۱ یا بنی جوّاب ۱ کما فی دیوانه ص ۳۶ والخصائص ۲ : ۳۶۹

وأمالى ابن الشجرى ٢ : ٢٥٨ كما أن «قریظ » صواما «قریط » بالطاء المهملة كما في المراجع المتقدمة وفي جمهرة ابن حزم ۲۸۲ أَن قُرطاً وقُريطاً وقُريطة بطون من بني كلاب يقال لهم القُرَطاء. وفي اللسان والمقتضب لياقوت أنهم: قُرط وقُريط - كأمير - وقُريط كزبير ، ويقال لهم القُروط . وانظر ما أَثبتٌ في تعليتي على الجمهرة . وجوّاب هذا اسمه مالك بن عوف بن عبد الله بن جمفر ابن كلاب . وهو الذي نني بني جعفر ابن كلاب وطردهم حتى لحقوا باليمن ببنى الحارث بن كعب ، فحالفوهم مدة شم رجعوا إلى جوَّاب وقومهم فاصطلحوا . انظر جمهرة ابن حزم ٢٨٤ . ومن أخوات البيت هذا البيت المشهور:

ولقد لحنت لكم لكيما تفهمـــــــوا ل ووحيْتُ وحياً ليس بالمـــرتاب

374 ــ (عظظ ) ٣٢٦ س ٢٢ وبيروت ٤٤٧ قول العجاج :

\* وعظعظ الجبسان والزُّيِّنِّي \*

صوابه «والزِّدْنَىُّ » كما فى ديوان العجاج ٧١ والمقاييس ٤ : ٥٣ والزئنيَّ

هو الكلب الصينى القصير القوائم . وانظر له الحيوان ١ : ١٥٧ ، ١٦١ : ٢/٣١١ :

979 - (غنظ ) 979 س ٢١ - ٢٣ دور : وبيروت ٤٥٠ والمخطوطة ، قول جرير : ولقد لقيتَ قوارسًا من قومِنـــــا

غنظوك غنظ. جرادة العيدار والصواب نسبة الشعر إلى ابن أدهم النعامي الكلبي ، كما في التاج (جرد). والشعر ليس في ديوان جرير. وورد في المقاييس (غنظ) وفي اللسان (عير) بدون نسبة.

" ١٦٦- (قرظ) ٣٣٥ م ١٣ وبيروت ٥٥٥ وكذا المخطوطة : « أَن خزيمة ابن نهد كان عشور ابنته فاطمة » . صوابه «حزيمة » بالحاء المهملة المفتوحة كما في تهذيب اللغة ٩ : ٢٧ ومختلف القبائل لابن حبيب ص ٢٠ وجمهرة أنساب العرب ٤٤٦ والمقتضب لياقوت الورقة ١٠٧ نسخة دار الكتب المصرية .

۳۶۲ - (بضع ) ۳۶۲ س ۹۱ وبيروت ۸ : ۱۰ : «البِضْع ما لم يبلغ العِقْد ولا نصفَه » .

صوابه (العَقْد ) بفتح العين كما في المخطوطة، والمعجم الوسيط (عقد ) . والعقد بالفتح هو العشرة والعشرون والنشرون إلى التسعين . وأما العقد ، بالكسر ، فهو آحاد العَقْد من الواحد إلى التسعة . وانظر حواشي نصر على القاموس في مادة (بضع ) والألف المختارة من صحيح البخاري الحديث ١٩٩٨ ، ٩٢٥

۱۲۸ – (بضع ) ۳۶۳ س ٤ وبيروت ١٦ والمخطوطة قول ساعدة الهذلي :

ساد تجرَّم فی البضیع تمسسانیا یکوی بعیقات البحار ویُجنَبُ صوابه « یُلوی » من آلوی ، کما فی اللسان (اوی ) عند إنشاد البیت. وانظر التحقیق رقم ۲٤٩

۲۲۹ (بلع) ۳۹۷ س ۱ وبيروت، ۲ والمخطوطة : «وبلعاء أيضا فرسٌ لأَبي ثعلبة » مصوابه «لأُبيّ بن ثعلبة ، كما في المخصص ۲ : ۱۹۷ . وانظر الخبل لابن الأَعرابي ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۲ ،

۱۳۰ - (جبع ) ۲۹۰ س ۲ قول ابن مقبل: وطفلة غَيْر جُبِّساع ولا نَصف من دلً أمثالها باد ومكروم

مبوابه (وطفلة » بفتح الطاء ، وهي المرأة الناعمة ، كما في ديوانه ٢٩٨ وتهذيب اللغة ١ : ٣٨٨. ووردت بالضبط الصحيح أيضا في بيروت ، ٤ أما المخطوطة فلم تضبط فيها الطاء .

۱۳۹ - (جدع ) ۳۹۲ س ه وبیروت ۲۲ والمخطوطة قول ابن مقبل : : « وغیث مربع لم یجدًع نباتُه \* عجزه ، کما فی دیوان ابن مقبل ۸ واللمان (هلل ) :

\* ولَتُه أهاليل السِّماكين مُغْشِبِ

٦٣٢ - (جدع ) ٣٩٢ س ٢٢ وبيروت ٣٤ : «على سوء ولائه وعلى الإذالة منك له »، صوابه «على سوء ولايتم» كما في التهذيب ١ : ٣٤٧

۱۹، ۱۸ س ۳۹۸ ( جزع ) ۳۹۳ س ۱۹، ۱۹ وبيروت ۶۸ : «قال المعرى » ، و «كما رواه المعرى » ، صوابه «الميشعرى» ، كما في المخطوطة والتهذيب ۱ : ۳٤٤

٣٩٩ ـ (جزع ) ٣٩٩ س ١٠ وبيروت ٤٩ والمخطوطة : «الجزعة والكُثبة والغُرفة ، وردت «الغرفة » بالفاء،

وصوابها « الغُرقة » بالقاف ، كما في التهذيب (جزع) واللسان (غرق)، وفيه : «والغرقة ، بالضم : القليل من اللبن ».

مه - (جمع ) ۲۰۹ س ۲۶ وبيروت ه و قول ذي الرمة :

ورأس كجمّاع الثريا ومشـــفر كبرّدِ ويُعبّن اليانيّ قِدُّه لم يُجرّدِ

وضبط «الياني» بالتشديد فيه إخلال بالوزن ، صوابه «الياني» ولا تشديد في الياء . و «لم يجرد » بالجيم ، أى لم يجرد من الشعر ، فيكون ذلك ألين له . وروى أيضا «لم يحرد » بالحاء المهملة ، وكلاهما صحيح على أن تكسر قاف «قده» في الرواية الثانية ، فيكون معناه : مثاله لم يعوج . نص على ذلك في اللسان (قدد ٣٤٣) وإن كان قد ورد فيه تحريف هناك لم أنبه عليه فيا مضى ، إذ جاء قبله «كسبتُ الياني قده » بجعل وصوابا «كسبت فعلاً ، وقده منصوبا بعد الفعل ، وصوابا «كسبت الياني » بكاف التشبيه وصوابا «كسبت الياني » بكاف التشبيه التي يليها كلمة «سبت » مكسورة السين وعنى النعل .

۱۳۹ - (جمع ) ۱۰۶ س ٤ وبيروت والمخطوطة : «قال قيس بن الأسلت »، وإنما هو أبو قيس بنالأسلت وهو شاعر معروف من شعراء المفضليات . وأبو قيس هو كنية الشاعر ، واسمه صيني بن الأسلت ، وهو ممن اختلف في إسلامه ، فقيل إنه أسلم ،وقيل إنه وعد بالإسلام ثم سبق إليه الموت فلم يسلم . وترجمته وأخباره في الإصابة ٧ : ١٥٨، والبن الأثير ١ : ٢٥٤ والأغاني ١٥ : ١٥٤، وابن الأثير ١ : ٢٨٤ . والبيت الذي رواه ابن منظور هو في المفضليات ص ٢٨٥٠

۱۰ س ۱۰ وبيروت مدولة : «قال اللحياني : كان مدولة والمخطوطة : «قال اللحياني : كان أبو زياد وأبو الجراح » بإثبات بياض بين هذين العلمين . والواقع أن الكلام ليس فيه انقطاع » كما في المحكم لابن سياده ١ : ٢١٣

والمخطوطة أيضا ، قوله : «وغُول خَيدع والمخطوطة أيضا ، قوله : «وغُول خَيدع منه ، والمخطأ في ضبط الكلمة الأولى من هذا النص يخفي على كثير ، وليس المراد الغول ذاك الحيوان

البخراف ، وإنما. هو «غول » بفتح الغين كما فى التهذيب ، والغول ، بالفتح. : بعد الأرض والمفازة ، سميت بذلك لأنها تغول. السابلة ، أى تقذف بهم وتسقطهم وتبعدهم . وانظر اللسان (غول ۲۲) . ١٦

١٣٩ - (خذع) ١٩٩ ، ٣٣ وبيروت ١٧ والمخطوطة : «يقال للشواء المخلّع المخلّص » وردت الكلمة الأخيرة بالغين المعجمة ، وصوابها « المعلّس » بالغين المهملة كما في التهذيب ١ : ١٦ ونقله عنه صاحب التاج في (علس) . وجاء في اللمان (علس) : «والعليس : وأما مادة (غلس) فبعيدة كل البعد عن هذا الاشتقاق .

معانيه البلاء الأثابا المعانية البلاء الأثابا السيووت المساعة المساعة والواو وضبطت « الطوفان » بفتح الطاء والواو في السيختين ، ولكنها وردت مهملة الضبط في المخطوطة ، وجاءت في التهذيب بضم الطاء ، وهوالأقرب إلى الصواب ، إذ أن من معانيه البلاء والموت ، ومن معانيه أيضا ظلام الليل ، كما في قول العجاج:

وللطَّوَفَان ، بالتحريك أَيضًا وجه ، إِذَا هُو مُعْنَى الطَّوا فَ والاستدارة بالشَّيُّ .

۱۹۲ - (خشع) ۲۶۶ س ۱۳ وبيروت الحشمة ۱۷ - ۷۲ : «والعرب تقول للجشمة اللاطئة بالأرض » . وردت «الجشمة » بالجيم وفتح الثاء ، وجاء بعد ذلك أيضا : «وهي الجشمة » بالجيم كذلك وفتح الثاء ، ووردت الكلمتان في المخطوطة بالجيم وإسكان الثاء فيهما . وصوابهما «الحشمة » بالحاء المهملة كما في التهذيب «الحشمة » بالحاء المهملة كما في التهذيب المتان دهشم ) . وثاؤها تقال بالإسكان كما تقال أيضا بالفتح .

787 - (خضع ) 270 وبيروت ٧٢ والمخطوطة ، قول الكميت :

إذ هن الأخضع الحديد مث ولا تكشّفت المَفَاصحلُ وردت كلمة «المفاصل » بالصاد المهملة وررد بهامش الأصل في نسخة «الثياب» وصوابه «المفاضل » بالضاد المعجمة ، كما في تهذيب اللغة ١ : ١٥٥

وفى اللسان: «والمفضل والمفضلة ، بكسر الميم : الثوب الذى تتفضل به المرأة » ، أى تلبسه وحده .

ع ٦٤٤ .. (خضرع ) ٤٢٨ س ١٦ وبيروت ٧٥ وكذلك المخطوطة ، قول الراجز :

خُضارعُ رُدَّ إلى أخلاقه للمال لمّا نَهَدُه النفْسُ عن أخلاقه صوابه «عن إنفاقه » إى إنفاقه للمال كما هي الرواية في جمهرة ابن دريد ٣ : ٢٩٤ والمخصص ٣ : ١٤ .

ه ۲۶ ـ (درع) ۳۵؛ س ۱۳ والمخطوطة · «قال أَبو الأَخرر » براتين مهملتين · وفي بيروت ۸۱ والتاج : «أَبوالأَخرز »

راء بعدها زاى . وهذه طين على بلّة ، صوابهما را أبوالاً خزر ، كما فى الصحاح والندان (قمجن ) . وأبوالاً خزر الحمانى راجز معروف ، ترجم له صاحب المؤتلف لاه وقال ؛ وأحدبنى عبدالعزى بن كعب بن معد بني زيد مناة بن تميم . كعب بن معد بني زيد مناة بن تميم . وعبدالعزى هو حمان ، راجز محسن مشهور ، وذكر فى الله ان (قمر ۲۲٪) وأبو الأخزر الحُمّانى ، فأصاب فى الاسم وأخطأ فى النسبة ، إذ هو والحيمانى ، وأخاف اللمان أن بكسر الحاء لاضمها . وأضاف اللمان أن بكسر الحاء لاضمها . والأخزر : الذى أقبلت حدقتاه إلى أنفه .

7٤٦ - (دعع) ٣٩٩ س ١٧ وبيروت دم : حديث : «اللهم دُعّها إلى النار دعًا » ، وفي المخطوطة : ودَعّها » ، وقي المخطوطة : ودَعّها » ، وتقرأ هذه في الكتابة القديمة «دَعّها » ، إذ كانوا لايضعون الكسرة تحت الشدة فوق الحرف ، إنما يجعلون الكسرة حيثما كانت في أسفل الحرف ، ومهما يكن فإن عوابهما «دُعّهما » بضمير يكن فإن عوابهما «دُعّهما » بضمير الاثنين ، والحديث بتمامه في مسئاه أحمد الاثنين ، والحديث بتمامه في مسئاه أحمد ؛ ١٢٤ من حديث أبي برزة قال :

لاكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ، فسمع رجلين يتغنيان وأحدُهما يجيب الآخر وهو يقول 1

لايزال حوارئ تلوح عظامه أن يجن فيقبرا زوى الحرب عنه أن يجن فيقبرا

فقال النبى صلى الله عليه وسلم: انظروا من هما ؟ قال : فقالوا: فلان وفلان . فقال النبى صلى الله عليه وسلم: اللهم اركسهما ركسا ودُعَهما إلى النار دعًا . . .

وفى البيت المذكور مايسميه العروضيون والخزم ، ،

۹۲ - ( ذرع ) ۱۹۵ س ۱۹ وبیروت ۹۳ تول ابن قیس العدوی :

إِن المذرَّع لا تُعْنَى خنواته كالبغل يعجز عن شوط المحاضير

وفى كتاب البغال للجاحظ. أنه عرهم ابن قيس الأسدى . أما «تُعنَى «فقد جانبها الصواب ، إنّما هي «تغنى » كما فى كتاب البغال . ووردت الكلمة مهملة فى المخطوطة . والمذرّع هو الذى أبوه عربيٌ وأمه أمة ، فمن ذلك كانت ختولته لاتغنى عنه شيئا .

وورد بعده في الصفحة نفسها : «والمدرعة: الضبع لتخطيط ذراعيها ». ومن الواضح أنه تحريف مطبعي صوابه «المذرعة » بالذال المعجمة .

۲٤۸ – (ربح ) ۲۵۶ س ۱۳ وبيروت ۱۰۰ قول لبيد : لي

رابط الجأش على فرجهم أعطيتُ الجونَ بمربوع مِتَلِّ والقصيدة مقيدة بالسكون في رويِّها ، فالصواب «مِتَلَّ» كما في المخطوطة وديوان لبيد ١٨٦ والمعاني الكبير لابن قتيبة ١١٠١ . ووردت الكلمة مهملة ضبط اللام في مطبوعة الليان (تلل) . والمربوع : الرمح الوسط لاقصير ولاطويل والمربوع : الرمح الوسط لاقصير ولاطويل والمربوع : الرمح الوسط لاقصير ولاطويل من قصيدة أولها

إِنَّ تَقُوى رَبِنَا خِيرُ نَفَلُ وَعَبَلُ وَعَبَلُ

۱۰۸ والمخطوطة : «وفى التهديب : ما فى بنى فلان أحدُ تُغنى رباعتُه » ، صوابه «يُغنى رباعتُه » بالياء فى يغنى ، والنصب فى رباعته ، أى ليس فيهم

من يحسن القيام بأُمور الرياسة غيره . ومنه قول الأُخطل في ديوانه ١٤٥ يمدح مصقلة بن هبيرة : 1

مافى معلد فتى يُغنى رباعته إذا يهم بأمر صالح فعلا والرباعة هناالرياسة ، أى لايقيم أمر الرباعة غيره . ووقع هذا البيت آيضا في اللسان محرفا برواية : «تُغنى رباعته» فيكون هجوا لمعد كلّها والمراد أن ليس في معد كف علرياسة وضبط حالها وأمورها غيره . ا.

۲۵۰ ـ (ردع) ۶۸۱ سی ۱۸ وبیروت ۱۲۳ قول مجنون بنی عامر:

صفراء من بقر الجواء كأنما ترك الحياة بها رُداع سقيم وفي المخطوطة « الحياه بها رُداع » . بإهمال كلمة «الحياه » وضبط «رداع » بلنصب وصواب الكلمة الأولى «الحياء » بالهمزة في آخره مع الرفع ، كما أن صواب الأخيرة «وداع » بالنصب كما في المخطوطة والحماسة بشرح كما في المخطوطة والحماسة بشرح بالمزوق : «وصفها المرزوق ، وقال المرزوق : «وصفها باتهادرية اللون ، وأنّ فيها مشابه من

بقر الجواء ، وأنها حيية قليلة الحركات لنعمتها ، قليلة الكلام لفرط حياثها ، فكان بها نُكْسَ سَقَم ، لما أَلفتُه من الكسل » . انظر الحاشية رقم ٥٥٣ .

۲۵۱ – (رقع ) ۱۹۲ س ۲ وبیروت ۱۳۲
 والمخطوطة ، قول الشاعر ؛

وما ترك الهاجون لى ف أديمكم مصححًا ولكنى أرى مترقعا و «مَصَحَّا » بفتح الميم والصاد الاوجه له ، إنجا هو «مُصحَّا » ، يقال أَصَحَّ : صار صحيحا ، فهو مُصِحِّ . وانظر الحيوان ٣ : ١٣٨ .

۱۳۳ ر رقع ) ۱۹۲ س ۱ وبیروت ۱۳۳ و کذلك المخطوطة : «ویتمال للذی ۱۳۳ و کذلك المخطوطة : «ویتمال للذی یزید فی الحدیث ، و هو تنبیت و ترقیع و توصیل » ، و الوجه : «تبنیق » بتقدیم الباء علی النون ، کما فی تهذیب اللغة (رقع) ، و التبنیق مأخرذ من بنیقة القمیص ، وهی رقعة تکون فی موضع الجیب مده جیث یدخل اللابس الرأس .

۳۰۳ ــ (ريع) ٤٩٩ س ٢١ وبيروت ١٣٩ والمخطوطة ، قول ذى الرمة : طراقُ الخوافي واتعاً فوق ريعة : لدى اليله في ريشه يترقرقُ

كذا وردت كلمة «لدى ، وصوابه «ندى لَيله » بالنون ، أى مايسقط فى الليل من الندى والبلل ؛ ينعت بازياً . ويقال :طائر طراق الريش ، إذا ركب بعضه بعضا . وهذا الصواب مطابق لما فى اللسان (طرق ۸۹) وديوان ذى الرمة ٤٠٠ والمخصص ٨ : ١٣١ – ١٠ : ٨٣ .

## الجزء العاشر

۲۰۶ (زبع) ۲ س ۵ قول متمم يرثى أخاه :

وإِن تَلقَه في الشَّرب لاتلقَ فاحشا على الكاس ذا قازورة متزبعا إنما هي «الشَّرب » بفتح الشين ، وهو جماعة الشاربين . و «قازورة » وردت في بيروت ١٤٠ : «قازوزة» بزاءين ، وكلاهما خطاً ، والصواب «قاذورة» كما في المخطوطة واللسان (قدر) والمفضليات ٢٦٦ والاشتقاق (قدر) والمفضليات ٢٦٦ والاشتقاق بالناس ويتقدر منهم ، لسوء خاقه .

۱۵۰ قول الراجل :

ياليت أنِّي وسُبيعًا في الغَنَمْ والجَرْحُ منِّي فوق حَرَّارِ أَحَمْ

وفى المخطوطة: « والحرح منى فوق حرّار أحم » بهذه الصورة المهملة ، وإنما هو « والخرجُ ننى فوق كرّازٍ أجمّ » كما فى الصحاح وإصلاح المنطق لابن السكيت ٥١ والمخصص ٢ : ١٥ واللسان ( كرز ) . والخرج هو خوالق الراعى الذى يضع فيه راده ومتاعه . والكرّاز ، كشدّاد: الكبش الذى يضع عليه الراعى كُرزه ، أى خرجه . وأما الحرار فليس له وحه . والأجمّ : الذى ليس له قرون . وفي اللسان : « وكبشُ ليس له قرون . وفي اللسان : « وكبشُ أجمّ لا قرنى له » .

۲۰۲ ــ (سرع ) ۱۵ س ۱۶ وبيروت ۱۰۲ قول الراعي :

فلو أنّ حَقّ اليوم منكم إقامة وإن كان صَرْح قد مضى عتسرٌعا والصرح لايمضى ولا يتسرع ، وإنما هو «سَرْحٌ » بالسين كما في كتاب سيبويه ١ : ٤٣٩ والإنصاف ١٨٠ . والسرح : المال الراعى .

۲۹۷ - (سفع ) ۲۱ س ٥ وبيروت ١٥٧ قول الشاعر : كأنهد. ١ أسفع ذوحـــدة يَمسُده البقلُ ٠ وليلٌ سَدى

ووضعت فى المخطوطة حاء تحت «حده » تاكيدًا لإهمال الحاء ، وهو وهو خطأ صوابه «جُدّة » بالجيم المضمومة، كما فى البيان للجاحط ٢ : ٢٨٨ واللبان (سدا ٩٧) . والأسفع : الثور الوحثى الذى فى خديه سواد يضرب إلى الحمرة قليلا . والمجدّة ، بالضم : الخطة فى ظهره تخالف لونه . والشاعر هذا هو المثقب العبدى ، كما فى البيان . والشمر فى صفة ناقة شبّهها بالثور .

۱۹۲ ــ (سلع ) ۲۶ س ۳ وبيروت ۱۹۰ والمخطوطة ، قول الشاعر : الله

بسلع صفاً لم يبد للشمس بدوة إذا مارآه راكب . . . . أرعدا بترك بياض بين راكب ونهاية البيت . والبيت في الحيوان ٤ : ٢٠٨ منسوب

والبيت في الحيوان ٤: ٢٠٨ مسوب إلى عنترة بن شداد . وتمام عجزه كما في الحيوان :

\* إذا مارآه راكبُ اليمِّ أُرعدا \* واليم هو البحر .

709 ــ (سلع ) ٢٥ س ٢ وبيروت 171 : «قال الوَرَك الطائى » ، وفي تا ج العروس : «قال وداك » ، صواب هذا

كله ﴿ الْوَرِّلُ ﴾ باللام كما في المخطوطة واللسان (بقر) والحيوان ٤ : ٤٦٨ .

۹۲۰ - (سمع) ۲۷ س۷ وبیروت۱۹۳ والمخطوطة ، قول الشاعر :

مسماعَ الله والعلماءِ أَنَّى أعوذ بخير خالك يا ابن عمرو وصواب الرواية : «بحقو خالك » ، كما في سيبويه ١ : ١٧٠ باتنماق نسيخة . وكذا وردت على الصواب في اللسان (حقا ٢٠٦) مسبرقة بقوله : «والعرب تقول : عُذُتُ بحقوه ، إذا عاذبه ليمنعه ».

۲۹ - (سمع ) ۲۹ س ٥ وبيروت ٦٥ والمخطوطة ، قول الشاعر :

وتمسمعتدان وزكمدسارة وظلٌ مديدٌ وحصنٌ أنبق والبيت لأحدالسجناء كما في البيان ٣ · ٣٣ . وصوابه «وحصنٌ أمتيُّ » ، كما ف البيان ومجالس ثع*لب ٤*٥ واللسان (زمر ٤١٦ ومقق ٢٣٣) . والرواية في جميعها: «ولى مُسمِعان ». والمسمع: القييد , وقال ثعلب : « المسمعتان القيدان ، كَأَنْهِمَا يَغْنَيَانَهُ , وَأَنِّتْ لِأَنْ أَكْثُر ذَلْكُ

العنق . والأوق : الواسع . ويعِّين هذا التصحيح أن البيت الذي بعده:

وكم عائدٍ لى وكم زائسسر لوآبصرني زائراً قد شهق ً

٣٦٢ - (شبع ) ٣٦ س ٥ - ٦ وبيروت ١٧١ والمخطوطة : « وقول بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة ، . وهذا خلط ، وإنما هو «بشر بن المغيرة ، في المهلب بن أبي صفرة » . وانظر تهذيب اللغة ١ : ٤٤٧ والحماسة بشرح المرزوقي ٢٦٥ .

٦٦٣ ـ (شجع ) ١٧٣ س ٢٠ وبيروت ١٧٣ والمخطوطة ، قول الشاع :

\* على شجعات لاشحاب ولاعضل \* .. والشجعات هنا : قوائم الإبل الطوال . وكذا ورد محرفا في تاج العروس ، وصوابه : «لاشخات » كما في التهذيب (شجع) ، وكما توقّعه وحدُسه مصحح طبعة بولاق . والشخات : جمع شخت وشخیت ، وهو الدقیق من کل شیء . ۳۱۳ (شرع) ۱۱ س ۲ ـ ۳ وبيروت ١٧٥ : «الاتحتاج مع ظهور للمرأة ، . والزَّمارة : الفلُّ-يوضع في ماثها إلى فوع مِالعَلَقِ مِن البِشر ولاتْي وصوابه « ولا جَبَّى في الحوض » قول الخليل يدم رجلا : كما فى التهذيب (شرع) . وجبى الماء في الحوض : جمعه . ووردت الكلمة في المخطوطة مهملة النقط إهمالا تامًا .

> م ۲۹ (شرع) ۲۱ س ۱۷ وبیروت ١٧٦ والمخطوطة : «فمهنى أقوى وأقفر واحد على الخلوة » وتمام العبارة كما في التهذيب : «واحديدل على الخلوة » فسقطت من الأَّصل كلمة «يدل ».

في الحوض » . وإنما الحثي للتراب ونحوه، ٢٦٦ ـــ (شرع ) ٤٢ س ١٠ والمخطوطة ،

فَكفُّ عن الخير مقبوضة كما خطٌ عن مائة سبعه وجاءت في بيروت ١٧٦ : «كما حُطَّ ، بالحاء المهملة على الصواب ، كما في التهذيب ودلائل الإعجاز ١٧٨ . ورواية أدب الكتاب للصولى ٢٤١ :

« كما نقصت مائة سبعه «

عبد السلام محمد هارون عضو المجمع





ا من الفن؟ الم المناسبة الم المناسبة الم المناسبة الم المناسبة المناس

أولم لا الفن ؟

المن الفلسفة موضوع محدد ، كل الموضوعات تدخل في نطاقها . فكما أنه : « لا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب » ، طبقا للحديث النبوى ، يحق لنا أن نؤكد أنه لا يشبع فكر الفيلسوف حتى التراب . تشتغل الفلسفة بكل المواضيع التي تهم الإنسان ، وتتطلع داعا إلى أخرى ، فهى ، كما يقول القرآن الكريم عن أخرى ، فهى ، كما يقول القرآن الكريم عن جهنم : ( يوم نقول لجهنم : هل امتلأت وتقول : هل من مزيد ؟ ) (١) فعدم

قناعة الفلسفة بأى موضوع ، وفضولها في كل الميادين هو تعريفها ، إن كانت تقبل أن تعطى تعريفا من ، ولو مؤقتا وتقريبيا . يقول المفكر الألماني المعاصر (كارل ياسبيرس Karl Jaspers) : « الأسئلة أهم من الأجوبة ، لأن كل جواب سيصبح سؤالا جديدا » . جواب سيصبح سؤالا جديدا » . فرياسبيرس) لم يعط تعريفا للفاسفة ، ولكنه أبرز جانبا هاما يقرب من التعرف عليها .

#### صدق التجربة

إننا مضطرون إلى أن ندخل على قولة (ياسبيرس) تعديلا: الفلسفة ، كما يظهر لنا ، لا تهتم بأسبقية الأسئلة على الأجوبة ، ولا تجعل من الجواب سؤالا . فالذي يهم الفلسفة ، بالدرجة الأولى ، هو أن يحيا السائل سؤاله ، والمجيب جوابه ، هو أن تشترك الأجوبة مع الأسئلة ، في نفس التوتر وفي نفس الحيرة ، لأن للجواب ينبع من العين التي يتفجر عنها السؤال ، العين الواحدة التي هي صدق التجربة .

<sup>(</sup>١) سورة ق: الآية ٣٠

الفن الحق هو أيضا تجربة تكتسب صدق حيويتها من التوتر النفساني أو الفكرى ، المنبعث من تساؤل وجواب عن رؤى الفنان ووجدانه ومصيره . نجد الفنان ، في نهاية المطاف ،وقد تجلت تجربته في إبداعه . فعلى مستوى التجربة الصادقة ، إذ تجربة الفنان يتصل الفن بالفلسفة ، إذ تجربة الفنان إنما هي تغبير خاص عن مضمونما يعبر عنه الفيلسوف ، وإن اختلفت التعابير . فالمضمونات موحدة في الأهداف والخاصيات .

عرَّف اليونان ورثتهم الفلسفة بأنها «محبة الحكمة » ، وهو تعريف لم يعد صحيحا ، لأنه يتعدى الفلسفة ليشمل مجموع اهتمامات الإنسان ، من أنواع العلم والفن والسياسة والاقتصاد . فالحكمة

إذا رجعنا إلى الجذر اللغوى العربي ، وجدنا أن معناها مطابق لمعانى الفلسفة المعاصرة . الحكمة = الكلام الموافق للحق ، صواب الأمر وسداده .

ويفسر عبد الله بن عباس «حكمة »، في القرآن الكريم، بتعلم الحلال والحرام (وهو معنى أخلاق عام، وإسلامي خاص). وقيل: الحكمة هي الكلام المعقول المصون عن الحشو<sup>(1)</sup>. إذن ، الحكمة – كل ما يمنع من الجهل، والظلم، والخطأ. ومنه أيضا إتقان الشيء والتمكن منه المخلمة فالحكيم، في تونس مثلا، هو الطبيب، فأن من الحكمة منع المرض وإتقان «فنون » العلاج (").

على هذا ، يجوز لنا أن نؤكد أن معنى الفلسفة هو أنها لا تنطوى تحت معنى واحد .

称 华 特

<sup>(</sup>١) انظر : على الجرجاني ، التعريفات (٢) انظر : أخمد بن فارس ، معجم مقاييس اللغة

<sup>(</sup>٣) الطب : (أ) علاج الجسد والنفس (عن تاج العروس )

<sup>(</sup>ب) السحر ؛ والرفق ( نفس المصدر ) .

<sup>(</sup>ج) المهارة والخذق (أبو حيان التوحيدي). كل حاذق بعلمه يسميه العرب «طبيبا ». من ذلك قولهم : « اصنعه صنعة من طب لمن حب »، و جاء في بيت ينسب لعلقمة : «فإن تسألوني في النساء فإنى بصير بأدواء النساء طبيب »

### الإنسان والطبيعة

كل فن إن هو إلا تداخل صميمى بين الطبيعة والإنسان: اندماج في الطبيعة وأنسنتها في تركيب متناسق، ولكنه تركيب يحافظ على الخاصيات الذاتية للفنان وللطبيعة. والاندماج هما بلغ في العمق، يُبقي نقط الاسهام قائمة تفصل، بخطوطها المسحرية، بين عالم الذات وعالم الموضوع، بين المشاهدة والمشاهد (بكسر الهاء)، والمشاهد (بفتح الهاء). ويمكننا أن نضيف بأنه، والمشاهد على ميدان الذات، لا بد من التفرقة بين المفاهيم، مثلا: بين الحب والمحب والمحبوب. في ذلك البون يوجد المجال الشاسع للعمل الفلسني، وللإبداع الفني.

إنها مفارقة ! ولكن المفارقة ، في نفس الوقت ، عبث وغني . فالفنان ، منذ كان وهو ، كالفيلسوف ، حليف للسر والغموض والمفارقات ، فلو كشف له الغطاء لنزف معين الايحاءات الخلاقة . فالروعة ، كل روعة ، في تعاون الوجدان والتخيل مع الحدس والعقل ، على مصارعة الغامض والمجهول ، لإرغام الطبيعة على إزاحة شيء ما من اللثام الغليظ الملقي على كيانها .

إن التخيل يتحدى الفنان ، كما يتحدى العالم الذي يفرض الفروض قبل أن يقوم بالتجارب في الطبيعة ليسيطر عليها . فالشاعر ، والنحات ، . . يخصبان إمكانيات العالم ، والعلم يفتح آفاقالكون أمام الفن . فالأمم التي تتكلح مخيلتها يجف معين الفنون عندها ، فتجهل العلوم والفلسفة . الكون ، بما فيه الإنسان أكثر ثراءً من المادة ، ومن الذات ، ومن الفن ، ومن الفلسفة ، ومن العلم ، لأَنه طبيعة فيها ذات مع ذوات ، تحس ، وتتفلسف وتعلم . إن الإِنسان لا يولد فى الطبيعة ، كبقية الحيوانات ، بل يولد في الثقافة : يفتح عينيه على طبيعة تخضع إلى مكتسبات تاريخية ، إلى اختراعات واكتشافات وتقنيات ، وتقنينات . فبوصفنا ذوات شاعرة تحيا بالتخيل والعقل والحدس والفضول ، ننزع من الطبيعة أسرارها ، ونؤنسن كل شيء حولنا: تلك وظيفتنا.

كل الأحداث التي ينسج منها تاريخ البشر إن هي إلا مراحل في تطور وتمتين

علاقات الإنسان بالطبيعة . لقد كان دائما وما زال الإنسان والطبيعة كعاشقين يتراوغان ، رغم ترابط مصيرهما ، كلاهما يظهر قليلا من صميمته للآخر ، ويتستر عنه لينمى الإغراء . هذا ما يجعل الإنسان مغامرًا حتى جنون الفن ، وفضول العلم ، وجدلية الفلسفة .

وبقدر ما يتقدم التاريخ بالإنسان يزداد غذاؤه من التخيلات ، والمفاهيم ، والرؤى والأحلام ، والإشارات والرموز . عندما أخرج (فرويد ) كتابه «تفسير الأحلام » ، الذى فتح آفاقا شاسعة للسيكولوجيا المرضية وللأنشربولوجيا مثل (ليبان ) ، من جامعة (برلين ) ، الذى كتب عنه :

«لقد انتصرت عند (فرويد) الأَفكار الخيالية للفنان على الباحث العلمي » .

إنه انتقاد يجلى (من غير قصد) واقعا أصبحنا اليوم نعيه وعيا ثابتا : الكشوفات العلمية لا تستغنى عن الحدس والخيال الفنى . فالنظرة الساذجة إلى العالم هي المدخل إلى كل معرفة ، ثم تتعقد الأمور

بتدخل المنطق والتجربة ، من أجل البرهنة والتقنين .

#### الداتية:

عالم الفن عالم غريب ، فيه تلتقى الذات بالطبيعة .

ولكن : ما الذات ؟

لن نستطيع أن نتعرف عليها إذا نحن لم نحدد ، أولاً ، ما نعنى بد «طبيعة ٤ . والطبيعة ، هى بدورها ، ترفض كل تحديد لها لا يبدأ بتعريف الذات . هنا ، أيضا ، يلتتى العلم بالفن وبالفلسفة ليقفوا جميعا حيارى .

## يصرح العلم:

سأُكتبى بتسجيل العجز وفرض الفروض لأبنى عليها أجهزة تركيبية من الملاحظات والتجارب، ثم أسير كما لو كانت الحقيقة كمشة في يدى.

#### ويقول الفن:

أنغمر فى حقيقة الغموض وأمزجها بغموض الحقيقة ، وأستى الناس من هذا التركيب ، فى آنية من الرموز . . . . .

. أما الفلسفة فتكتني بالتصريح بأنها:

مباريات دائمة بين فِرَقِ من نقط الاستفهام . دورها أن تتساءل باضطراد عن فعاليات الفنان ، وفعاليات الفنان ، وعن ماهية العلم والفن .

الإنسان كائن خلق من صراع الذات والطبيعة ، صراع المواجهة والتلاحم . يندهش البدائي أمام مظاهر وظاهرات الطبيعة ، كما اندهش قدماء فلاسفة اليونان الذين ادعوا أن كل الأشياء مليئة بالالهة . الفنان يسكن الأشياء ويحيا معها ، يحياها ، لذا قيل عن الشاعر إنه مسحور ، إنه مجنون ، وضعفوا شخصيته كما فعل العرب إذ نسبوا لكل شاعر شيطانا يوحي إليه . يقول أبو النجم :

إنى ، وكل ساحــر من البشر

شيطانه أنثى ، وشيطانى ذكسر والشيطان ملك عاص ، كما فى الفكر السامى ، أو من أسر الآلهة ، كما عند اليونان والرومان .

يفرض العالم على الطبيعة أن تدخل معه في حواره .

والفنان يجعل الفراغ يتحدث ، يحمله أكثر من معنى : ننظر إلى اوحة زيتية ، فنتواصل مع ألوانها وخطوطها . ولكن ما فيها من فضاء فارغ من السطور والأصباغ ، هو أيضا ، يشارك في التعبير الفنى . فلو أن الفنان ملاً كل اللوحة خطوطا وألوانا ما كان فن ، نعني ما حصل تواصل بين الذات والطبيعة . فالذي مرق محبرة المداد على ورقة لا يعطينا فنا.

الشعر تقاطيع: الشطر الأول من البيت والشطر الثانى يجمعهما فراغ ما بين الشطرين ، فيكونان وحدة ، ويعود الشاعر إلى السطر ، فيكون بين البيت وما سبقه فضاء ، ويسكت الشاعر بين الأبيات ، مجزئا الزمان إلى وحدات .

والغناء تقاطيع ، المد والحمل ، ممساة يجعل الكلمات العادية موسيقية ، مضيئة لكل واحدة شخصيتها ، تسفر عن عذوبة أو عن حرارة . فالموسيقي والشاعر يكشفان عما في الكلمة من حياة ، ومن حنان أو جبروت ، ويشحنانها ، أحيانا ، بمعان جديدة .

## نظرتان : غربية وشرقية :

يعطى الفن الغربي ، منذ الإغريق حتى يومنا هذا ، أكبر عنايته لما في الصورة الشخصية البشرية من لطف وتعبير ، ولما للجسد الإنساني من نعومة ومرونة ، سواء في النحت أو في الفن التشكيلي . أما الفنان الصيني والفنان الياباني فيهمان ، أكثر ، بالمناظر الطبيعية ، بجمال الطيور والأزهار .

جانبان مختلفان من جوانب التزام الفن لحل ألغاز الكون: الغربي أدهشته ذاتية الكائن البشرى بوالفنانون الشرقيون بهرتهم شيئية وحيوية الكائنات الطبيعية. فالجمع بين النوعين من الفن يبرز الإطار العام للمصير الإنساني: البحث عن المبدأ الروحي السارى في العالم والذي هو مصدر الجمال والقبح، الخير والشر.

من هنا تبدأ كل ميطافيزيقا .

يحاول الفنان أن يجعل الأشياء تعكس ما يحمل الإنسان في ذاته من أسرار، وأن يستغل مواهبه في إجلاء إبهامات

# الطبيعة ، على شكل مّا ، فنشاهد أنفسنا في الأشياء ويفضل الأشياء :

إنها تذكرة ، وأكثر من تذكرة ، إنه إيحاء ، وأغنى من أى إيحاء ذلك الكشمف الكلى الذى يغشانا عند المشاهدة المباشرة للقبلة وقد نحتها فنان ، في قطعة من مرمر . إن الفنان لا يعبر عن القبلة بجعل فم فوق فم ، فالتصاق شفتين بشفتين يعطى صورة ظاهرة عن عملية التقبيل، لا التعبير الصادق عن أسرار القبلة ، عما تكنه القبلة في أغوارها من أبعاد ميطافيزيقية . فكثيرا ما نرى فماً فوق فم ، ولكنها عملية لا تتعرى من سطحيتها . تنكشف القبلة عن أبعاد الوجدان اللامتناهية وعن الوجود عندما نشاهدها مجسدة في الرخام وقد أعاد لها منقش الفنان حقيتها العليا : رعشة عنيفة يذوب فيها جَسكان بحثا عن أغوار وجود أعمق. إنه اكتشاف ﴿ الروح ﴾ وقد تمسكت من مجموع إمكانيات الجسد ، إنه لغز الحلول ، حلول شخصين في حلم الأبدية ، بعد أن أصبح الرخام شاهدا على قدرة مقص الفنان الذى يكسب الجمادات تعبيرا

فصيحا ، ويدوخ القوى الطبيعية لمشيئة الإنسان . يود المرمر لو يقول : إني حي ، إني عاشق ، ولكنه يكتني بالتصريح : أنا ترجمان ، من بين تراجمة الإنسان .

## البعد الأنطولوجى للفن

أبرز علم الأوثنولوجيا المكانة التي يتبوؤها الفكر الأسطوري لدى «البدائيين » مع مقارنة مميزاته الكبرى بخاصيات الفكر العقلاني . فوصلت الأوثنولوجيا إلى هذه النتيجة : على رأس مميزات الفكر البدائي والفكرالعقلابي معا ، حدث خاص ، هو أن في أكثرية العمليات الذهنية ، يمتزج صميميا، التخيل بالرغبات ، ومن هنا يكتسب قوته على الخير وعلى الشر . فالفنون التشكيلية أصيلة في طبيعتنا ، الأن كل صورة تنبعث عن التخيل وعن رغبة ، في آن واحد . يجوز لنا أن نستنتج من هذا أن الغرائز البشرية تجد أفصح تعابير عنها في الأَجهزة الفيزيولوجيةوالبيولوجية للجسد ، أما الوجدانيات فهي. في توتر دائم. باحثة عن وسائل تعبيرية ، وإلى الآن لم تنجد إلا الفنون . فكما ادعى

(أفلاطون) أن في روحنا فنانا يرسم وأصورة الموضوعات التي يقدمها الإحساس. أشياؤنا تشهد علينا ومن ثمة كانت الفيون أوثق وأغنى رجع لتاريخ الإنسائية تاريخها النفساني والموضوعي ، لأن المؤرخين للوقائع لا يعطوننا لويمات لحياة الفكرية والعاطفية ، بل يكتفون بتسجيل الأحداث الظاهرة ذات القالب الكبير ، الوقائع كم طيات خام . قلولا الفنان ما كان ارخ حق ، لا بالنسبة المؤمم ولا بالنمية للأفراد .

أدوار النقد

قد اقتضت الأوضاع أن يتكون رهط من الاختصاصيين يقربون الشقة بين الفني الفنان والمؤرخ، وبين الإنتاج الفني والجمهور، هم النفاد.

ليس دور الناقد أن يؤرخ للأدب وللفن ، بل أن يقيم الإنتاج ، أن يعين على اكتشافه وإبراز ما قد يتستر عن إدراك المستهلك العادى .

دور الناقد دور وساطة وإرشادللمنتجين وللجمنور . النقد الجيد توجيه مجاير ، يعيننا على اختيار ما يجب أن نتعرف عليه ، وما ينبغى أن نعيد قراءته ، أو أن نحج إلى المتحف لنشاهده مرة أخرى . دور الناقد أن ينفب عما هو جديد جدير بالاهتام ، وأن يفضح السطو ، جاعلا من الأمانة معيار الأصالة . الناقد على بصيرة على يجرى في ميدانه . إنه شاهد عيان يشرى حساسيتنا ، على الدوام .

إذا كات هذه هي خطورة المهام التي يطالب بها الناقد ، وجب عليه أن يعرف تاريخ الثقافات ، ليرى نقط الانصال ونقط الاختلاف ، فيوحي بالطريق المثرى للذهنية الإنسابية ، يبنى الجسور بين الماضي والحاض والمستقبل .

وربما كانت كتابات الناقد أخصب من كتابات وألواح المبتكرين . إنه ، كما نرى ، عبء كبير لا يقدر على تحمله إلا قلة القليل . وهذا ما حدا اليوم بالجامعات ، إلى تأسيس كراسي للنقد .

أصبح النقد علما يخضع لقوانين ، من أهمها ، أو أهمها ، العمل على تفهيم

الكتاب أو التمثيلية أو القطامة الموسيقية أو اللوحة ، والتساؤل عن الإنتاج - ف - ذاته ، لا على ما فيه من صالح لأن يستغل في الدعايات والشوفينية . فالجامعي يسمو عن تسخير البحث العلمي لما يتعارض مع كرامة الحقيقة . فآدابنا العربية وفنوننا معرضة لمهاترات النقاد الارتجاليين ، يرفعون للساء من شاؤوا ، الارتجاليين ، يرفعون للساء من شاؤوا ، على حساب القيم الحقيقية ، مقابل أغراض عامدة من الهبات ، ولم تنوفر أغراض يشمس الناقد من الهبات ، ولم تنوفر أغراض يُحرى ، هاجم الآثار ليكسر إنتاجا في نصاعده .

نعم ، دور النقد خطير ، لا به يرمى إا تنمية الذوق والثقافة بربط الصلة بين رسالة المبدعين والجمهور . يقود الناقل إلى المعركة التي ينتصر فيها الشعور والفكر والذوق السليم على اللامبالاة ، وتنتصر الإصاغة على التهجي ، إنها مغامرة لتغيير الإحساس الساذج إلى سلوك ورؤى . ويعمل الناقد على تخليد الأموات ، مزيحا عنهم الناقد على تخليد الأموات ، مزيحا عنهم غبار النسيان ، إذ يجعلهم مرجعا ، في مقارناته ، وفي أحكامه على المعاصرين .

ما يتطلب من الناقد هو ثقافة عامة ، مع رؤية شمولية ، وهذا ما تقدمه الفلسفة . فليس ، إذن ، بعجيب أن يهتم الفلاسفة منذ أقدم العصور حتى اليوم ، به هام ، النقد ، أو ه فن ، النقد . لقد رأينا أن دور الناقد دور وساطة بين المنتجين والمستهلكين وهل دور الفيلسوف إلا دور وساطة ؟ إنها وساطه بين مختلف الفنون وبين أصناف لمعرفة . فلا غرابة أن يهتم الفلاسفة للعاصرون بمختلف الفنون ، مثل ( برغسون ) و ( كُرُوتشى ) و ( باشلار ) و ( شول ) ، و ( كُرُوتشى )

عبثية المصر:

مصدر كل الفنون هو الدين والميول أ الجنسية .

[1] كان الرقص يرمى إلى غيبوبة الوجد للتعبير عن التفانى فى حب الآلهة ، وهو ، فى نفس الوقت ، تصعيد لرغبات لاشعورية (كما حلل ذلك فرويد) . كان الرقص دوما توأما للطرب ، وبالتالى للشعر .

ويلتحم الرقص مع الطرب ومع الشعر في التمثيل ، وهو مجموع تعابير تعبدية لاستعطاف الآلهة ، أو تعانير رامزة إلى

ميول غامضة يجسدها الممثل بالحركات والأقنعة . فالفن المسرحي يكون تأليفا يضم أنواع الفن إلى العامل الديني وإلى الخرافة .

أما اليوم ، فمختلف أصناف الفن قد تحررت ، إلى حد بعيد ، من عبء ماضى الولادة ومن مرحلة الحبو ، وأخذت ترمى إلى التأكيد بأنه : لا محاكاة الآلهة ، ولا متعة الزخرفة والزينة بقادرة على مواجهة المصير ، مصير عالم يتغير بسرعة لايستطيع الإنسان أن يماشيها . فني عدم التوازي بين إيقاع نمو التقنيات وإيقاع قوتنا على التكيف ، منبع الحيرة والعبث .

مشكلة العصر هي الشوق المصدوم إلئ تكيف مستمر مع ما تتمخض عنه - يوميا - الصناعة وتطبيقاتها في الحياة المجتمعية . فر كافكا Kafka ) يعطى صورة مزعجة عن هذا الوضع الذي مسخ الإنسان وحوله إلى حشرة حقيرة . أصبحنا نحن جميعا

ولا عمن يتهمنا . ويردد صدى هذه المأساة (ألبير كاموًا

Camus ) إذ يسمى الحياة بـ « الطاعون » :

محاصرین ب «جدار الصین » العتید ،

ومتهمين ، دون أن نعرف شيئًا عن التهمة

الوباء يجتاح مدينة (وهران) ، لكن الأنانية تعمى القوم فيعمل كل على إنقاذ نفسه ، أو استغلال الحال لصالحه ،باستثناء أقلية ، كالدكتور (ربيو) .

إذن : الحياة مجرد عبث . تلك نظرة (كافكا) و (كامو) . فياذا سأَّلنا : هل من منقذ ؟

أَجَابِ المؤلف المسرحي (بيكيط Bockott): « انتظروا جودو »!

(جودو) إله لم نتخذ معه موعدا . فلن يأتى ، ذلك الأصم – الأَبكم ، مهما طال الأنتظار ، ومع ذلك يجب أَن ننتظر !

فلنتمرد ، مع أبطال (كامو) ،ولنعش القرف والغثيان ، مع أبطال (سارتر) ، فهذا لا يغير شيئا من الوضع .

نجد عند أبي حيان التوحيدي صدى قويا لهذه التجربة: قلق ، وحسرة ، وشعور بالضياع . لقد عبر عن إحساساته بصدق ، إلا أنه بتى في مستوى تجربة فردية ، يحياها دون أن يتجاوزها . فالأديب ، أو الفنان ، يسبر غور التجربة ، ويشخصها ، تاركا النظريات والعلاج للفيلسوف . فلنستمع

إلى الشاعر أبى القاسم الشابى يمحكى عن تحرقه :

یا ربة الشعر والأحلام ، غنّینی !

فقد سئمت وجوم الکون من حین
ناحت بنفسی مآسیها ، وما وجدت
قلبا عطوفا یسلیها ، فعزّینی !
وهد من خلدی نوح ترجعه
بلوی الحیاة وأحزان المساکین .
علی الحیاة ، أنا أبکی لشقوتها ،
فمن ، إذا مت ، ببکیها ویبکینی ؟

فمن ، إذا مت ، يبكيها ويبكيني ؟ لولاك في هذه الدنيا لما لمست أوتار روحي أصوات الأفانين ولا استخف حياتي ، وهي هاممة فحر الهوى في جفون الخرّد العين

مواقف الفلسفة والفن من هذه الأوضاع:

والآن : ما موقف الفن والفلسفة ؟
لقد بلورا مفهوم «إنسان » ، فأ برزا
أبعادا جديدة : الإنسان هو الكائن الذي
يحيا مع فكرة الموت المحتم ، ومع ذلك
يتجاوز الموقف العبثى والمفارقات ليحقق

إنسانيته في تحدُّ مستحر : فبتعاون الفلسفة والفن ، يقوى الإنسان قدرته على التحدى الذي تفرضه عليه الحياة ، واليوم أكثر من ذي قبل .

إن التقافة الفنية والفلسفية سلاحان في معركة المصير من أجل السيطرة على تاريخ لبيئة الإنسانية .

يسير نمو الذهنية على إيقاع النمو العام. فإنسان اليوم مطالب بالتكيف مع إلحاحات عصرنا الجبار ، دون أن يهخلى عن أفضل مُكْتَسَبَاتِ الماضى . فالذى يرفض تحقيق هذه العملية تسحقه الأزمات ويصبح غير

متشبث بالتاريخ .

الإنسانية ، الآن ، في فترة المواجهة الكبرى مع واقع جديد . عنيف . مستعجل لا ينتظر . فوعى هذه الحقيقة ، يرغمنا على ألا نطيل الوقوف أمام حائط المبكى الذي شيده (كافكا) و (كامو) وغيرهما على العبث والغصة النفسانية .

لا يكفى أن نشخص الكائن البشرى ، علينا أن نتفهمه وأن نؤمن بحضورنا فى العالم ، نتغير بتغيره ، فتنضج إنسانيتنا ، بقدر ما تنضج الإمكانيات المادية والتقنية .

\* \* \*

هناك اتجاه إنساني (Humanisme) (۱) جديد يحاول أن يعطى للإنسان ثقة قوية بإمكانياته الذاتية : الإنسان يحقق مصيره كاملا ، دون أية معونة خارجية ، إذ يجد في ذاته الجذور الميتافيزيقية للوجود ، بها يصارع ميتافيزيقا المطلق .

على هذا الممشى ، يسير الوجوديون الملحدون ، مع مطالبة الفلسفة والفن بـأن يبحثا عن جذور الوجود فى تعاون صميمى .

يلاحظ (هايد يجر Hoidogger) أن المفكرين الأوربيين ارتكبوا غلطا فادحا عندما اعتبروا «الكينونة » موضوعا كبقية الموضوعات ، وافترضوا أن حقيقة التفكير الفلسني تقوم على مطابقته للموضوع . فالوجود الحقيقي ليس هو الظاهرات ، بل

<sup>(</sup>١) يطلق الأستاذ علا ل الفاسي لفظة « إنسية » على Humanisme ، وهذا توليد موفق.

واللفظة قديمة ، وردت عبد المعرى في (رسالة الغفران ، ص ه ٢٠٥ ، القاهرة ، دار المعارف ) و تأتى نعتا لما هو من خاصيات الإنسان ، فهمد أن سأل ابن القارح عن لغات الجن ، يجيب الجن (أبو هدرنش) : « إنا أهل ذكاء وقطن ، ولا بد لأحدنا أن يكون عارفا بجميع الألسن الإنسية »

«الشيء بي في بي ذاته » . كما عند بي (كانط) . ولكن ، لنفهم الشيّ بي في بي ذاته ، أو الكينونة ، يجب أن ننطلق من كينو نتنا نحن : إنى أدرك أن الكينونة وجود في كينونتي أنا .

ببناء على هذه النظرية الوجودية، بوسعنا أن نوكد أنه يجب على البحث العلمي ، هو أيضا ، أن يبدأ من كينونتي ، من وجداني كالفنون سواء بسواء، ما دام مصدر كل الفعاليات هو الموجود الذاتي . لذا اهتم (هايديجر) بالفنون ، خصوصا بالشعر، فخصمص كتابا لقصائد (هولديرين Holdorlin ) كما ركز (ميولوبونتي Morleau-Ponty) آراءه الفلسفية، في غير ما دراسة ، على أمثلة من الفنون التشكيلية ومن السينائية . أما (سارتر) فقد وسع نطاق الاتصال ؛ فهو ، في مغامرة البحث عن جذور الوجود ، يتفلسف ، ويكتب القصمة والمسرحية ، ويؤلف عن الشاعر (بودلير) وعن القصصى (جان جوني Jean Gonot) ، ويحرر المقالات عن الفنون التشنكيلية وعن النقد الأدبى ، كما يستغل الفن السينمائني . وهكذا أعطى (سارتر ) مثالًا على قرابة الفلسفة بالفنون الأدبية ،

مما يلتى. أضواء على أنماط · التعبير في الأنطولوجيا المعاصرة .

#### المطلق والوجود:

إن النزعة التي رأينا خطها الكبير عند (سارتر) و (هايديجر) ، تستهدف تركيز الوجود الإنساني والكينونة الكونية في الإنسان ، وكأنها تستبدل مطافيزيقا المطلق بميطافيزيقا وجودية .

## فهل في استبدال المطلق (الله ) بمطلق آخر (الإنسان) ربح للإنسانية ؟

إن الانتقال من الكائن البشرى المفرد إلى مجموع النوع الإنسانى ، أو فحسب إلى مجرد هيئة محدودة ، قد يؤدى بنا إلى مفاهيم مجردة غامضة كثيرا ما انتقدها الإلحاد على الدين ، طبعا ، يرجع فضل كبير إلى الوجودية والأنطولوجيا المعاصرة ، وإلى الفنون الحديثة ، في إجلاء صميمية الإنسان كفرد ، وبلورة قيمها وخصائصها

لكن ، هل من نظرية أو منهج لمعاناة المحافظة على الكينونة الفردية ، في صفائها م اعتبارها ينبوع كل وجود ؟

. كيف يتحصل التواصل بين كيننونة فرد وكينونات الآخرين ؟

الصميمية تمارس في ارتباط «أنا» بدنحن » . لأن العزلة تفقر الوجدان وتصب الضباب على الوجود .

هناك وجه اعتراض مشابه من طرف أنصار التصوف على نظرية المعتزلة المنكرين لروية الله :

إذا امتنعت الرؤية الإلهية في الآخرة ، فما فائدة الجنة ؟

أليس النظر إلى وجه الحبيب أكبر نعيم وأُجْلى ضياءً من كل جنة ؛ فالجحيم والحرمان هما الحجز عن الرؤية :

«وإذا اكتنى غيرى بطيف خياله فأنا الذى . بوصاله ، لاأكتنى » وكأن (لامرتين Lamartine ) يردد صدى هذا البيت إذيقول :

«يكنى أن تفقد كائنا واحدا لتصبح دنياك قفراء » .

نعم ، (سارتر ) على حق عندما أكد أن «الجمعيم هم الآخرون » . ولكن ،هذه

قولة ناقصة إذا لم يضف إليها : والجنة ، كذلك ، هم الآخرون .

المشكلة هي أن يتاً نسن العالم والمستقبل، وهذا لن يتم بالأفراد، بل بالناس، نعني بكائنات بشرية تشخصت كينونتهابفضل تداخل الذوات، أي بالتواصل مع الآخرين.

. التواصل :

هذا نقطة التلاقى بين الفن والفلسفة :
كيف يحصل تواصل «أنا » بآخرين ؟
مشكلة قديمة ، ولكنها أصبحت اليوم
هى المشكلة الأساسية : تضعها المسرحيات
مثلها فى ذلك مثل الشعر المعاصر ، والموسيقى
الجديدة ، والنحت . . . الكل يجرى
وراء أسرار قلق العصر وما يغلف تواصلنا
من إبهام وغموض ؛ الكل يعمل على بلورة
غمراتنا النفسانية ، كأن العالم حامل ،
والجميع يسهم في بيء الجو للمولود المنتظر،
مع رجاء ، وخوف ، وقلق ، وتمرد أحيانا.
مع رجاء ، وخوف ، وقلق ، وتمرد أحيانا.

« الشنعر يشبه كارثات القطار : لا تفسر ، وإتما نحس بها » .

أصبح الفن صراعا وتحديا . لأننا نعيش توترا عالميا ، ومن هنا جاءت قضية الالتزام ، وبات تداخل الفنون مع الفلسفة والعلوم أمرا لازما : الجميع يعيش نفس الوضع الدرامي ؛ فغناء ورقص الخنافيس إن هما ، كذلك ، إلا تعبير عن التمرد ضد الدراما . ...

يعيش الفلاسفة نفس الوضع ، بنفس المشاعر . لذا يطلبون النجدة من العلوم الطبيعية ، والاقتصاد ، والتاريخ ، ومن الفنون ، ويتجلى هذا واضحا فى الحظوة التى تعطيها الفلسفة اليوم للسانيات (la linguistique) ، ولمذهجية العلوم ، وللأنثروبولوجيا ، ولتاريخ الفنون .

لتتضح لهامعالم المشكلية (la problématique) المعاصرة .

لقد انتهى عصتر ثنائية الروح والجسد ودخل الجسد فى الفلسفة كمواطن معترف به ، تتساوى حاجياته مع الحاجيات العنوية . فالحب (فى معنى العملية الجنسية) ندرسه الفلسفة بنفس الاعتبار الذى تدرس به أى موضوع آخر ، فلا تفضل عليه

الحب العدرى ، أو الأفلاطوني ، ولا الحب العدوق .

ربما وجد المفكرون ، في الحب الجنسي مفتاحا لمعرفة التواصل . هكذا تناً سست والسيكسيولوجيا ، والسيكسيولوجيا ، والفنون ومن أخذت معطياتها الأولى من الفنون ومن الفلسفة . إنها علم خاص ، يتخذ من الفعلة الجنسية ، والرغبات ، والانفعالات النفسانية والجسدية والمجتمعية ،موضوعات أساساً للتعرف على الإنسان . هكذا ، أساساً للتعرف على الإنسان . هكذا ، اكتشفت دينامية الجسد اللامتناهية ، وبدأت تخرج من ظلامها الحالك لتضيء لنا مفهوم الإنسان .

الفن يضيف إلى الطبيعة ، لا ينسخها:

تعلمنا أيضا، بفضل الأبحاث الفلسفية المعاصرة وإيحاءات الفن الجديد، أن زمنية الوجدان تخالف زمان الطبيعة ، وأن للأشياء حيزا ، أما الإنسان فأوسع من الفضاء .

هذا واضح فى الفن التشكيلي التجريدي فما تعبر عنه اللوحة ينفتح على أكثر ما مكن من التأويلات ، لأن ما عند الفنان أكبر مما تسمح به الألوان ، والظلال ، ولما كان تفا وأبعاد اللوحة . قيل ل (جورج براك \_ الإنسان . J. Braque ) أمام لوحة تصبور طبيعة ميتة: إن حزنا

« إن هذه الإضاءة غير موجودة في الطبيعة » في

«إذن . أنا لست من الطبيعة » .

وسئل أيضا:

«وهذا النور ، هو الآخر ، من أين أتى ؟ » .

فصرخ الفنان

« إنها لوحة جديدة لا تعرفونها » .

لقد تغافل السائل عن أن البعد الأساسي في كل عمل فني . هو ما يضاف إلى الطبيعة هو العنصر الإنساني الذي ينفخه الفنان من أنفاسه وعرقه ورعشاته .

فعندما نقف ، فى الهند ، أمام عجل منحوت ، لانشاهد شكلا من أشكال البقر الطبيعية ، ولكننا نشعر بحُضور عجل صدر عن إحساس ، نموهد فى رؤيا داخلية . إنه شبه طبعة ثانية مزيدة ومنقحة . فلولا ذاك العطاء المزيد ، لما كان فن أو تعبير ،

ولما كان تفاعل بين الطبيعة الخام ووجدان ــ الإنسان .

إِنْ حزنا غريبا يغمرنا عندما نَفَراً هذا التصريح للكاتبة ( كاترين مانفيلد ( K. Mansield

«أَنظر إلى الجبال ، وليست سوى جبال الأشياء التي أرى » .

فالفنانة العظيمة لم تتفاعل مع الطبيعة ، لم ترأ كثر مما يمكن أن تسلجله آلة فوتوغرافية ، لم تؤنسن المنظر بعطاء ، فكأن وجدانها النكمش على ذاته تحت عبء مشاغله الحزينة ، في تلك الفترات التي كانت تعانى فيها فقر الذات والعزلة . فليست كل فترات حياتنا لحظات إبداع فتى . ثم إن الحلق الفني ليس أبدا مجرد نقل أومحاكاة الحلق الفني ليس أبدا مجرد نقل أومحاكاة للواقع ، فكما يقول بيكاسو :

« إنى لا أصور ، فى لوحاتى ، ما أراه بعينى ، بل ما أدركه بفكرى » .

الفن شعور ، وفكرة ، وصناعة : بقول (ماركس) :

« إِن ما يفرق بين أقل مهندس معمارى وبين نحلة أكثر تجربة ، هو أن المهندس

يبنى الخلايا فى رأسه ، فبل أن يبنيها من الشمع . فنتيجة عمل المهندس توجد ذهنيا ، في تخيل العامل ، قبل تحققها فعليا » . (رأس المال) .

فعندما يأخذ الناقد أو المشاهد فى التساؤل عن معنى أثر فنى وعلاقته بالطبيعة ،يتناسى أن الفن تعبير عن ذات وطبيعة ، وأن للوحة الزيتية «شخصية» ، وأن فهمها لا يكون بالتحليل المنطق (أوالمنطق فحسب) ولكن من المنظر الأنطولوجي . ذلك ما نتحسسه فى هذين البيتين لأبى القاسم الشابى :

ر أنت ، ياشعر ، قصة عن حياتى ،
أنت ، ياشعر ، صورة من وجودى
أنت ، ياشعر ، إن فرحت ،أغاريدى
وإن غنت الكآبة ، عودى »

نظن أنه لو سئل (سارتر) لماذا يكتب القصة والتدثيلية . . . ، ولا يكتفى

بالتأ ليف الفلسفى ، لأجاب لأنه فيلسوف والفيلسوف إنسان يبحث عن تعابير تنى عما يريد أن يوصله للجمهور ، وجمهور اليوم لم يعد ينحصر فى فئة النخبة ، بل إنه الأمة ، أو الأمم ، على صعيد التاريخ الإنساني (١) .

التاريخ مغامرات وجدانية وفكرية تجسد الرؤى الفيلسوف والفنان ، عن الكون والإنسان ، بالكلمة ، والصخرة ، والصوت واللون .

فمن التأملات ، ومن الروح الفنى ، ينشأ الروح العلمى ، ويتأسس الفكر الجماعى ،الذى هو وحدة الاتجاه والأهداف. فكما أن التصوف يفتح المجال أمام وحدة الوجود ، فإن الفلسفة والفن يتفتحان على وحدة الشهود بالحياة ، وعلى حلبة التواجد في الطبيعة ومع الطبيعة . تتمخض ألطف مشاعر الإنسانية في وجدان الفنانين ،لتشع

<sup>(</sup>۱) فقرات من كلمة القيناهافي (٧-٧ – ١٩٦٦) بالرباط، بمناسبة مهرجانالشعرالذي نظمه اتحادكتاب المغرب العربي، و نشرت في مجلة آفاق (العدد الحاص بهذه المناسبة).

من حسسياتهم وكماً نها ابتسامة عدر اتحانفيجرت إ من شمس تعانق طراوة الصباح » (١)

• •

#### خاتمة :

ولنختم الآن بتساؤل :

هل للآداب والفنون مستقبل في البيثات التي غزتها الصناعة الكبرى ؟

مستقبل الآداب والفنون مستقبل نمو مستقبل نمو مستمر . ألا نشاهد أنه ، في كل سنة ، يتزايد عدد زوار المتاحف ، وقراء القصص والشمر ، ويتكاثر الإنتاج الأدبي والفني ؟ فني هذا ما يبشر بكل خير .

الفلسفة ، والأدب ، والفن ، لغات ، واللغة وعي واقعى الأفراد وللأُمم . فمن

خلال اللغة تعى الأمة نفسها بأنها واعية . الفلسفة ، والآداب ، والفنون ، إن هى إلا أبجدية التساؤل ، نتعلمها طول العمر ، إذ لا مكان ، في خريطة التقدم المعاصر ، لأية أمة دون فن ودون آداب .

إن عظمة الفن وثراء الأدب في البنيات العميقة ، تلك التي ترتكز على رؤى ، إنسانية وكونية ، أى على مفاهيم فلسفية عن الإنسان ، وعن الوجود ، وعن ممارسة الحرية الواعية الهادفة . فأروع التاثيل واللوحات ، وأعذب الأنغام ، وأعمق الشعر ، هو ما يدعو إلى التأمل في الكون والمصير ، والتعاطف مع الذوات الأخرى . محمد عزيز الحبابي عضو المجمع المراسل من المغرب



<sup>(</sup>١) يكنى أن تفتح قاموسا فلسفيا (ألمانيا أو إنجليزيا أو فرنسيا) للرى كم أعطى المفكرون ، على اختلاف العصور ، من تعاويف فـ « فلسفة » ؛ إذ من الصعب أن يجدد الإنسان ، تحديداً نهائيا ، ميادين المنظومة التي ترمى إلى التأمل في صراعات الإنسان لمصيره و مجابهاته للطبيعة ، وفي تواجده بذاته مع ذاته ومع الآخرين

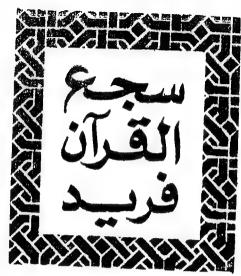

للدكتور أحمد الحوفي

[ 1 ]

رن البحث السابق أن في القرآن الكريم سجعا

وأَنه لا أعضاضة في أَنْ نَصِفَ بعض سوره والله المسجوعة .

ويبدو أن الذين أنكروا السجع فى القرآن الكريم كالباقلانى وأبى الحسن الأشعرى وابن خلدون لم يرتضوا كلمة السجع ، فآثروا عليها كلمة فاصلة أو فواصل ، ليثبتوا أن الإعجاز فى الأسلوب القرآنى الذى جاء على نسق مغاير لماعهده العرب واقتدروا عليه .

( ٢ ) الإتقان في علوم القرآن السيوطي ٢ ﴿ ١٣٠

وكأنهم لم ينتبهوا إلى أن السجع

القرآني فريد ، عناز بأنه يحقق الملاعمة

بين المغنى والأُسلوب لِأُروع تحقيق ،

ويخضع كلا منهما للآخر في إعجاز بيّن

وذلك أن سجعاته متعانقة مع ماقبلها ،

مستقرة في مواضعها ، كفيلة بروعة

المعنى ، وجمال الصورة ، واتزان النطق :

ولهذا ترشد الآيات إلى فواصلها ،

ويتوقعها من له عِرْق في الأَّب وذوق ،

قال زید بن ثابت: أملي علینا رسوك

الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ﴿ وَلَقَّادُ

خلقنا الإنسان من سلالة من طين .

شم جعلناه نُطفة في قرار مكين . شم

خلقنا النطفة عَلَقة ، فخلقنا العلقة

مُضْغة ، فخلقنا المضعة عظاما ،

فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه

خلفا آخر (١) ، فعند ذلك قال معاذ بنجبل:

فتبارك الله أحسن الخالقين ، فضحك

رسول الله ، فقال له معاذ : مم ضحكت

يارسول الله ؟ فقال : بها خُتَمَتُ \* . أ

وتجانس الجرس ، وحلاوة الوقع .

لابئكر.

(١) سورة المؤمنون ١٢ – ١٤

والحق أن سجعات القرآن الكريم تمتاز بخصائص كثيرة أعجزت البلغاء أن يحاكوها ، فمن هذه الخصائص :

1 - أنها نازلة في مواضعها ، ملائمة لمواقعها ، بريئة من التكلف ، تتبع فيها الألفاظ المعانى ، وتنهض خير نهوض بما تتطلبه هذه المعانى ، فلا نقص ولا زيادة ولا تكرار لضرورة السجع .

اقرأ قوله تعالى : « قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا (۱) »، تجد أن كبارا بمعنى (كبير) ، ولكنها جاءت هنا للدلالة على هذا المعنى ، ولتحقيق السجع ، على حين أن كلمة (كبير) وردت فى آية أخرى محققة للمعنى وللسجع معافى قوله تعالى : « إن ربكيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا . ولاتقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيا كم إن قتلهم كان خطأ كبيرا "،

وكذلك جاءت كلمة كَفَّار صيغة مبالغة

من الكفر في آية ، وجاءت كلمة كفور

صيغة مبالغة أخرى من الكفر في آية ثانية،

قال تعالى : « وسخرلكم الشمس والقمر

دائبين ، وسخر لكم الليل والنهار .

وآتياكم من كل ماسألتموه ، وإن تعدوا

نعمة الله لا تحصوها ، إن الإنسان

«ولثن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها

منه إنه ليئوس كفور . ولئن أذقناه نعماء

لظلوم كفار » (٣) ، وقال سبحانه :

الداعي إلى شيء نكُر . خشَّعا أبصارهم

يخرجون من الأجداث كأنهم جراد

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٣٠-٣١

<sup>(</sup>٤) سورة هود ۹ - ۱۰

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر ٩٠٠٩

بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عنى ، إنه لفرح فخور » .
وجاءت كلمة عسر فى موضع وكلمة عسير فى موضع آخر ، وهما بمعنى واحد ، قال تعالى : « فتول عنهم يوم يدعو

منتشر . مهطعین إل الداعی یقول الکافرون هذا یوم عسر "".
وقال سبحانه : « فذلك یومئذ یوم عسیر . علی الكافرین غیر یسیر (۲) ».
ووردت كلمة كذب فی الآیة الكرعة :

<sup>(</sup>۱) سررة نوح ۲۱ - ۲۲

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٣٣ – ٣٤

<sup>(</sup> ٥ ) سورة القبر ٢ - ٨

« وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا . وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » (۱) ، وكلمة كِذّابا وهي بمعنى كذب في الآية الكريمة « إنهم كانوا لايرجون حسابا . وكذبوا بآياتنا كذابا . وكل شيء أحصيناه كتابا » (٢)

ولكن قد تقع فاصلتان مختلفتان في نهايتي آيتين متفقتين لفظا ومعنى ، كقوله تعالى : « وإن تُعُدُّوا نعمة الله لاتحصوها ، إن الإنسان لظلوم كفار »

وقوله سبحانه: « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ، إن الله لغقور رحيم » فلماذا اختلفت الفاصلتان ولفظ ماقبلهما ومعناه واحد ؟

قال الزمخشرى فى تفسير الآية الثانية: إن الله لغفور رحيم ، حيث يتجاوز عن تقصيركم فى أداء شكر النعسة ، ولا يقطعها عنكم لتفريطكم ، ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها (٥)

وقال ابن المنير الإسكندرى : كأنه يقول إذا عاينت النعم الكثيرة فأنت آخذها وأنا معطيها ، فحصل عند أخذها وصفان : كونك ظلوما ، وكونك كفارا ، يعنى لعدم وفائك بشكرها ، ولى عند إعطائها وصفان : وهما أنى غفور رحيم أقابل ظلمك بغفرانى ، وكفرك برحمتى ، فلاأقابل تقصيرك إلابالتوقير ، ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء

ونقل السيوطى رأيا آخر لم يذكر قائله هو أن الآية التى ختمت بأن الإنسان ظلوم كفار كانت في سياق وصف الإنسان المنعم عليه ، أما الآية التي ختمت بأن الله تعالى غفور رحيم كانت في مساق صفات الله تعالى وتعداد نعمه وإثبات ألوهيته (٧) والذي يقرأ السورتين من أولهما إلى هاتين الآيتين يتحقق من ذلك .

وهذا الذي قالوه صحيح كله .

وقد يوهم النظر العجلان أن الفاصلة غير ملائمة في نحو قوله تعالى : « تُسَبِّح

<sup>(</sup>۱) سورة الجن ه -- ۳

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ١٣٤

<sup>(</sup>ه) الكشاف ٢/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٦) الإتقان في علوم القرآن للسيوطني ٢ / ١٧٣

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ ٢٧ - ٢٩

<sup>(</sup> ٤ ) سورة النحل ١٨

<sup>(</sup>א) ועישוט ז / איזו

له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء إلا يسبع بحمده ، ولكن لاتفقهون تسبيحهم ، إنه كان حليما غفورا » (1).

وذلك لأن ختام الآية الدالة على أن توكل شي السبح بحمده بجملة أخرى تؤكد حلمه تعالى ومغفرته ، هذا الختام يحتاج إلى تدبر ، لأن المخلوقات كلها تطيع الله ، وتخضع للنواهيس التي أودعها فيها ، وتسبح بحمده ، وإن كنتم لاتدركون تسبيحها ، وأما أنتم فإنكم تعصون الله ، ولكنه يحلم عليكم ، فيجاء ختام الآية بالحلم والمغفرة مناسبا لمعصية المخاطبين المقدرة في الآية .

وكذلك فى قوله سبحانه وتعالى : «فقلنا ياآدم إن هذا عدولك ولزوجك ، نلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيها ولا تَعْرَى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تَضْحَى » .

فإن النظرة العجلى تستحسن أن يذكر الظمأ مع الجوع ، وأن يذكر

الضّحُو مع العرى ، ولكن التدبر يقضى بالنسق الذى انتظمت به الآية الكريمة ، لأن فيها لونا بلاغيا يسمى قطع النظير عن النظير ، إذ فصلت الظمأ عن الجوع ، وقطعت الضحو عن الكسوة ، مع مابين كل منهما من تناسب ، ليتحقق تعداد النعم وتصنيفها ، ولو أن كل نعمة قرنت عما يماثلها لتوهم المخاطب كل

يضاف إلى هذا تناسب الفواصل ، لأن الظماً لو قرن بالجوع فقيل إن لك ألا تجوع فيها ولا تظماً لا نتثر سلك رئوس الآيات ، وأحسن به مستظما (٣).

نعمتين نعمة واحدة .

على أن الآية الكريمة راعت حاجة الإنسان إلى الشيع واللباس ، وأنه لا يستطيع الاستغناء عنهما ، فجمعتهما ، وراعت المناسبة بين رى العطش والاستظلال ، وأنهما تابعان للباس والشبع ، فقرنتهما (٤) .

وثمة تعليل آخر هو أن الجوع والعرى

يدلان على الشدة والحاجة ، لأن الجوع

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۱۱۷ - ۱۱۹

<sup>( ؛ )</sup> خزانة الأدب للحسوى ٧٧

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ؛ ؛

<sup>(</sup>٣) الانتصاف على هامش الكشاف ٢ / ١٩٤

فقدان الطعام . وخاو المعدة دنه ، والعرى فقدان الكساء وخلاء الجسد ،نه ، كذلك يتلازم الظمأ والضحو ، لأن الظمأ حرارة في الجوف والضحو حرارة في الجووعلى الجديد .

لهذا لايكاد السامع المتذوق أو القارئ المتدبر يسمع آية أو يقرؤها وهي مختوعة بغير مانزات حتى يذكر ماسمع أو ماقرأ ، كالأعرابي الذي سمع قارئا يتلو قواه تعالى : « فإن زللتم من بعد ماجاء تكم البينات ، فاعلموا أن الله عزيز حكيم » (۱) هكذا : فاعلموا أن الله غفور رحيم ، فقال الأعرابي : هذا لايكون (۲) لأنه أدرك ببديته أن ختام الآية بالمغفرة والرحمة لايلائم الزلل المتعمد بعد والوعيد وبعد بيان الخير والحض عليه ، وبيان الشر والتحذير منه ، وإلاكان اقتران الغفران بالزلل إغراء به وإلاكان اقتران الغفران بالزلل إغراء به وتهوينا من شأن العقاب .

ويشبه هذا أن أعرابيا سمع قارئا يتلو قوله تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا

أيديهما جزاء بما كسبا ، نكالا من الله ، والله والله عزيز حكيم ""، هكذا : والله غفور رحيم ، فقال : ماينبغى أن يكون الكلام هكذا ، فقيل له إن القارئ غلط ، والصواب « عزيز حكيم » فقال : نعم ، هكذا تكون فاصلة هذا الكلام ، فانه تعالى لما عز حكيم ".

٧ - وتمتاز سجعات القرآن الكريم بأن لكل من القرينتين أو الفقرتين المسجوعتين معنى يغاير معنى الأُخرى ، على حين أن أسجاع الكتاب البلغاء كثيرا ماتقوم على تأدية الفقرتين لمعنى واحد ، وهذا نوع من التطويل لا أثرله في كتاب الله . اقرأ قوله تعالى : « والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يغشاها ، والسماء ومابناها ، والأرض وماطحاها ، ونفس وماسواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح مَنْ

واقرأ أَية سورة تجد هذه القاعدة مطردة لاتتخلف .

زكاها ، وقد خاب مَنْ دَسَّاها » . .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٠٩

<sup>(</sup> ٢ ) البيان والنبيين للجاحظ ٢ / ٣٣٩ والإتقان السيوطى ٢ / ١٧٠

<sup>(</sup> m ) سورة المائدة ٣٨ ( ع ) خزانة الأدب للحموى ٩٧

<sup>(</sup>ه) سورة الشمس ١٠-١٠

٣\_وللفواصل القرآنية ميزة التنوع .

فقد تجئ متحدة الحرف الأنجير كقوله تعالى : « ذرنى ومَنْ خلقت وحيدا ، وجعلت له مالا ممدودا ، وبنين شهودا ، ومهدت له تمهيدا ، ثم يطمع أن أزيد ، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا ، سأرهقه صُعُودا » (١)

وقد تجيء من حروف متقاربة المخارج ، نحو قوله تعالى : «لا يساً م الإنسان مِن دعاء الخير ، وإن مسّه الشر فيئوس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسّته ليقولن هذا لى ، وما أظن أسماعة قائمة ، ولئن رُجِعْت إلى ربى إن لى عنده للحُسْنَى . فكلَننبئن الذين كفروا لى عنده للحُسْنَى . فكلَننبئن الذين كفروا عملوا ، ولنذيقنهم من عذاب غليظ ، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناً ي بجانبه ،وإذا مسّه الشر فذودعاء عريض "(٢) بجانبه ،وإذا مسّه الشر فذودعاء عريض "والظاء والظاء والضاد متقاربة

وكثيرا ما تجيءُمسبوقة وممدودة بحرف من حروف اللين ، فتستريح النفْس عنده .

ويجد النفسُ الوقفة الملائمة ، وتحس الأُذن لذاذة الوقع ، مع روعة المعنى وبراعة الصورة وتميز التعبير .

فمن المسبوقة والممدودة بالألف قوله تعالى : ﴿ إِن للمتقين مفازا . حدائق وأعنابا . وكواعب أترابا . وكأسا دهاقا . لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا . جزاء من ربك عطاء حسابا . رب الساوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا . يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . ذلك اليوم المحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا . إنا أنذرناكم عذابا قريبا ، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ياليتني كنت ترابا ""

ومن المسبوقة بالياء والممدودة بالألف قوله تعالى: «يا أيها المزَّمل قم الليل إلا قليلا. أو زد قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وَطُنَّ وأقوم قيلا. إن لك في النهار سَبْحا طويلا.

المخارج .

<sup>(</sup>۱) سورة المدثر ۱۱ – ۱۷

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ ٣١ – ٠٠

<sup>(</sup>۲) سورة فصلت ۹۹ – ۱۵

واذكر اسم ربك وتَبَتُّلْ إليه تبتيلاً . رب المثيرق والمغرب لا إلَّهِ إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ، (١)

ومن المسبوقة بالواو والممدودة بالألف قوله سبحانه : «واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يُخْلَقون . ولايملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا . وقال الذين كفروا إِنْ هِذَا إِلا إِفْكُ افْتَرَاهُ وأَعَانُهُ عَلَيْهُ قُومُ آخرون ، فقد جامحوا ظلما وزورا » (۲) وقوله تعالى: «يوم يرون الملائكة لابشرىيومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقلمنا [1]، ما عملوامزعمل فجعلناه هباء منثورا " » وقوله تعالى «قل أَرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في الساوات أم آتيداهم كتابا فهم على بينة منه ، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا . إن الله مسك السماوات والأرض أن تزولا. ولثن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان

حلم غفورا . وأقسموا بالله جهد أعانهم لِثِن جاءهم نذير ليكونُنَّ أهدى من إحدى الأُم فلما جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا (٤) وكثيرا ما تتنوع الفاصلة فتجيء من هذا كله .

على أنها تأتى في كثير من السور منتهية بالنون أو بالميم ، فيتحقق بالمد وبالنون أو الميم ترنيم وإيقاع منغم يضني على الأُسلوب جمالاً فوق جماله ، كقوله تعالى «أفنجعل المسلمين كالمجرمين. مالكم كيف تحكمون. أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لكم فيه لما تَىخَيَّرون ؟ أَم لكم أيمان علينا بالغة إِلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون ؟ سلهم أيُّهم بذلك زعيم ؟ أم لهم شركاءً فليأُ توا بشركائهم إن كانوا صادقين . يوميُكُشَف عنساق ويُدْعَون إلى السجودفلايستطيعون. خاشعةً أبصارهم تَرْهَقُهم ذلة ، وقد كانوا يُدْعَوْنَ إِلَى السجود وهم سالمون . فَلَرْنَى ومَنْ يكذِّب مهذا الحديث ، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأُمْلِي لهم إن كيدى (۵) متین ۱

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ١٠٠١

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ٢٢ -- ٢٣

<sup>(</sup> ه ) سورة القلم ه٣ - ٥٥

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ٣ – ٤

<sup>( ؛ )</sup> سورة فاطر ٠ ؛ -- ٢ ؛

وإنه ليعجبني قول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي : « وما هذه الفواصل أ التي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للاً بعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقي ، وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقا عجيبا يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب مذهب.

ونراها أكثر ما تنتهى بالنون والميم . وهما الحرفان الطبيعيان فى الموسيقى نفسها . أو بالمد وهو كذلك طبيعي فى القرار .

فان لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك مدابعة لصوت الجملة وتقطيع كلماتها ، ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه به وأليق بموضعه .

على أن ذلك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصار ، ولا يكون إلابحرف قوى يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب أخرى من النظم الموسيق . وهذه هي طريقة الاستهواء الصوتى في

تشبه في القرآن الكريم أن تكون صرت إعجازه الذي يخاطب به كل نفس تفهمه وكل نفس لا تفهمه ، ثم لا يجد من النفوس على أى حال إلا الإقرار والاستجابة، ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضربا من الكلام البليغ الذي يُطْمع فيه أو في أكثره ، ولما وُجد فيه أثر يتعدى أهل هذه اللغة العربية إلى أهل اللغات الأُخرى ، ولكنه انفرد مهذا الوجه المعجز ، فتأً لفت كلماته من حروف لو سقط واحد منها أو أُبدل بغيره أَو أُقحم معه حرف آخر لكان ذلك خلا بينا أو ضعفا ظاهرا فى نست الوزن وجرس النغمة ، وفي حس السمع وذوق اللسان ، وفى انسمجام العبارة وبراعة المخرج وتسانل الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض ،ولرأيت لذلك هجنة في السمع ، كالذي تذكره من كل مَرْثَى لم تقع أجزاؤه على ترتيبها ، ولم تتفق على طبقاتها ، وخرج بعضها طولا وبعضها عرضا ، وذهب ما بقي منها إلى جهات ه تناکرة ، .

اللغة ، وأثرها طبيعي في كل نفس ، فهي

[للبحث تكملة]

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن للرافعي ٢٨٦

## نفدمة لتعربي المصطلحات الفنية للانصالات السلكية واللاسلكي

## للمهندس مبالاح عامر

الاتصالات تمتد بين العواصم العربية وتقتضي





حركة الاتصالات تبادل البرقيات العربية على شبكات التلغراف ، وكذلك تبادل اصطلاحات العمل على دوائر الهاتف ممسا أوجد ضرورة ملحة تقتضي الاتفاق على هذه المصطلحات العربية التي تعتبر أحيانا وكأنها شفرة خاصة يؤدى تبادلها إلى القيام بعمليات فنية تحقق سرعة التوصيل (Connection) ونجاح الاتصالات في حد ذاتها . ولهذا كان على الاتحاد أن يعمل على إنجاد عبارات عربية متفق علمها لتقابل أحيانا حملا إنجابر ية أو فرنسية ممسا يدرج استخدامه في التخاطب العادى ولكن قد تختلف الجملة أو العبارة العربية المقابلة ما لم ينفق عليها ،وكذلك تضمن ذنك الحهد التصدى لتعريب مصطلحات فنية أجنبية قد تأخرالتعريب العربي الموحد لها مما أدى إلى وجود أكثر من مصطلح عربي يستخدم في مختلف البلاد العربية أو حتى

(Tolocommunication) خطوة كبرة نحو تحقیق التعریب العلمی ، و نحو إثبات جدارة اللغة العربية وقدرتها ، بل وتفوقها في التعبير العلمي السليم . فإن مصطلحات الاتصالات تضم أغلب مصطاحات علوم الإلكترونيات الحديثة وكذلك مصطلحات هندسة وطبيعة الكهرباء ، ولقد تم هذا العمل التارخي بناء على تعاون عربى شامل ، فقله توفرت على المرحلة الأولى لتعريب هذه المصطلحات لحنة منبثقة من البلاد العربية في إطار اتعاد الاتصالات الملكية واللاسلكية للبلاد العربية وترجع هذه النشأة إلى أهمية توحيد المصطلح العربي في دنيا الاتصالات المرقية أو التلغرافية (rolography) أو في دنيا الاتصالات الحاتفية (٣٥١٥phony) إذ أن شبكة هذه

فى البلد العربى الواحد مما يعوق النشر العلمى ويشوش النقل العلمى والتعليم .

ولقد استن هذا الاتحاد العربي هذه السنة الحميدة والتي أحسب أن أغلب المنظمات العربية ستحذو حذوها وهي أن تبعث بمقترحات التعريب للمصطلحات الأجنبية التي تتوفر هذه المنظمات العربية على دراستها في تجمع عربي إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة، في تعرض لمراجعة اللجان الفنية بالمجمع، فهي تعرض أولا على مجمع القاهرة، ثم فهي تعرض أولا على مجمع القاهرة، ثم هذه الجهود إلى اتفاق منبثق من الدوائر الفنية ثم ينتهي إلى أعلى مستوى لغوى عربي. وحتى مخطى ذلك التعريب الموحد بعد ذلك عدا يقتضيه ميلاد هذه المصطلحات الحديدة من نشرها بوسائط نشر المصطلحات الحديدة من الخنلفة وفي القواميس الفنية الحديدة.

وسأحاول في هذه المقدمة تحايل هذا الجهد الذي بذل في تعريب مصطلحات الاتصالات أو مصطلحات البرق والهاتف والراديو ، ومما يسترعي الانتباه أنه حتى هذه العناوين الأساسية لم يكن هنالك اتفاق بشأنها فكلمة البرق كانت تستخدم في بلاد عربية مثل سوريا بدلا من التلغراف في مصر . ولقد أقر الاصطلاحان ( برق أو تلغراف ) أما اصطلاح ( الهاتف ) فقد ألغي اصطلاح النايفون الذي درج على التداول في مصر وبعض البلاد العربية ، وكامة هاتف عربية

الأصل توُّدى المعنى الفنى والهندسى تأدية كاملة ولهذا فإن كلمة خط هاتني :

(Telephone line) تحل الآن محل خط تايفونى وكذلك (مركز هاتني) بدلا مما اصطلحنا على أن نقول عنه سنترال تليفون فكلتا الكلمتين أجنبيتان عن اللغة العربية تماما ولا داعي لإدخالهما في اللغة في حركة نموها الدائمة ما دامت توجد ألفاظ عربية سملة دارجة أيضا ــ وكذلك فقد أقر إدخال كامة راديو بصفة نهائية إذ أن كلمة لاسلكي لا تغني عن اصطلاح « راديو » الذي يعبر مثلا عن الإذاعة الصوتية أحيانا وستبقى كلمة لاسلكى تستخدم في مجالها الصحيح كماهو في تعریب کامة (Telecommunications) فقد أقر الاصطلاح العربى اتصالات سلكية ولاسلكية لها . ونعود إلى ما تم من إفساح مكان لكلمة راديو في اللغة العربية فقد أصبح لها الحق فى أن تكون صفة فنقول راديوى كا في (Radio Transmission) فنقول ارسال راديوي .

ولقد كانت هنالك مصطلحات أجنبية درج الفنيون العرب على استعالها فى التخاطب وفى الكتابة أمكن إيجاد مصطلحات عربية مناسبة لها مثل Jack وهو ثقب للتوصيل الكهربي بين خطين تليفونيين مثلا ، فقد أقر له مصطلح عربي جميل وهو « مقبس » وكذلك كلمات Tmpedance وهى دلالة طبيعية ورياضية لخاصة من خصائص الدوائر الكهربائية فقد أقر المجمع كلمة

"مُعَاوَقة" لها ولقد كان يستخدم قبل ذلك اصطلاحات عربية كثيرة منها « ممسانعة » مماكان يحول دون تفهم موحد على النطاق العربي وقد أقراستخدام «المفاعلة» لتعريب مصطلح The Reactanco وفي مجال خصائص الدوائر الكهربائية فقد اعتمد استخدام « توهن » بدلا من الاصطلاح الأجنبي (Attentation) وقد كانت تستخدم فها مضى كلمة « اضمحلال » ولكن توهن أكثر دقة في التعبير .

وتحتوى المصطلحات الراديوية على تعبيرات كانت تستخدم فى مجالات أخرى فى اللغة العربية واعتمادها فى قاموس مصطلحات الراديو يدخلها فى دنيا العلوم لأول مرة ومنها:

| Match          | بوائم         |
|----------------|---------------|
| Phase          | طـ ور         |
| Modulation     | تشكي <u>ل</u> |
| Amplify        | يضخم          |
| Acrial         | هواثی         |
| Admittance     | äælma         |
| Relay.         | مر حل         |
| Tuning         | و الفة        |
| Frying         | نشيش          |
| Exciter        | باعث          |
| Characteristic | خصائص         |
| Breakdown      | انهيار        |
| IIum           | شمهمة         |

ومما هو جدير بالتنويه أن تقريب مصطلحات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللاسلكية منطو على نشر فني عربي تم إعداده بدقة بالغة ، وهو أنه في نفس الوقت الذي يعرب فيه المصطلح الفني يتم اعتماد تعريف علمي هندسي دقيق للمصطلح مما يعتبر في حد ذاته رصدا علميا دقيقا لمعاني هذه المصطلحات واكسابا للكلمة العربية معناها الحديد بدقة مما يجعل هذا التعبير صالحا تماما لنشره في القواميس الفنية الحديدة . وفيا يلي أمثلة لمذا الإنتاج العلمي الضخم الذي يقدمه عجمع القاهرة لأبناء اللغة العربية .

لاسلكي (راديو) Radio لاسلكي (راديو) مصطلح عام يطلق على استعال الموجات المغناطيسية الكهربائية للاتصال بدون أسلاك.

### اتصال سلكي ولاسلكي

Telecommunication Télécommunication

تراسل أو بث أو استقبال بالوسائل الكهربائية المغنطيسية سواء كانت سلكية أو لاسلكية أو ضوئية ويشمل هذا التراسل العلامات أو الإشارات المرئية أو المسموعة وكذلك المكتوبات «المطبوعات» ، العمور والأصوات وما إلى ذلك .

التلغر افية ( إبراقية )

Telegraphy Télégraphie فظام للاتصالات السلكية واللاسلكية يتم به إرسال المواد المكتوبة أو المطبوعة أو المصورة باستعال إشارات مصطلح عليها.

مسامحة

Admittance Admittanco مقلوب المعاوقة أى ( <u>المعاه قـــــ</u> ) .

الحالي الي

Acrial, Antonna Antonne, Aérien موصل أو مجموعة موصلات تستعمل مع أجهزة اللاسلكي في إرسال الموجات اللاسلكية واستقيالها.

مضخم التحكم الأوتوماتيكي في الكَسْب Amplifier, Automatic Gain Control (AGC) Amplicateur, Regulateur Automatique de Niveau

جهاز يستخدم لزيادة التحكم فى التضخم الإحمالي في نظام ما بتأثير الإشاءة الداخلية تراسل إلى دائرة أخرى. إليه بحيث يبقى منسوب الإشارة الخارجة

> تشوه الاتساع Amplitude distortion Distorsion d'amplitude

> تغبر كسب المضخم بتغبر اتساع الإشارة الداخلة ( مع ثبات التردد ) .

> > توهن ( في الحركة الموجبة )

Attenuation, Affaiblissement

تناقص الطاقة الكهر بائية نتيجة للامتصاص الذي محدث عند انتقال الموجات في الأسلاك و الأو ساط المختلفة .

Click Clic, Claquement ضوضاء دائرة ، تحدث مثلاً عن تفريغ فجائى للمكثفات أو من جراء قطع الداثرة.

مكثف

Condenser, Condonsateur, أداة لتخزين الشحنات الكهر بائية مكونة من موصلات على هيئة ألواح أو رقائق تفصلها عن بعضها عوازل كهربائية .

To Couple Coupler بقر ن يضع دائرتين أو أكثر في حالة تقارن .

تسميع ( صوت غير مو غوب ) Crosstalk Diaphonie

انتقال غبر مرغوب للطاقة من دائرة

تشكمل

Modulation Modulation عملية يتم بواسطتها تعديل خصائص معينة لموجة ما طبقًا لحاصية موجة أخرى أوإشارة .

مرحا ( کهربائی مغنطیس)

Relay (Electro mag.) Relais (électro magnétique)

مرحل يشغل عمرور تيارات في لفيفة واحدة أو أكثر من لفائف مغنطيس كهريي.

المو الفسية Tuning

التي يضطلع بها مجمع اللغة العربية تسير منظمة البريد العالمية واليونسكو ، ولقد إلىاتقدم التكنولوجي المطاوب . ولقد ساعدت إ هذه الحركة في إغناء الكلمات العربية بالمعاني العلمية الجديدة حتى أصبحت اللغة العربية

إن خطة التعريب للمصطلحات الهندسية لغة أساسية في منظات دولية فنية مثل على التوازي مع احتياجات النشر العلمي أصبحت أيضًا لغة النشر العلمي سواء بالكتب باللغة العربية والتي أصبحت تمس الحاجة التي تتناول الموضوعات العلمية الحديدة إليها لنشر التعليم المهني والهندسي اكتسابا ﴿ أَوْ فِي الدُّورِيَاتِ وَالْحِلاتِ الْهَنْدُسِيَةِ الْعُرْبِيَةِ . والله الموفق وهو المستعان في إبراز فمضائل وخصائص لغة القرآن الكرىم .

صلاح عامر



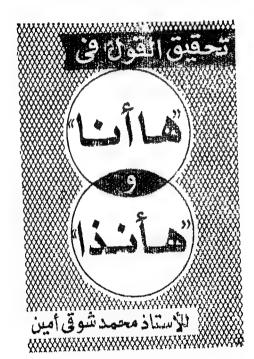

أو : جواز الإخبار بغير اسم الإشارة عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه



المحادث على أقلام الكانبين المحارث المعاصرين مثل قولم : على أقلام الكائبين من

ها أنا قائل ما أعتقد

وها هما يفعلان ما يشاءان

و ها نحن نرى ذلك الرأى .

وقد أينصب لهم نقاد اللغة من معاصر بهم ينعون عليهم هذا التعبير ، ويريدونهم على أن يقولوا :

هأنذا

وها هما ذان

وها هم أولاء

1.1

إلى غير ذلك من بقية الأمثلة الثمانية عشر، إ باعتبار أنواع الضهائر مع التذكير والتأنيث . ومع الإفراد والتثنية والحمع .

والنقاد في هذا يذهبون إلى أن هاء التنبيه تدخل على الضمير ، بشرط أن يكون مخبر ا عنه باسم الإشارة .

وما جرت به أقلام الكتاب المعاصرين فی هذا التعبیر جری مثله من قدیم ا

وما انتبه إليه النقاد المعاصرون فيه سبقهم إليه النقاد الأقدمون !

ونحن إذا استظهرناما قاله النحاة واللغويون في هذا ، ألفينا جمهرتهم ينصون على أن الإخبار عن الضمير فى مثل ذلك التعبير بغير اسم الاشارة لايكاد يقال ، أو أنه شاذ .

ولكننا إذا تقصينا ما استعمله الفصيحاء في عصور العربية من مبتدئها إلى يوم الناس هذا ، صادفتنا أمثلة تجرى على الوجه الذي يتوجه عليه النقد ، وهي كثرة كاثرة في الشعر والنثر ، ومن بينها ما ينسب إلى العصر الحاهلي وما تلاه.

ومن طريف هذه الأمثلة ما استعمله ناقد لغوی هو الحریری ، ومؤلف معجمی ، هو الفيروزابادي ، وعالم نحوى ، هو ابن هشام . وثلاثتهم من الناعين عليه ، أو القائلين بشذوذه!

وإليك \_ أولا\_ طرفا من أقوال النحاة واللغويين .

و ثانيا ــ أربعين من الشواهد مناصفة بن الشعر والنثر .

و ثالثا ــ مايهدى إليه البحث والنظر من الحكم بإجازة التعبير المنقود .

作 \* #

فأما « أولا » فقد جاء فى مبحث حروف التنبيه من « شرح المفصل » :

للبهم من الأسهاء ما افتقر إلى غيره فى البيان عن معناه ، فتقول : ها أنا ذا ، فهى داخلة عند سيبويه على المضمر الذى هو أنا لشبهه بالمبهم ، وعند الخليل أنه داخل على المبهم تقديرا . والتقدير هذا أنا ، فأوقعوا أنا بين التنبيه والمبهم ، وكذلك ها هوذا ، فسيبويه يرى أن دخولها على المضمر كدخولها على المبهم ، والخليل يعتقد دخولها على المبهم ، والخليل يعتقد دخولها على المبهم ، والتقدير هذا هو ، ونحوه : ها أنت ذا ، وها هى ذه . . . »

وجاء فى مبحث « ها » من مغنى اللبيب :

« تكون للتنبيه ، فتدخل على ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة ، نحو ها أنتم أولاء ، وقيل إنما كانت داخلة على الإشارة فقدمت ، فرد بنحو : ها أنتم هولاء ، فأجيب بأنها أعيدت توكيدا . . . »

وجاء في مبحث اسم الإشارة من شرح « الأشموني » :

« يفضل بين ها التنبيه وبين اسم الإشارة بضمير المشار إليه ، نحو: هَا أَنَا ذَا. . . وبغيره قليلا ».

وفى تعليق الصبان « على هذا يقول:

« أفهم كلام الشارح منع إدخال ها التنبيه على
الضمير المنفصل الذى ليسخبره اسم الإشارة،
وبه صرح الدماميني نقلا عن ابن هشام،
فإنه قال في حاشيته على المغنى: وقع للمصنف
إدخال ها التنبيه على ضمير الرفع المنفصل،
مع أن خبره ليس اسم إشارة كقوله في
ديباجة الكتاب: «وها أنا بائح بما أسررته».
وقد صرح المصنف في حاشيته على التسهيل
بشذوذ ذلك ، مشيرا إلى أن قول صاحب
التسهيل: وأكثر استعال ها مع ضمير رفع
منفصل أو اسم إشارة ، معترض بأن ظاهره
أن الإخبار عن الضمير المذكور باسم الإشارة
غير شرط ، وليس كذلك ، فإن تخلفه إنما
يقع شاذا » .

وجاء في » لسان العرب »في مبحث « ذا »:

«قال الفراء: العزب إذا جاءت إلى اسم مكنى قد وصف بهذا فرقوا بين ها وذا ، وجعلوا المكنى بينهما ، وذلك فى جهة التقريب لا فى غبرها . يقولون : أين أنت ؟ فيقول القائل: هأنذا ، فلا يكادون يقولون: ها أنا ، وكذلك التنبيه فى الحمع . . . »

وجاء فی مبحث « هٔا» من «لسان العرب »: « وقالوا : ها أنت تفعل كذا ، وهأنت مقصور . . . » .

وجاء في « درة الغواص » للحريرى :

و ويقولون: هوذا يفعل ، وهو خطأ فاحش: والصواب: ها هوذا يفعل ، وكأن الأصل: هو هذا يفعل ، ففصل حرف التنبيه من الإشارة ، وصدر به الكلام ، وأقحم الضمير ، ويسمى هذا تقريبا » .

وجاء في « كشف الطرة » للألوسي :

«إذا اجتمع اسم الإشارة وغيره يجعل اسم الإشارة مبتدأ ، وغيره خبره ، لأن العرب اعتنت بمكان التنبيه والإشارة ، فقدمته ، ولا بجوز أن يجعل خبرا إلا مع المضمر . فإن الأفصح فيه أن يقدم فيقال : ها أنا ذا . . » .

وعرض الأستاذ عبد الحميد حسن فى بحث المرونة فى اللغة المقدم إلى مؤتمر «مجمع اللغة العربية » فى دورته التاسعة والعشرين لقول الكتاب: ها نحن من غير اسم إشارة وأن اللغويين يمنعون ذلك . و الل :

« إننا اوراعينا أن استعال كلمة « ها » التي للتنبيه جائز في مواطن أخرى لأجزنا هذا التعبير » .

\* \* \*

وأما « ثانيا » ، فنجتزئ بأربعين من النصوص الشعرية والنثرية .

وهذه عشرون من شواهد الشعر:

١ – قال « أبو كبير الهذلي » وهو شاعر
 جاهلي أدرك الإسلام « كما في ديوان الهذليين

ومعجم ياقوت ــ(الجزء السادس عشر ــ الصفحة ١٤١):

ولوعا . فشطت غربة دار زينب فها أنا أبكى والفواد قريح

٢ ــ قالت « قتيلة » على عهد النبرة ( كما فى رواية كتاب العمدة « لابن رشيق ، ص ٣١) :

أ محمد ها أنت نجل نجيبة من قومها والفحل فحل معرق

٣ ــ وفى رسالة الغفران ص ٢٦ من الطبعة الأولى يسوق «المعرى» شاهدا على تصيير الهمزة ألفا خالصة، هو قول الشاعر:

يُتمواون مهلا ليس للشيخ عيل فها أنا قد أعيلت وان رقوب

٤ - ومن شعر العباس بن الأحنف :
 وها أنا من بعدكم لم أزل
 فى دولة الأحزان والوجد

٥ ــ ولإبراهيم الصولى قوله (كما ورد
 ف معجم ياقوت ، جزئه الأول ) :

وكنت أعدك للنائبات

فها أنا أطلب منك الأمانا

٦ - وللحسن بن وهب قوله ( كما فى كتاب « الطرائف الأدبية » للراجكوتى ) :
 ١٠ انحن وفيناك أربعة
 والأربعون لديك منتظرة

۱۳ ــ وفى ذيل الأمالى يروى :

فهـــا أنـا للعشــاق يا عـــــز قائــــــد· وبى تضرب الأمثال فى الشرق والغرب

١٤ ــ ولعبد الله بن عبد الرحمن الدينورى :
 ( كما فى البخزء الرابع من اليتيمة ، ص
 ١٢٨) :

مضى الإخــوان وانقرضوا .

. فهميا أنا للمردى غرض

١٥ ــ ولأبى بكر محما بن عبد الله القرطبي ":
 أيا قاسم والهـــــوى جنة

وهسا أنا من مسهسا لم أفق

۱۹ -- ولارقيق القبروانى (كما فى معجم ياقوت جزئه الأول ، ص ۲۱۷):

فهسا أنا تائب منهسسا

فسزرني تبصسر العجب

١٧ ــ ولابن نباته المصرى :
 فها أنا فى الدنيا قتيل مصهر

۱۸ ــ وللتعاويذى كما فى الجزء الثانى من شرح ديوان ابن الرومى (۲۲ من التعليقات): وها أنا لاقلبى يبراع لفائت

فيأسى ولا يلهيه حظ فيفرح

١٩ ــ وللبارودى :

فإن أكن عشت فردا بين آصرتی فها أنا اليوم فرد بين أندادی ٧ ـــ وللبحترى قوله ؛ :

ها هو الشيب لائمًا فأفيتى

٨ ــ وللمتنبى قوله :
 فها أنا قد ضربت وما أحاكا

وقوله:

فها أنا في السماح له عذول

وقوله:

فها أنا می محفل من قرود

٩ ــ ولأبى فراس الحمدانى قوله:
 وها أنا قد حلى الزمان مفارق
 و توجى بالشيب تاجا مرصعا

١٠ ــ وللمعرى قوله :

نإن قعدت عنه الحسوادث حقبة

فها هي فيما لا نشاء قيام

وله : كأنى حيث ينشا الدجن تحتى

فها أنا لا أظــل ولا أجاد

۱۱ ــ ولأبى بكرا الخوارزمي قوله :

بآمل مولدى وبنو جرير

فأخوالى ويحكى المرء خاله

فها أنا رافضي عن تراث

وغيرى رافضي عن كلالة

١٢ ــ وللحريري قوله في المقامات :

وها أنا الآن علي ما يرى

منى ومن حرفتى المكدية

1)

۲۰ واولی الدین یکن :
 وکانت صبوة ونزعت عنها
 فها أنا لا أدین ولا أدان

\* \* \*

وتلك عشرون من شواهد النثر:

١ ــ ينسب إلى خالد بن الوليد قوله
 ( كما في ص ١٦٥ من الجزء الأول من عيون الأخبار)

« ثم ها أنا أموت على فراشى »

۲ \_ ينسب إلى المستورد بن علفة الخارجى
 قوله ( كما فى ص ١٤٨ من الجزء الثانى
 من كامل المرد) :

« وها أنتم تعلمون ما حدث »

٣ ـ و في رسالة من سفيان بن أبي العالية
 إلى الحجاج ، (كما في ص ٢٢٥ من الجزء
 السابع من تاريخ الطبرى) :

« فها أنا بها . . . »

٤ ــ و فى « كليلة و دمنة » لا بن المقفع
 (كما فى ص ٢١٤ من طبعة مطبعة المعارف):
 وها أنا قائم بن يديك »

وفى كتاب أخبار القضاة اوكيع ،
 ر صفحة ٣٤٢ من الجزء الثانى ) :

« ها هو الآن أقر . . . »

٦ ــ وفى الكامل للمبرد ، ( صفحة ٧١ من الجزء الأول من طبعة مصر ) :

ر قال : ها هي عندي . . . ، ه

٧ ــ وفي مروج الذهب للمسعودي ، (الجزء الثاني ، صفحة ٢٦٦) : .

« وها أنا يا أمير المؤمنين »

وفى صفحة ٣٣٧ ، على لسان المنصور : « وها أنت ترجع : . : »

۸ و فی حدیث من عهد المنصور (کما فی صفحة ۱۱۳من کتاب «الوزراء والکتاب»
 للجهشیاری ) :

« وهاهو اليوم يقبل رأس كاتبى »

٩ - ومن رسالة أبى حيان التوحيدى .
 فى مثالب الوزيرين (كما فى معجم ياقوت الحزء الثانى ص ٢٩٧ من الطبعة الأولى ) :

« فها أنا أصدق عن نفسي ، وأقول ماعندى»

۱۰ ــ وفى كلام للهمذانى (كما فى زهر الآداب ، الجزء الرابع ، صفحة ۲۰۷) :
 وفها هـــى : . : »

۱۱ ـــوفی تاریخ بغداد ، (الحزء ۱۳ ، صفحة ۲٤۸ ) :

« فقال : ها أنت حرة لوجه الله »

۱۲ ـــ وفى القاموس المحيط للفيروزابادى (الحزء الرابع ، صفحة ۲۵۲ ) :

« تقول: « وها هو عرض عين ، أى قريب »

۱۳ ــ وفى « ذيل طبقات الحنابلة» :

صفيحة ١٣٤ : ﴿ وَهَا هُو قَائُمُ ۗ ﴾

صفحة ۱۳۲ : « ها هو وراثی »

صفحة ۲۳۳ : « وها أنا قد جاوزت التسعين »

۱۶ ــ و فی مقدمة الحریری لکتابه « درة الغواص » :

« وها أنا قد أودعته من النخب كل لباب ، ومن النكث ما لا يوجد منتظا\_ف كتاب » .

و في مقامات الحريرى ، جاء في المقامة الحاوانية: « وها أنا . . . »

وفي مقامه الألغاز النحوية :

« فها أنا . . . »

و في صفحة ٤٣٩ : « ها نحن قد تساعينا ٪.

وفي صفحة ٤٨١ : « هاهو من المبصرين»

وقد اطلعت على نسخة من المقامات خاصة بالمرحوم الشيخ حسين والى ، فألقيت على ورقة غلافية فيها أرقام صفحات ورد فيها مثل هذا التعبير .

وفى رسالة انتقاد « ابن الخشاب اللهقامات قال : « إن الحريرى استعمل هذه الكلمة ، وقد نهى عنها فى درة الغواص ، فلعله عرف خطأها بعد وضع المقامات ، أو شبيه بحاله هذا ما تم فى كتب العلماء باللغة من ألنهى

عن استعال ما . ثم يستعملونه فى خطب كتبهم، لغابة العادة، هذا ابن قتيبة البخ » .

۱۵ – وفى مقدمة القاموس المحيط للفيروزابادى ، قال : « ها أنا : : . » فانتقدها الشارح ، لأن صاحب القاموس اشترط أن يقال : هأنذا ، فى مبحث ها . وقد عاود الكلام فى ذلك صاحب كتاب « الحاسوس على القاموس » فى الصفحة ١٢٢ ونص ما فى القاموس فى فصل الماء من الحروف اللينة ، وهو :

« ها : تدخل على ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة ، نحو : ها أنتم أولاء » .

۱٦ ــ وفى مقدمة « معاهد التنصيص » للعباسي :

« وها هو فی ظل عزه ، رخمی البال ، متمیز الحال » .

۱۷ ـــ وللنويرى ، فى نهاية الأرب ، ( الجزء الحامس ، الصفحة ۱۸۸ ) .

« و ها نحن نذكرها . . . . »

۱۸ ــ وللحجاج البلوى ، في معجم ألف باء ( الحزء الأول ، الصفحة ۱۰٤ ) :

« وها أنا أصنع بعمرو ما صنعت بزيد »

۱۹ ــ وللشهاب الخفاجى فى شرح الدرة الصفحة الرابعة : « وها هو لديه مبتسم » وفى صفحة ٦٨ : « وها أنا أبين لك ... »

٢٠ ــ وللسيد محمود الألوسي في «كشف الطرة »، الصفحة السادسة : « وها أنا ، أقول . . »

of 8- 40

وأما « ثالثا » فيتبين مما تقدم أن الإخبار عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه بغير اسم الإشارة تعرض له النحاة واللغويون فقها ودراية ، فمن النحاة من قال بأن العرب لايكادون يقولون : ها أنا ، وذلك قول « الفراء » ، ومنهم من قال بأن الأكثر استعال أداة التنبيه مع الضمير أو اسم الإشارة وتلك مقولة صاحب التسهيل ، ومنهم من قال بشدوذ : ها أنا ، وذلك هو « ابن هشام » . ومن اللغويين من أثبت أنهم

قالوا : ها أنت تفعل كذا ، كما نقله صاحب « اللسان » .

ولكن إجازة هذا الاستعمال تستند — سماعا ورواية — إلى ما التقطناه من الأبيات الشعرية والفقرات النثرية ، وهي نصوص تشهد بأن الإخبار عن الضمير المسبوق بأداة التنبيه بغير اسم الإشارة جرى في العصور الأوالى والعصور التوالى على ألسنة الفصحاء من فقهاء اللغة، وأعيان الشعراء، وخاصة الأدباء على السواء.

ورعيا لهذا لاسبيل على كاتب أن يكتب:
ها أنا ، وها أنت ، وها هو ، وما يناظر
ذلك من سائر أمثلة الضمائر :

محمد شوقي أمين



## عن الأساليب النعبيرية

## كان + الماضى بدون - قد - ... هدده هي معشار البحث

## للدكتورحسن عنون

ميادين الدرس اللغوى :

لكى يكون الدرس اللغوى مفيدا في أية لغة ينبغى أن يتناول ثلاثة ميادين مختلفة ، أ. ولكنها تلتقى في النهاية جميعا لخدمة هدف ] واحد : هو تعلم اللغة ، والإلمام بها أوبجانب كبير منها ، واستخدامها كأداة طيعة لشرح الأفكار والآراء والعواطف بالطرق السليمة المألوفة في اللغة ،دون نبو ولا نشاز حتى فيا يجدعلي اللغة أو على المجتمع اللغوى من أمور وأفكار وصور لم يكن للغة عهد بها من قبل .

يتناول الدرس اللغوى هــذه الميادين الثلاثة بترتيب خاص لكيلا تضطرب النتائج المرجوة منه ، ولكيلا يكون حظ الدارس منها كحظ من يدخل حلبة السباق من غير خطة مدروسة ولا طريق مرسوم فتضيع عليه

ثمرة سجهوده ولا يجنى من وراء ذلك سوى الحيرة والبلبلة والإخفاق .

الميدان الأول: هودرس الأساليب التعبيرية أي الطرق المأ لوفة في الأداء اللغوى ؛ فإذا كان المتكلم مخبرا لجاً إلى الأساليب الإخبارية ، وإذا كان مستفهما لجاً إلى الأساليب الاستفهامية ؛ وإذا كان راجيا أو متمنيا أو آمرا لجاً إلى أساليب الرجاء أو التمني أو الطلب ؛ إذ لكل واحد من هو لاء الأساليب طرقه الخاصة ومقاييسه المرسومة التي تودي الفكرة بدقة كما يريدها المتكلم أو الكاتب ، وكماينتظرها السامع أو القارئ وكما ألفتها اللغة نفسها .

والملاحظ هنا أن مهمة الدارس مهمة تقليدية بحتة ؟ فهو لا يتصرف بتغيير

أو تعديل ولا بابتكار أو إبداع ؛ ولكنه يرصد ويختزن ويحاكى ما يراه ويقرأه من أساليب تعبيرية مختلفة باختلاف المعانى والأً غراض .

الميدان الثانى: هو درس نظم هذه الطرق أو الأساليب ، كما تمثلها وأصبح فى مقدوره محاكاتها ، بما فى ذلك أدوات الربط بين أجزاء الجملة والصلات الشكلية والمعنوية بين تلك الأجزاء . تكفل بهذا الدرس ما هو معروف لدينا بعلم النحو ، من حيث تمييز كل جزء من أجزاء التركيب اللغوى بشكل خاص يخضع لنوع الوظيفة التى يؤديها هذا الجزء أو ذاك من الجملة . ولسنا فى حل هنا من الخوض فى تفصيل ولسنا فى حل هنا من الخوض فى تفصيل محتويات الدرس النحوى وما أداه من خدمات للدرس النحوى ، أو ما تطرق إليه من تعشر وانحراف جعلاه يتجنب الصواب أحيانا ويضيف إلى القواعد النحوية ماليس منها أحيانا أخرى .

الميدان الثالث: هو درس الأساليب البيانية ، الذي ربما اعتبره بعض الدارسين نوعا من الترف اللغوى ؛ لكننا لا نفهم ذلك ولا نتصوره ؛ فدور الكلمة أو التركيب

اللغوى لا ينبغى أن يتتصرعلى مهمة شرح الفكرة وإيصالها إلى السامع ؛ وإنما ينبغى أن يتناول بجانب ذلك تأثير هذه الكلمة أوذلك التركيب على نفس السامع وحسه وعقله بحيث تستطيع الفكرة المشروحة أن تجد من السامع سندا مؤمنا بها وداعيا لها ومدافعا عنها ؛ ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الصور البيانية والقوالب البلاغية والكلمات الموحية والسبك الجيد والاستهلال البارع والجودة في الاختيار والمفاضلة في مجال الأناقة والنبل بين المفردات والتعابير وطرق الأداء ؛ ولولاذلك لغدت اللغة مجرد وسيلة لمجرد التفاهم بين الأفراد ؛ وهي غاية لا تستحق ما يبذل من جهد ومعاناة في الدرس اللغوى .

لقد تكفل بهذا الدرس ما هو معروف لدينا بعلوم البلاغة : المعانى والبيان والبديع خدمت هذه العلوم كثيرا فى اللغات التى قدر لها أن تكون لغات ثقافة وحضارة كاليونانية واللاتينية ؛ ولم تقصر العربية فى هذا المجال ، بل سايرت زميلتيها فى الفطرة إلى أهمية الأساليب البيانية فى العمل على تما ميس علوم البلاغة وتطويرها ، بل ربما تكون العربية متفوقة عليهما فى ذلك بل ربما تكون العربية متفوقة عليهما فى ذلك سعيا وراة إظهار ما فى القرآن من إعجاز

بلاعى ؛ ومما يذكر لها أنها قطعت فى هذا المجال شوطا لا يجارى . وهنا نقول أيضا إننا لسنا فى حل من الخوض فى تفصيل محتويات درس الأساليب البيانية والحديث عن المكانة العظيمة التى بلغها بين الدراسات اللغوية الأخرى .

أهم هذه الميادين هو الميدان الأول الأساليب التعبيرية أو القوالب اللغوية التى تكاد تكون مفصلة على قدر المعانى . ويعتبر هذا الميدان بمثابة الدرجة الأولى من سلم تعليم اللغة ؛ كما يعنبر الميدان الثانى بمثابة الدرجة الثانية ، والثالث بمثابة الدرجة الثانية ، والثالث بمثابة الدرجة الثانية ، وليس من المعقول أن يقفز الدارس إلى الدرجة الثانية مهملا الدرجة الأولى دون أن يتعرض في سيره إلى بعض المزالق والمخاطر .

لقد كان هذا هو منهج القدماء - أصحاب اللغات الحضارية - فى تعليم اللغة : يبدأون بالأساليب التعبيرية ، ثم بقواعد النظم ، ثم بالأساليب البيانية لا يختلفون إلا فى التفاصيل .

كان الإغريق يتخيرون للدرس اللغوى في مرحلته الأولى بعض النصوص من شعر

هوميروس فى الإلياذة والأوديسة أو من خطب ديموستين أو من مسرحيات هذا أو ذاك من كبار المؤلفين فى المسرح ، أمثال سوفوكل ، أوربيد ، أريستوفان .

وكان اللاتينيون يتخيرون بعض النصوص من شعر فيرجيل في الإينياده أو من دفاعات وخطب سيسيرون أو من الخطب السياسية لكبار الساسة أمثال قيصر وأنطونيو وبومبي وأوكتاف . وكان الجميع من إغريق ولا تينيين يؤمنون بسلامة الصعود على درج هذا السلم التعليمي بذلك النظام: الأساليب التعبيرية أو القوالب اللغوية المعبرة بدقة عن الأ فكار والمعانى ؛ ثم النظام المتبع في هذه الأساليب أو القوالب مع الاهتمام بوظائف الكلمات وأدوات الربط، ثم الأساليب البيانية التي تأخذ في اعتبارها الأمور المتصلة بالحس والوجدان والمشاعر فتهزها وتثيرها وتسخرها لما يراد منها ؟ وقد يصل التأثير إلى درجة الافتتان فيقف السامع أمام التعبير البياني مشمدوها، قد ذابت شخصيته في بوتقة هذا البيان الساحر فلا يملك إلا أن يذعن ويستسلم وينقاد إلى حيث يراد منه وينفذ طواعية ما يطلب إليه .

على هذا النمط من السلم التعليمي سار أثمة اللغة لدى العرب ؛ وأول كتاب في اللغة والنحو عندهم يصور هذا المنهج التعليمي في اللغة ؛ وهو كتاب سيبويه ، الذي يسلك مسلك الإغريق واللاتينيين ولا يختلف عنهم إلا في بعض الظواهر الضرورية بالنسبة للبيئة والمجتمع .

غير أننا \_ لسوء الحظ \_ لم نعن بهذا الكتاب العناية اللازمة ، ولم نقف أمام نصوصه ومنهجه الوقفة المتأنية ، ولم نوجه إليه النظرة الشاملة ، ولم نتعمقه ونفحصه ونحلله التحليل الواعى العميق . درسه القدماء من وجهة نظرهم ووفقا لمقتضيات ظروفهم الاجتاعية والثقافية ؛ ودرسه المحدثون في ضوء ما قبل عنه وعن محتوياته . وهذا \_ فيما نعتقد \_ تقصير لا مبرر له ؛ ومن أجل ذلك جاءت الأحكام عن هذا الكتاب سطحية باهتة فجة .

تعرض سيبويه للدرجة الأولى والثانية من سلم التعليم اللغوى بشكل واضح ومفصل ؟ وأشار بطرق مختلفة ، من حيث الوضوح والغموض ، إلى الدرجة الثالثة . فهو حين يعرض لظاهرة لغوية أو لقاعدة نحوية يقدم

لها بمجموعة كبيرة من النصوص اللغوية ، بعضها مأخوذ من كلام العرب شعرا ونشرا ، وبعضها مأخوذ من الآيات القرآنية ، وبعضها مصطنع أو تقليد للقوالب اللغوية المألوفة المأثورة ؛ والقارئ الواعى لهذه النصوص يحس أن سيبويه يريد أن يلتى فى روعة أن فكرة كذا يعبر عنها بكذا .

ثم من خلال هذه النصوص يلحظ سيبويه ما يوجد بين أجزائها من صلات وروابط ووظائف تدل عليها الأنظمة التركيبية والأدوات اللغوية والأشكال الإعرابية وهذا يمهد إلى استنتاج الظاهرة اللغوية وصياغة القاعدة النحوية .

سار الدرس اللغوى - أثناء حياته الطويلة بين الدارسين العرب ولاً سباب لا مجال لتفصيلها هنا - فى متاهات مترامية ؛ فلم يسر على هدى من سيبويه ؛ وأصبح النحو وظواهره مجموعة من القواعد التجريدية ، وانفصل عن النص اللغوى كما تنفصل الروح عن الجسد ؛ وبذلك كما تنفصل الروح عن الجسد ؛ وبذلك آمر الدرس اللغوى إلى حالة أهملنا فيها إلى درجة كبيرة العناية بالاً ساليب التعبيرية أو القوالب اللغوية، وأصبحنا نتخبط فى

مأن التعبيرات العربية : أيها صحيح ؟ وأيها غير صحيح ؟ أيها ورد عن العرب ؟ وأيها لم يرد عنهم ؟

وهنا بيت القصيد بالنسبة لهذا البحث : كان + الماضى ؛ ألابد من \_ قد \_ أمام الماضى أم يسوغ التعبير بدون \_ قد \_ ؟

لقد ثار فى هذه الأيام جدل طويل حول هذا التركيب اللغوى ؛ واستقر رأى عدد غير قليل من اللغويين على أن التركيب \_ كان قد فعل \_ هو الصحيح ، وأن \_ كان فعل \_ لم يرد عن العرب .

هذا الموقف شد انتباهنا بقوة إلى ملاحظة التراكيب اللغوية المتصلة به فأخذنا نعنى به ونتمثله دائما في قراء اتنا المتنوعة بوحرصنا على أن نسجل ما نراه منه في الكتب والمراجع المختلفة لكى يكون الحكم على هذا التركيب واضحا لا غوض فيه .

لا نريد أن نتعجل النتيجة قبل عرض النصوص: ونكتفي الآن بالقول فقط إنها جاءت مدهشة وعلى غير ما كان ينتظر أولئك الذين يزعمون أن التركيب \_ كان + الماضى بدون «قد » \_ غير وارد في اللغة .

موقف القرآن من هذا التركيب ـ كان + الماضى بدون « قد » ـ الذى لايتصور المعارضون وجوده فى اللغة: ورد مذا التركيب فى الآيات القرآنية بصور مختلفة ؛ فمرة يجى الفعل ـ كان ـ متلواً بالماضى دون أن يكون بينهما فاصل مثل :

وإن كان كبر عليك إعراضهم (الأزمام ٣٥) .

وإِن كان كبر عليكم مقامى وتذكيرى بآيات الله (يونس ٧١).

تجرى بـأَعيننا جزاء لمن كان كفر (القمر ١٤).

ومرة يجيء نفس التركيب مع وجود فاصل بين الفعلين بالضمير أو بغيره مثل:

وإِن كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسات به (الأعراف ۸۷).

إن كان قميصه قُدَّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (يوسف ٢٦).

وإن كان قميصه قُدَّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين (يوسف ٢٧).

فلولا كانت قرية آ منت فنفعها إيمانها (يونس ٩٨) .

ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأً دبار (الأً حزاب ١٥) .

ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته (المائدة ١١٦).

قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين (الأعراف ١٠٦).

. . . ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا (الأنفال ٤١) .

وقال موسى : ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا (يونس ٨٤) .

إن كنتم خرجتم جها دا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة (المستحنة ١) . . :

ومرة يجي فعل الكينونة بصنيغة المضارئ لفظا والماضي معنى، ثم يجي الماضي للفعل الآخر بدون ـ قد ـ سواء أكان فدل الكينونة متصلا بضمير بارز أم غير متصل مثل:

يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل

( الأَنعام ١٥٨ ) .

من نسائكم اللابى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (النساء ٢٣).

أو لم تكونوا أقسستم من قبل ما لكم من زوال ( إبراهيم ٤٤ ) .

موقف اللعويين من نفس التركيب:

یقول سیبویه فی کتابه : وإذا قلت : کان رجل ذاهبا فلیس فی هذا شیء تُعْلِمُه کان جهله (ج ۱ ص ۲۲)

وفی کتاب فتوح البلدان للبلاذری یوجد هذا النص : وکان أصابه سهم بعین التدر فاستشهد (ص ۲۵۷)

وفى كتاب طبقات النحويين واللعويين لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى توجد هذه النصوص :

ص ۱۰۲ : وروى عن أبي عشمان الخزاعي أنه كان قال لأبي حادم . . .

ص ١٠٤ : حدثنا أبو زيد عن شعبة : قال : كان سماك بن حرب يقول ... وكان أبو حاتم رأى أنه واجد عليه . . .

ص ١٠٥: فمإنه حين احتمُل إلى «سُرَّ من رأى »، وكان احتُمِلَ لقضاء البصرة.

ص ۱۱۰ : . . . وأخرجت (الحديث للمبرد ) فلم أصل إلى الموضع الذى كنتُ أُذرلتُه . . .

ص ۱۲۲: حدثنی بعض أصحابنا أن الزجّاج النحوی قال: لازمت خدمة عبید الله بن سلبان الوزیر ملازمة قطعتی عن أبی العباس المبرد وعن . . . وعن إجرائی علیه ما كان تعوده منی . . . .

ص ۱۳۵ : وكان (أبو جعفرالرُّوَّاسَىٌ) أُستاذ أهل الكوفة فى النحو، وكان أخذ عن عيسى بن عمر . . .

ص ۱۳۲ : وكان أبو مسلم جلس إلى معاذ بن مسلم الهراء النحوى .

ص ۱۳۹ : . . . وكان حمزة أخذ أكثر من ثلاثين آية . . .

ص ۱۵۰ : وكان أحمد بن يحيى سمعه ( معانى القرآن للفراء ) من سلمة ابن عاصم عن الفراء

ص ۱۹۰ : . . . وکان محمد ابن عیسی وصفه له . . .

ص ۱۹۷ : . . . وكان خَلَّف أحدا وعشرين ألف درهم وألني دينار ..

ص ۱۷۱: كان (ابن كيسان) كوفيا يحفظ القولين ويمرف المذهبين وكان أخذ عن ثعلب والمبرد

ص ۱۷۹ . . . وكان خلف (الأَحمر) شاعر ،ا وكان وضع على عبد العيس شعرا مصنوعا .

ص ٢٥٠: . . . فلما دخلت المشروحات نظر طلبة العربية والنحو فيها ،وفيا كانوا رووا عنه منها . وفي نفس ص ٢٥٠ : . . وكان لتي جماعة من العلماء بالعربية والمعروفين بالرواية .

ص ۲۹۰ : كان (على بن الحضرمى ) نحويا شاعرا أديبا ، وكان ربما علم .

ص ۲۶٪ : . . . وكان اتَّهِمَ (الطَّلَّاءُ المُنجَمِ بعمل الدنانير والدراهم . . . )

ويقول ابن جنى فى مقدمة كتابه \_\_ الخصائص \_\_ : على أَن أَبا الحسن ( الأَخفش ) قد كان صنف فى شيء من المقاييس كتيبا . . .

وفى الخصائص أيضا ج ١ . ص ٢٤ : وقد كان أبو العباس احتج بشيء من من شعر حبيب بن أوس الطائي . . .

ويقول الجاحظ في كتابه - الحيوان-ج ٤ . ص ٥٦ : كنتُ بعجتُ بطن عقرب إذ كنت بمصر فوجدت فيه أكثر من سبعين عقارب صغار كل واحدة نحو أرزة .

ويقول كذلك فى نفس الكتاب ج ه . ص ٢ : وقد كان حرُّ النار هيَّجَ تلك الحرارة .

وفى شرح المعلقات السبع للزوزنى توجد هذه النصوص :

ص ۱۱ : يا فاطمة دعى بعض دلالك وإن كنت وطَّنتِ نفسك على فراقى فأجملى . . . .

۱۶ : فلما کان کذا وکذا تشعمت وتمتعت بها . . .

ص ٤٢ : وكان طرفة هجا قبل ذلك عمرو بن هند ...

ص ٤٣ : . . . فقال طرفة لئن كان اجترأ عليك ما كان بالذى يجتري على . . . . ويسقونه الخمر ص ٤٣ كذلك : . . . ويسقونه الخمر حى قتل وقد كان قال فى ذاك قصيدته . . . . موقف الشعر من هذا التركيب :

هناك بيت من الشعر مشهور فى كتب النحو لا يكاد يخنى على من له فضل اطلاع

على المؤلفات النحوية ، ويذكر شاهدا على تقدم معمول خبر كان :

قنافد هداجون حول بيوتهم عودا بي كان إياهم عطية عودا ويروى أبو زيد في كتابه النوادر — ص ٣٦ — :

وقد كان مات الأَقرعان كلاهما .

ویذ کر البحتری فی قصیدة مدح بها المتوکل :

يا بانى المجد الذى قد كان قوض فانهدم

فى ضوء هذه النصوص المتقدمة من القرآن ومن النثر ومن الشعر يمكن أن نستنتج :

أولا التركيب - كان فعل - سائغ في اللغة وموجود بكثرة في نصوصها على ألسنة أثمة بارزين في الميدان اللغوى ومتقدمين في العصور التاريخية ؛ وقد ورد هذا التركيب في صور مختلفة - كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل - ولكنها جميعا تندر جتحت مبدإ واحد ؛ هو جواز التعبير بالماضي بعد - كان دون أن يسبق هذا الماضي بالمحرف - قد - .

ثانيا أن التركيب - كان قد فعل - لم نجده مرة واحدة فيا اطلعنا عليه - وهو كثير - بأية صورة من الصور المختلفة كما عرضناها في التركيب السابق.

أما القرآن فنستطيع أن نؤكد أنه لم يستعمل هذا التركيب أبدا ؛ وذلك بعد الإحصائية الدقيقة التى قمنا بها فى آياته وراجعناها أكثر من مرة ؛ صحيح ورد الماضى مقرونا بـ قد ـ مرة واحدة فى القرآن بعد فعل الكينونة ؛ غير أن فعل الكينونة فى هذه المرة جاء بصيغة المضارع لا بصيغة الماضى ؛ وذلك فى الآية : وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم (الأعراف

ولقد كان هذا فى الواقع موضوع دهشة من جانبنا وفتح أمامنا آفاقاً واسعة للتفكير فى الأساليب اللغوية التى حرص القرآن على استعمالها ، والأساليب اللغوية الأخرى التى تحاشاها فى استعمالاته .

وأما النصوص اللغوية الأُخرى ـ شعرا ونشرا ـ فلا نستطيع أَن نؤكد عدم احتوابها جميعا على هذا التركيب ـ كان قد فعل ـ رغم عدم رؤيته مرة واحدة

فيا اطلعنا عليه منها ؛ وذلك لأننا لم نحاول عمل إحصائية كاملة على نمط ما صنعناه في آيات القرآن الكريم ؛ فذلك يحتاج إلى وقت طويل ، ومجهود كبير من كثيرين ومع ذلك فالقيام بمثل هذا يكاد يكاد يكون واحدا من المستحيلات .

وهذا يفتح الباب أمام سؤالين:

أحدهما : كيف غاب هذا الوضع عن أُولئك اللين يزعمون أنه لا يمكن أن أن يجيء الماضي بدون ـ قد ـ بعد الفعل أ \_ كان ـ ؟ .

والثانى : كيف يتحاشى القرآن هذا التركيب اللغوى مع ما يبدو عليه من أنه مستساغ مقبول من الناحية العقلية والذوقية ومن ناحية المنطق اللغوى ؟

يمكن أن يجاب عن السؤال الأول بأن أولئك الذين يلزمون اقتران الماضى بسقد سعد سعد سعد متأثرون بصيغة أو بتركيب لغوى شاع فيا، بيننا وكثر تداوله فى اللغة الحديثة ؛ ولكنه نُقل إلينا من النصوص الأجنبية التي كثرت ترجمتها إلى اللغة العربية ؛ ولعل مصدر النقل الأول هو اللغة الفرنسية ؛ وصيغته فى

الفرنسية هي \_ passé antérieur \_ ; وهي إحدى صيغ الماضي التي تشرح حدوث أمر آخر في حدوث أمر آخر في الماضي أيضا دون أن يكون بين الأمرين مهلة في الزمن مثل : غادرت المنزل أمس بعد أن كنت قد أكلت .

ويبدو أننا في ترجمتنا لهذه الصيغة الزمنية الفرنسية بذلك التركيب اللغوى العربي \_ كان قد فعل \_ لم نراع الدقة التامة من حيث وجود حدثين مرتبطن في الماضي، أحدهما وقع بعد الثاني مباشرة دون أن يكون بينهما فاصل زمني كبير ؛ ولكننا اصطلحنا على أن ننقل هذه الصيغة الفرنسية مهذا التركيب اللغوى العربي ، لنفرق بينه وبين تركيب لغوى آخر هو ـ كان فعل ـ الذي اصطلحنا على أن ننقل به إلى العربية صيغة زمنية فرنسية أخرى هي plus-que parfait ، ورغم ذلك فقد كثر استعمال هذه الصيعة \_ كان قد فعل \_ واستسمغناها للدرجة . كبيرة وأصبحنا نرى فيها نموذجا من الصيغ العربية المألوفة دون أن نعني بأصلها ولا بتاريخ استعمالها ، ودون أن نهتم بمراجعة الأساليب التعبيرية القديمة في لغتنا حتى نستطيع التمييز بين ما كان مستعملا قديما وما استحدثنا استعماله 172

فى العصر الحديث نتيحة الاحتكاك اللغوى والاختلاط الثقافي .

هذه الظروف \_ فى نظرنا \_ هى التى أملت على هذا الفريق من اللغويين المعاصرين أن يفرضوا تلازما بين \_ قد \_ والفعل الماخى بعد \_ كان \_ ظنا منهم ، لشيوعه وكثرة دورانه ، أنه هو الاستعمال الصحيح المستساغ ، وأن غيره محكوم عليه بالفساد . إننا نوافقهم فى الشق الأول بالفساد . إننا نوافقهم فى الشق الأول لأن من حق اللغة ، بل من واجبها \_لضمان لأن من حق اللغة ، بل من واجبها \_لضمان صيغا جديدة وتراكيب جديدة ما دام صيغا جديدة وتراكيب جديدة ما دام العامة فيها ؛ ولكننا نخالفهم بالنسبة العامة فيها ؛ ولكننا نخالفهم بالنسبة للشق الثانى ؛ إذ الحكم بالمنع أو عدم الصحة يحتاج إلى درس أعمق وتحليل الصحة يحتاج إلى درس أعمق وتحليل أحق وليس من السهل إصداره .

وأما السوال الثانى فليس من الميسور أن يجاب عنه الآن؛ إذ أنه يتصل بفلسفة اللغة ومنطقها فى خلق صيغ زمنية تؤدى ما يطلب منها .

وذلك موضوع لبحث آخر . .

حسن عون

## اسس وقتواعد الكنابة السهلة الممتعة

## دراسة لغوية نفسية إحصائية

#### للدكتور فؤاد البهي السيد

#### مقدمة:

يختلف مستوى الكتابة تبعا لاختلاف مستوى الكاتب والتارىء ، والموضوع . . فالكتابة العلمية تعتمد فى قوتها على الايجاز ، والتحديد ، والدقة البالغة ، وذلك لأن الوضوعات العلمية هى فى جوهرها تسجيل للظاهرة وتفسير لها . فكاتبها وقارئها يلتقيان فكريا فى مجال معين تحدده مصطلحات متفق عليها وأساليب خاصة فى التفكير . وهكذا نرى أن الصلة بين الكاتب والقارىء فى هذه الحالة صلة وثيقة . فالكاتب عالم ، والقارىء فى المغلين أيضا ... فى الأغلب والأعم .. أحد المشتغلين العلم .

لكن الكتابة السهلة التي تخاطب آلاف الناس ، الكتابة التي تقرأها الجماهر تعتمد

على قدرة الكاتب فى تبسيطه للمادة المكتوبة وهو يعرضها فى أساوب شبق ممتع : هذه البساطة هى التى تجذب أنظار الناس لكاتب ممين ، يقرأون له ، ويتحدثون عنه ، ولن تقوم الصلة الوثيقة بين الكاتب وقرائه إلا عندما يدرك الكاتب المستوى القرائى اللك يكتب له ، وإلا عندما يصل ببساطة لغته وبراعة أساوبه ، إلى عقول القراء .

وقد اهم العلماء منذ سنين مضت وما زااوا يهتمون ببحث العوامل التى تؤثر فى مستوى سم لة الكتابة أو صعوبتها فى اللغات المتلفة وانتهت بهم نتائج قلك الأمحاث إلى تحديد أهم العوامل المشتركة فى : الكلمة ، والحملة ، والفقرة ، والفكرة ، والأسلوب والموضوع ، والصور ، والوسوم التوضيحية وطريقة الطباعة .

هذا وسنلخص فيا يلى المظاهر الرثيسية لكل عامل من تلك العوامل .

#### أولا ــ الكلمات

تتأثر سهولة المواد القراثية تأثرا مباشرا بمدى سهولة الكلمات التي تشتمل عليها.

وتقاسى، سهولة الكامة بموازين مختلفة ناخصها فيما يلى :

ا ــ مدى شيوع الكلمة فى المواد القرائية إذا تكررت كلمة (رجل) ٥٠٠ مرة فى إحدى الموادي القرائية ، وتكررت كلمة (زميل) ١٠٠ مرة ، عدت كلمة رجل أسهل من كلمة زميل.

هذا وقد اهتم الباحثون بهذا التكرار لأهميته في تحديد مستوى سهولة الكلمات وأدى هذا الاهتمام إلى ظهور قوائم الكلمات الشائعة التى ترصد وتسجل عدد مرات تكرار الكلمات في المواد القرائية ، ومن أهم هذه القوائم في اللغة العربية قائمة «بريل» التى ظهرت سنة ١٩٤٠ ، وقائمة « عاقل » سنة ١٩٥٣ ، وقائمة « خاطر » سنة ١٩٥٨ ، وقائمة البهى التى ظهرت بالمغرب العربي سنة ١٩٦١ ، والكلمات الأساسية البهى التى ظهرت بالمغرب العربي المغرب المعرب المغرب العربي العربي المغرب العربي المعربية ا

وتصلح قوائم الكلمات الشائعة والأساسية لحساب النسبة المئوية للكلمات الصعبة فى أى مادة قرائية ، وذلك عن طريق عد الكلمات

غير الشائعة ، أى غير الموجودة بالقائمة وقسمة الناتج على الهجموع الكلى لكلمات القطعة ثم ضرب الناتج فى ١٠٠ وبذلك تحدد مستوى سهولة أو صعوبة أى مادة قرائية أى أن .

النسبة المثوية للكلمات الصعبة = الكلمات غير الشائعة × ١٠٠ × مجموع الـكلمات

ونستطيع ترتيب كالمات المواد القرائية بالنسبة لسهولتها أو صعوبتها بحيث يساير هذا الترتيب المستويات القرائية .

وهكذا تجدد الكلمات الشائعة السهولة ، وتحدد الكلمات غير الشائعة الصعوبة وتحدد النسبة القائمة بين الكلمات الشائعة وغير الشائعة المستويات المتدرجة للسهولة والصعوبة

٢ ــ الكلمات القصيرة أسهل من الكلمات الطويلة: تدل أغلب الأبحاث العلمية على أن صعوبة الكلمة تزداد تبعا ازيادة عدد حروفها وبذلك تصبح الكلمة القصيرة أسهل من الكلمة الطويلة. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن كلمة دار أسهل من كلمة منزل لأن الكلمة الأولى مكونة من ثلاثة حروف. والكلمة الثانية من أربعة حروف.

هذا ويزداد شيوع الكلمة تبعا لنقصان حروفها لأن الكامة الطويلة ثقيلة فى النطق والهجاء والاستعال . ولذا شاعت الكلمات القصيرة وازدادت سهولها تبعا لزيادة شيوعها.وكثيرا ما تعتمد اللهجة الدارجة على

هذه القاعدة فى ألفاظها . وهى غالبا ماتنقص حروف الكلمات العربية الطويلة لتنطقها قصيرة فى أسلوبها الدارج العامى . ويلجأ الطفل أيضا إلى هذه الوسيلة فى بدء تعلمه اللغوى . فيعبر عن الجملة بكلمة . ويعبر عن الكلمة . ويعبر عن الكلمة . ويعبر عن الكلمة .

٣ — نوع الكلمة يحدد مستوى سهولتها: أكثر الكلمات تكرارا هي الأسهاء تليها الأفعال كما تدل على ذلك قوائم الكلمات الشائعة والأساسية. والأسهاء أقرب إلى الواقع من الأفعال لأنها تدل على وجود ذاتى أو معنوى. والأفعال أحداث في زمن ، والزمن أكثر تجريداً من معنوية الأسهاء.

خ الضائر الشخصية تحدد مستوى سهولة الكلمة: الحديث عن النفس حديث ممتع جذاب ولذا تؤثر الضائر الشخصية فى مدى قابلية الكلمة للقراءة والفهم المباشر. وعندما تحدث إنسانا عن نفسه فأنه يهتم بحديثك أكثر من اهتمامه بحديثك عن شخص تخر أو موضوع غير شخصى . ولذا تكثر الضمائر الشخصية فى حوار الناس مثل أنت وأنا وغير ذلك مما يثير مباشرة إلى الفرد . ومن الظواهر العلمية المعروفة كثرة تكوار كلمة أنا فى أحاديث الأطفال وخاصة فى بدء تعليمهم اللغوى .

و لعل هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الناس يميلون إلى قراءة القصص والروايات لأنها تعبر بطريق مباشر أو غير مباشر عن

شخصياتهم وعواطفهم وآمالهم وآلامهم . والقصة الناجحة هي التي تمس أعماق النفس فتثر الانفعال والإعجاب .

ه ــ الكلمات الغريبة فى رسمها أو معناها: يتأثر مستوى سهولة المواد القرائية بنسبة الكلمات الشاذة الغريبة التى تحتوى عليها تلك المواد: وذلك لأن هذه الكلمات تعوق الفهم وتحول بين الفرد وبين التعرف الصحيح على الكلمة لغرابة رسمها أو لغموض معناها أو لمما معا.

ولذا بجب تجنب استخدام الأوزان غير الشائعة لبعض الأفعال مثل يئس وبطن . وتجنب الألفاظ النابية مثل استوثق واستنهل . والمصطلحات الدتيقة مثل المصادق والكلمات التي يحتمل تأويلها بأكثر من معنى مثل عين جهاز الإبصار أو بئر المساء أو بمعنى جاسو س . والكلمات التي يحتمل نطقها في أكثر من صورة مثل حسب بمعنى عد وحسب بمعنى ظن ، ويجب أيضا تجنب استخدام الأسهاء المقصورة مثل صرعى لاختلاف نطقها عن رسمها .

٦ - معنى الكلمة بحدد مستوى سهولتها:
 أسهاء الذات أسهل من أسهاء المعنى فمثلا كلمة قلم أسهل فى إدر اكها من كلمة فكر. وهكذا يحدد مفهوم الكلمة مدى شيوعها ومستوى سهولتها.

٧ ــ عدد الكلمات المختلفة و مستوى القراءة : يعتمد الفرد إلى حد كبير على محصوله اللفظى فى قراءته وفهمه . ولذا يجب

أن تبدأ المستويات الأولى لاتراءة الميسرة بعدد محدود من الكلمات المختلفة مثل ٢٠٠ كلمة مختلفة في المستوى الأول لتلك القراءة، ثم يتطور هذا العدد إلى ٣٠٠ كلمة مختلفة في المستوى الثانى وإلى ٤٠٠ كلمة مختلفة في المستوى الثالث وهكذا يتطور العدد تبعا لتطور المستوى:

وهكذا يساير عدد الكلمات المختلفة نمو المحصول اللفظى للقارىء ويناسب مستوياته القراثية المتدرجة.

الم المان تكرار المكلمة يؤثر على مستوى تعلمها: عدد الكلمات المحتلفة التي يعلمها الفرد تكون في جوهرها محصو له اللفظى كما سبق أن يينا ذلك . ولذا بجب على الكاتب أن ينسى هذا المحصول بأن يضيف اليه كلمات أخرى جديدة تبعا لزيادة مستوى القارىء وتعتمد هذه العملية على إعادة كتابة الكلمات الحديدة عددا من المرات حتى تثبت في ذهن القارىء . و تدل الأبحاث العلمية على أن أقل عدد مناسب لهذا التكرار هو خمس ورات .

هذا وبجب أن تتقارب مرات ظهور الكلمات الحديدة في أول كتابتها ثم تتباعد مرات تكرارها بعد ذلك . وذلك لأن النسيان يكون كثيرا في أوائل عملية التعلم ثم تخف حدته ويضعف أثره بعد ذلك . لذا كان علينا أن نقارب بين عدد مرات ظهور الكلمة الحديدة في أوائل كتابتها حتى نتغلب على أثر هذا النسيان .

#### ثانيا – الجمل

الحمل المناسبة توثر على بساطة الأساوب وسرعة فهم الفكرة . ولذا يجب أن تخضع الحملة فى فكرتها وصورتها و بنائها إلى قواعد الكتابة الواضحة حتى تؤدى هدفها فى تيسير القراءة وسلاسة التعبير . وتقاس سهولة الحملة بموازين مختلفة نلخصها فيا يلى :

ا - البساطة الفكرية للجملة : الحملة الكاماة تؤدى معنى . ويختلف مستوى صعورة الحملة أو سهولها تبعا لعدد الأفكار التي تشتمل عليها . ولذا يجب أن تحتوى الحملة على جزء محدود من الفكرة التي تقوم عليها الفقرة . فعلاقة الفقرة بالحملة هي علاقة الفكرة بأجزائها . ولذا يجب ألا تختلط هذه الأجزاء بل تتابع في انتظام ونسق واضح محيث تؤدى فكرة أية حملة إلى فكرة الحملة التي تلها .

و هكذا تتحقق البساطة الفكرية للجملة . وتصبح قراءتها سهلة ويصبح فهمها ميسورا .

٢ ـ طول الجملة يوثر في سهولها : الجملة القصيرة جدا تودى إلى الإبجاز ، والجملة الطويلة والإبجاز يعوق فهم المعنى . والجملة الطويلة جدا تودى إلى الأطناب ، والأطناب الكثير يؤدى إلى الكلل وتشتت الانتباه نتيجة للاستهتار بالمادة المقروءة . وقد يودى أحيانا إلى اختلاط الجملة بالفقرة . ولذا يجب أن يكون طول الجملة مناسبا لمستوى القارىء .

والتحديد المقترح لطول الجملة هو ألا يقل عدد كلماتها عن ٥ ولا يزيد على ١٥ وذلك نتيجة لتحليل الموضوعات القرائية .

هذا وبجب أن يخضع هذا التحديد بعد ذلك للتجربة للكشف عن طول الحملة المناسب لكل مستوى من المستويات التصاعدية للقراءة.

٣ - نوع الجماة يوئر في سهولتها : إذا جاز لنا أن نفترض أن الجمل الاسمية أبسط وأسهل من الجمل الفعلية لأنها تبدأ بالاسم الذي هو في الأغلب والأعم أسهل من الفعل . لذا يجب أن نعتمد على الجمل الإسمية في إنتاج مواد القراءة السهلة الميسورة . هذا ويمكن أن يخضع هذا الفرض للتجربة للتحقق من صلاحيته وللكشف عن العلاقة انقائمة بين نسب الحمل الاسمية والفعلية والمستوى القرائي .

٤ — التقديم والتأخير يزيد في صعوبة الحملة: يقدم المبتدأ على الحبر في الصورة الأصلية للجملة الإسمية. وعندما يتقدم الحبر على المبتدأ كما في حالة الحار والمجرور مثل: «في البيت رجل» يز داد تعقيد الحملة لأنها تخرج بذلك عن الصورة المألوفة لها. لذا يجب أن نراعي الصورة المألوفة للجملة الاسمية وخاصة بالنسبة للمستويات الأولى القرائية.

و ـ تباعد مكونات الجملة يزيد في صعوبتها : يجب أن نتجنب النباعد الكبير بين الفعل والفاعل . أو بين المبتدأ والخبر . أو بين إسم كان وخبرها ، أو إسم كان وخبرها .

أو بين الشرط وجوابه حتى لا يتعقد المعنى . فالجملة السهلة تستقيم مكوناتها فى وضوح وتقارب . وهذا التقارب القائم شرط أساسى لتيسس القراءة :

وبالمتل فأن إبداد الضمير عن الاسم الذي يعود اليه يعقد المعنى . وكثرة الحمل الاعتراضية تحول دون الفهم المباشر السريع للجمل المختلفة .

لذا يجب أن نقارب ما بين المكونات المختلفة لاجملة حتى يستقيم التركيب اللغوى . وحتى تتيسر عماية القراءة السريعة .

٢ - حذف أحد مكونات الحملة يزيد في صعوبتها : تحتوى الحملة في صورتها الأصلية على مكوناتها دون حذف أو تقدير . وبذلك يرظهر المبتدأ والحبر في الحملة الاسمية ويظهر الفعل والفاعل في الحملة الفعلية وعندما يحتي أحد هذه المكونات ذان المعنى يصبح غامضا لأنه يحتاج إلى جهد عقلي معين لإدواكه .

لذا يجب عاينا أن نتجنب الحذف والتقدير في بنائنا اللغوى للجملة .

٧ - المبنى للمعلوم أسهل من المبنى للمجهول: بناء الجملة للمعلوم يوضح الفعل والفاعل. ولذا فهو أيسر فهما وأقرب مالا من البناء للمجهول الذى يغير صورة الفعل ويحذف الفاعل. وهكذا نرى ضرورة الاعهاد على المبنى للمعلوم فى التكوين اللغوى للجملة وخاصة فى عملية إنتاج المواد القرائية السهلة.

٨ ـ الانتقال السريع في زمان الفعل يعقد المعنى : الانتقال السريع من الماضى إلى المستقبل أو في الحاضر أو من الماضى إلى المستقبل أو في الزمن عامة مهما كانت صورته قد يكون جميلا في البناء اللغوى الناضج لأنه يتطلب تركير الانتباه ويضني على الصورة اللغوية حمال الحركة والمرونة . لذا يجب أن نراعى الوحدة الزمنية للجملة فلا نضمنها أكثر من ضورة زمنية واحدة للفعل ويجب أيضا أن نراعى ويالى حد ما هذا التناسق الزمني نراعى - إلى حد ما - هذا التناسق الزمني في الحمل المتعاقبة حتى لا نفاجئ القارئ في الحمل المتعاقبة حتى لا نفاجئ القارئ والمستقبلة بل نسير معه وفق سرعته الفعلية ومستواه القرائي .

#### ثالثا \_ الفقرات

دلت نتائج تحليل المحتوى الذى أجراه البي على موضوعات جريدة « منار المغرب» على أن الفقرة هي أهم المكونات تأثيرا في البناء اللغوى والفكرى للموضوع . وذلك لأن الفقرة تصنف الموضوع إلى أقسامه وأجزائه الرئيسية . وتشتمل على الحملة والكلمة والفكرة . ولذا كان الأهتمام بالفقرات والضبط العلمي لها عملية رئيسية في تيسير القراءة وتوضيح المعنى .

هذا وتقاس سهولة الفقرات بموازين مختلفة نلخصها فيها يلى :

١ - التكوين الفكرى للفقرة : التقسيم الفكرى للموضوع يقتضى بناء لغويا يوضحه ويؤ كد أقسامه . فاذا انقسم الموضوع مثلا

إلى خمس أفكار رئيسية فيجب أن ينقسم التنظيم اللغوى إلى خمس فقرات أيضا بحيث تعبر كل فقرة عن فكرة رثيسية واحدة . ولا تتعداها إلى غبرها .

ولذا يجب أن نراعى التطابق التام بين أفكار الموضوع وفقراته حتى نحفق الانتقال العقلى المناسب من فكرة إلى أخرى دون غموضأو إبهام. وبذلك يسهل على القارئ إدراك الأفكار الرئيسية إلى الموضوع بسهولة وسرعة .

٢ - ترتيب فقرات الموضوع: عندما تطابق فقرات الموضوع أفكاره فان ترتيب الأفكار يتطلب خضوع الفقرات لنفس ذلك الترتيب. ولذا بجب أن تمهد الفقرة الأولى للموضوع وتشوق القارىء إلى قراءته وتبين بناءه العام. ثم تحلل الفقرات الوسطى عناصر الموضوع. وتلخص الفقرة الأخيرة جميع أفكاره وبذلك تسهل عملية القراءة على الفرد ويتضح معنى المادة المقروءة نتيجة لانتظام أفكارها وفقراتها.

٣ ــ ترتيب جمل الفقرة: بجب أن يخضع ترتيب جمل الفقرة لنفس التنظيم الذي خضع له ترتيب الفقرات . حتى يستقيم التنسيق الحزئي والكلى للموضوع . وبذلك تمهد الحملة الأولى للفكرة التي تعرضها تلك الفقرة، وتدل الحمل الوسطى على تحليل أجزاء الفكرة وتوضح الحملة الأخيرة ملخصها العام .

وهكذا يتضح التنسيق ويستقيم التنظيم وتسهل عملية القراءة .

#### رابعا ـ الأفكار

يعتمد الحوهر الرثيسي. للموضوع على أفكاره. ولذا يجب أن نراعي السهولة والدقة والتنظيم في عرض أفكار الموضوع.

هذا وتقاس صلاحية الأفكار بموازين عنتلفة نلخصها فيا يلى :

ا ـ بساطة الفكرة : الأفكار المعقدة لا تصلح للقراءة السهلة . ولذا يجب أن نراعى البساطة القصوى فى إنتاج المواد القرائية وخاصة فى مستوياتها الأولى . ويجب أيضا ألا تركز الفكرة فى عدد قليل من الكلمات وألا تختلط أجزاؤها وفروعها وأقسامها بحيث يصعب على الفرد معرفة معالمها الرئيسية .

وقد دلت نتائج الأبحاث على أنه كلما كثر عدد كلمات الفكرة وضح معناها . وتتلخص نتائج إحدى هذه التجارب فى التعبير عن بعض الأفكار ب ٣٠٠ كلمة ثم زيادة عدد كلمات تلك الأفكار إلى ٢٠٠ كلمة . كلمة ثم زيادتها بعد ذلك إلى ١٢٠٠ كلمة . وقد دلت النتائج على زيادة وضوح الأفكار ووصلت إلى نهايتها العظمى عندما زاد عدد الكلمات من ٣٠٠ إلى ٢٠٠ كلمة .

واستمرت زيادة الوضوح الفكرى من ٢٠٠ إلى ١٢٠٠ . لكن الفرق فى الوضوح الفكرى بين ٣٠٠ كلمة و ٢٠٠ كلمة كان أكثر من الفرق فى الوضوح الفكرى

بين ٦٠٠ كامة و ١٢٠٠ كلمة . وهكذا نستطيع أن نقور هذه الحقائق التالية :

(أ) يزداد الوضوح تبعا لزيادة عدد الكلمات .

(ب) يتأثر عدد الكلمات اللازمة لتوضيح أفكار معينة بعدد الأفكار ونوعها والدا يجب أن تخضع هذه الظاهرة للتجربة للكشف عن العدد المناسب من الكلمات لكل نوع معين من الأفكار . وإلى أن تجرى مثل هذه التجارب بجب أن نتجنب تركيز الفكرة في عدد قليل أمن الألفاظ .

(ج) ويمكن أن نقيس مدى التركيز اللفظى للفكرة وذلك بأن نسجل عدد الكلمات التى تدل على عدد معين من الأفكار : ثم نقسم عدد الكلمات على عدد الأفكار لنستنتج من ذلك عدد كلمات كل فكرة . ولنعلم من ذلك الحمل اللفظى للفكرة . وبذلك نستطيع أن نتدرج بالقارئ من البساطة إلى التركيز تبعا لمتدرج مستوياته القرائية .

وهكذا يصل بنا التحليل إلى ضرورة ملاحظة عدد كلمات كل فكرة نكتبها . وأن نراعى البساطة الفكرية فيا نكتب . وألا نبخل على القارئ بالكلمات الكثيرة التى تزيد فى وضوح الفكرة وسهولة القراءة .

٢ ـ صحة الأفكار ودقة المعاومات: عندما يشك القارئ في صحة الأفكار أو دقة المعلومات التي يقرأها فانه ينفر من القراءة لاستهانته بما يقرأ. ولذا بجب علينا أن نتأكد من صحة الأفكار ودقة المعلومات.

والطريقة العلمية المتبعة فى جمع الأفكار والمعلومات هى الرجوع بها إلى مصادرها الرئيسية . ولذا فن الأفضل أن نرجع إلى الطبيب فى كتابتنا عن الأمراض : وهكذا بالنسبة للموضوعات الأخرى . ويجب أن تكون الأفكار والمعلومات التى تتضمها كتابتنا ذات قيمة مباشرة للقارئ لندفعه إلى قراءتها .

٣ ــ ملخص الأفكار: عندما ينهى الفرد من الموضوع الذى يقرأه فانه يحتاج إلى تلخيص واضح لتلك الأفكار حتى يدرك تماما الحصيلة الفكرية التى استفادها وانهى الها من قراءته.

#### خامسا – الأسلوب

يتأثر مستوى الفهم تأثرا كبيرا بأسلوب الكاتب . فقد يعالج كاتب ما فكرة معينة بأسلوب شيق سهل . فيفهمه القارئ . وقد يعالج كاتب آخر نفس الفكرة بأسلوب ممل معقد فلايفهمه القارئ العادى . ولذا كان للأسلوب أهميته القصوى في تحديد المستوى القرائي المناسب .

هذا وتقاس صلاحية الأسلوب بموازين مختلفة نلخص أهمها فها يلي :

١ - بساطة الأسلوب : عندما يعالج الأسلوب الكتابى الأشياء المألوفة فى حياة الناس فانه يصبح شيقا ممتعا لأنه عندثذ يستعين بالمعلوم ليوضح المجهول :

و يمكن تحقيق هذه الفكرة بالاكثار من التشبيهات والأمثلة الواقعية والاستعانة بالأسهاء المعروفة للأمكنة والأفراد والحيوانات .

٢ - أساوب الحطاب: الأسلوب المباشر الايجابي هو الذي يخاطب القارئ نفسه ، ولا يخاطب العالم كله . وهو بذلك يقيم صلة وثيقة بين المؤلف والقارئ . لأن المؤلف يخاطبه ويناجيه ، ويحاوره في صراحة وبساطة ووضوح:

وعندما يضع الكاتب نفسه في مكان القارئ ويحاول أن يتخيل أثو كتابته على القارئ فانه يستطيع أن يعدل ويغير من أساوب خطابه حتى يتناسب مع مفاهيم القراء. وعندئذ يدرك تماما مدى نجاح أسلوبه في عرض الفكرة القائمة عرضا شخصيا الجابيا مباشرا:

"— نوع الأسلوب : يختلف نوع الأسلوب تبعا لاختلاف طبيعة المادة المكتوبة وتبعا لتباين مستوى القارئ . ويمكن أن نلخص الأنواع الرئيسية للأساليب الكتابية في الحوار والقصص والوصف . والحوار أسهل هذه الأنواع وأقربها إلى لغة التخاطب والحديث والكلام العادى . والقصص مزيج من الحوار غير المباشر والترتيب الزمي

للأحداث مع وصف الأمكنة والأشخاص والحالات الاجتماعية والطبيعية التي تمسر بشخصيات القصة . والوصف الصريح يتجرد إلى حد كبير من النواحي الشخصية وهو لذلك أكثر الأساليب بعدا عن المستويات [الأولى للسهولة :

لذا ، فمن الأفضل أن نعتمد على حد كبير على أسلوب الحوار والأسلوب القصصى في انتاج المواد القرائية السهلة . وأن نتخفف إلى حد كبير من استعال الأسلوب الوصفى وخاصة في المستويات الأولى لهذه القراءة .

#### سادسا – الموضوع

يجب أن يخضع اختيار الوضوع الصالح للتجربة التى تحدد نوعه ومحتوياته وطوله وتوقيته . ويقاس نجاح هذا الاختيار بمدى اقبال الناس على قراءة الموضوع أو بمدى عزوفهم عنه ورفضهم اياه :

هذا وتقاس صلاحية الموضوع بموازين مختلفة نلخص أهمها فيما يلى :

١ - اختيار الموضوع : تعتمد عملية
 اختيار الموضوعات على استفتاء القراء أنفسهم
 فيا يصلح وما لا يصلح من الموضوعات .

وهكذا نرى أن عملية اختيار الموضوع بهذه الطريقة تشبع لدى القارئ ميوله ، وتساير اتجاهاته ، وتشوقه للقراءة ، وأن هذا الاختيار يخضع للتجريب خضوعا علميا عقق هدفه ويسير به إلى غايته ،

وأياكانالرأى فى المفاضله بين الموضوعات المختلفة فهناك أمور يجب أن يراعيها الكاتب بادئ ذى بدء حتى يصبح موضوعه صالحا ومناسبا للقراءة السهلة.

ومن أهم هذه النواحي ضرورة مراعاة ميل القارئ . وفي وسع الكاتب أن يختار الموضوعات التي يراها شيقة ممتعة بالنسبة للقراء مثل الفكاهة والقصة ، والموضوعات المهنية التي من شأنها أن تزيد من الدخل المالي للقارئ . أو الهوايات التي يمارسها الأفراد ويودون أن يعلموا أشياء أخرى عنها مثل وسائلها الحديثة ، وتاريخها ومميزاتها وكل ما يتصل بها .

هذا ويستطيع الكاتبأن يحكم \_ إلى حدما \_ على صلاحية الموضوع بالمعايىر التالية :

- (أ) هل هذا هو الموضوع الذي يريد الناس معرفته ؟
- (ب) هل يصلح هذا الموضوع لكل
   الأفراد أم لطائفة معينة من الأفراد؟
- (ج) وإذا كان الموضوع يصلح لطائفة معينة ، فهل هو يابي حاجات تلك الطائفة ؟
- (د) ما هو أثر هذا الموضوع على تغيير اتجاهات وأفكار وسلوك الناس ؟
- (ه) ما هو مدى معرفة الناس لهذا الموضوع قبل قراءته ؟
- (و) ما هو أكثر العناوين تشويقا لهذا الموضوع ؟

وهكذا تقرر مثل هذه الأسس الصلاحية الأولية التمهيدية للموضوع وتساعد الكاتب على اختيار الموضوع ريثما تقرر نتائج التجارب مدى دقة هذا الاختيار .

٢ - محتويات الموضوع : بجبأن تكون محتويات الموضوع قريبة الصلة بحياة الناس ومشكلاتهم اليومية حتى بجد فيها القارئ صدى لآماله ورغباته وأفكاره . • وكلما اقتربت هذه المحتويات من الوان الحياة الشعبية في مظهرها البدوى والحضرى زاد تبعا لذلك ميل الناس لها .

• ٣ - حيوية الموضوع : الموضوعات الحيوية هي التي تمتليء بالحركة والحوادث والمفاجأة ، لأنها بهذا الوضع تثير انتباه الناس ، وتحفز نشاطهم العقلي لمتابعة عملية القراءة . أما الموضوعات الهادئة البطيئة فهي مملة لاتساعد على عملية الاستمرار في القراءة . وقديما قال العرب الحركة ولود والسكون عاقر .

ولذا يجب أن نوفر للقارئ هذا الجو . الممتع لندفعه إلى القراءة .

4 - طول الموضوع: يتأثر مستوى الفهم بطول الموضوع.فالموضوعات الواضحة القصيرة ذات الأفكار القليلة المحدودة تساعد على تركيز الانتباه وتساير المستويات الأولى للقراءة. وكلما زاد المستوى القرائى للفرد زاد تبعا لللك المدى القرائى الذى يمكن أن يستوعبه دون أمشقة أو تعب.

ولذا بجب أن تكون موضوعات المستويات القرائية الأولى قصيرة قليلة فى أفكارها . ثم يزاد طولها وتزداد أفكارها تبعا لزيادة المستوى القرائي .

هـ التوقیت: الموضوعات الحیویة هی التی یطالعها الناس فی أبالها وحیلها أی هی التی تسایر تطور الاحداث الحاریة.

وتعتمد عماية اختيار الموضوعات المناسبة على معرفة تامة بميول القراء واتجاهاتهم القرائية . وعلى معرفة أصيلة بأهم الأحداث العالمية والقومية .

ولذا بجب أن نراعى التوقيت الصحيح فى كلمانخرج منمواد قرائية حتى تجد هذه المطبوعات الاستجابة الصحيحةالضرورية لها .

سابعا ــ الصور والرسوم التوضيحية

تعتمد الكتب السهلة اعتادا كبيرا على الرسوم التوضيحية لتقرب المعنى للأذهان ، ولتشوق الفرد إلى عملية القراءة ولتثير انتباهه ولتحفز ميله ، ولتدفعه إلى ممارسة مهارة القراءة وارتياد الآفاق المجهولة التي تغريه على الاطلاع المتصل المستمر .

هذا وتقاس صلاحية الصور والرسوم التوضيحية بمقاييس محتلفة نلخص أهمها فما يلي :

۱ ــ المساحة النسبية للصور : تختلف المساحة تبعا لاختلاف مستوى القراءة ونوع

الموضوع . فالمستويات الأولى تحتاج إلى مشوقات كثيرة لمتابعة عملية القراءة ـ كما تحتاج أيضا إلى توضيح كبير اتيسير الفهم وتبسيط المادة المقروءة .

هذا ويمكن اخضاع المساحة النسبية للصور للتجربة والكشفعن العدد المناسب من الصور لكل كتاب وفي كل مستوى . وبما أن التحقيق التجريبي لهذه الفكرة محتاج إلى جهد ومال ووقت طويل . إذن نستطيع أن نكتني مبدئيا بالاكثار من الصور في المستويات الأولى للقراءة . وأن يقل عدد ومساحة هذه الصور كلما زاد المستوى : فاذا اصطلحنا مثلا على أن يكون عدد صفحات أى كتاب من الكتب المبسطة ١٦ صفحة فنستطيع أن نحدد ٨ صفحات للصور في المستوى الأول و٤ صفحات للصور في المستوى الثاني و٢ فى المسيّوى الثالث . وبذلك تتطور نسبة وجود الصور في المستويات المتتالية . وممكن أن نعدل هذه النسبة بعد ذلك في اطار الملاحظات العلمية والتجربة المضبوطة التي تهدف إلى قياس العلاقة القائمة بين نسبة الصور ونسبة الوضوح .

٢ ــ بساطة الصور ووضوحها : الصور البسيطة الواضحة أقرب إلى مستوى القارئ العادى من الصور المعقدة الغامضة . وتتطلب هذه البساطة تأكيد المظاهر الرئيسية للصورة وتجنب التفصيلات الكثيرة الدقيقة التي تشتت انتباه القارئ وتحول بينه وبين الادراك الواضح لفكرة الصورة .

ولذا يجب أن تخضع الصور والرسوم التوضيحية للتجربة كلما أمكن، وذلك بأن نعرض على الفرد مجموعة من الصور التي تمثل فكرة ما ليختار منها أوضحها تعبيرا عن تلك الفكرة.

هذا و يمكن أن نبدأ عملية التوضيح باختيار السيطة القوية الواضحة ثم نخضعها بعد ذلك للتجريب كلما أمكن ذلك.

٣ – الألوان: الألوان من أهم عناصر التشويق للصور والترغيب فيها. وهى تساعد على امعان النظر في المرثيات والاستمتاع الفيي بها. والألوان المتباينة الصارخة تفاجئ الانسان وتجذب انتباهه ولذا فهي قد تصلح للمستويات القرائية الأولى. والألوان المتناسقة الهادئة تربيح النفس وتشيع في الفرد المتعة الفنية العميقة.

لذا بجب أن ندرس الذوق الفنى الحاص بالألوان وتوزيعها وعددها ومساحتها وتباينها وتناسقها عند القراء حتى تخضع عملية انتاج المواد المبسطة فى صورها ورسومها التوضيحية لحواص وممنزات اللوق الفنى .

هذا وكثرة الألوان المتباينة تهر عين القارئ . لكن هذه الكثرة تتطلب نفقات كثيرة في الطباعة ولذا فمن الأفضل دراسة الامكانيات المالية للطباعة في اطار الحاجيات القرائية للفرد .

ويستحسن أن تحتوى كتب المستوى الأول للقراءة المبسطة على ثلاثة الوان وأن تحتوى كتب المرحلة الثانية على لونين ، وكتب المرحلة الثالثة على لون واحد .

ومن الأفضل أيضا أن يكون الغلاف دائما غنيا بالوانه وصوره بحيث يغرى الفرد على تناول الكتاب وقراءته .

#### ثامنا ـ العوامل الطباعية

للعوامل الطباعية الخاصة بالحروف والأسطر والصفحات والورق والحبر علاقة كبيرة بالعادات والمستويات القرائية ، وبتحديد تكلفة الكتب المبسطة . ولهذه النواحي كلها أهميتها القصوى في تيسير عملية القراءة لأنها تساير نمو القارئ في تطوره نحو المستويات الصحيحة للقراءة .

هذا وتقاس صلاحية العوامل الطباعية بمقاييس مختلفة نلخص أهمها فيما يلي :

١ – العادات القرائية وحجم الحروف: تتحرك العين من الهين إلى اليسار أثناء قراءة اللغة العربية وعندما ينهى السطر تنتقل العين في حركتها من اليسار إلى الهين لتبدأ حركتها في قراءة السطر التالى وتدل نتائج الأبحاث العلمية في القراءة على أن العين تتحرك في قفزات . فهى تنظر إلى الحزء الأول من السطر لتقرأ في هذه الوقفة من الكلمات عددا قد يبلغ كلمتين أو ثلاث أو أربع حسب مستوى اجادة مهارة القراءة وحسب

حجم الحروف المكتوبة ومدى تقاربها أو بعدها والمساحات البيضاء المحيطة بها . ثم تتحرك العين فى قفزة أخرى لتقرأ عددا آخر من الكلمات وهكذا تستمر عملية القراءة فى قفزات متصلة وانتقال فى حركة العين من أقصى اليسار إلى أول اليمين لكل سطر يقرأ ب

هذه العادة تنمو مع نمو المستوى القرائى الفرد . ويزداد عدد كلمات الوقفة البصرية الواحدة تبعا لزيادة ذلك المستوى . ولذا فعندما يصبح حجم الكلمات صغيرا فان الفرد يقرأ فى الوقفة البصرية الواحدة عددا كبيرا من الكلمات . وعندما يصبح حجم الحروف كبيرا فان الفرد يقرأ فى الوقفة البصرية الواحدة عددا قليلا من الكلمات .

ولذا یجب أن یسایر حجم الحروف الطباعیة مستویات القراءة . ویستحسن أن یکون حجم حروف المستوی الأول ٤٨ وأن یکون حجم حروف المستوی الثانی ٣٦ ، ٣٤ ، وأن یکون حجم حروف المستوی الثالث ٢٤ ، ١٨

ويجب أيضا أن نخضع هذه العملية للتجربة كلما أتيحت الفرصة لنحدد تماما تلك الأحجام.

٢ ــ الأسطر: بما أن عدد الأسطر في الصفحة المكتوبة يتأثر بحجم الحروف ، وبما أن حجم الحروف ، وبما أن حجم الحروف يساير مستوى القراءة ، إذن فعدد أسطر الصفحة في المستويات القرائية الأولى بجب أن يصبح قليلا نسبيا لأن حجم

حروف هذا المستوى يصبح كبيراً . ثم يقل بعد ذلك حجم الحروف ويزداد تبعا لللك عدد السطور .

ولذا يجب أن نتدرج بعدد سطور كل صفحة من القلة إلى أن نساير بذلك خصائص المستويات القرائية التصاعدية .

هذا وعندما يتحدد حجم الحروف ، وعدد السطور ، تتحدد أيضا المساحات السوداء والبيضاء في كل صفحة ، ولكل مستوى من مستويات القراءة .

٣ ــ الصفحات : تتأثر العادات القراثيةـــ وخاصة فى المستريات الأولى بعدد صفحات المواد القرائية و بمساحة كل منها . فالمحلدات الضخمة توحى إلى الفردبالصعوبة وتجعل القارئ الحديد نخشى الاقتراب منها . والصفحات القليلة توحى إليه بسهولة المادة. المقروءة . ولذا بجبأن يكون عدد صفحات الكتب المبسطة مناسبا لمستوى القراء . ومن الأفضل أنتبدأ هذه الكتب بعدد من الصفحات يساوى ١٦ صفحة لأن هذا العدد بمثل الوحدات الأولى التي يتألف منها الكتاب الكبير ومن الأفضل أيضا أن يكون طول الصفحة ٢٤ سم وعرضها ١٧ سم لأن هذه المساحة من أكثر المساحات شيوعاً في الكتب العادية . وبدلك ندرب القارئ على وحدات الكتاب العادى ومساحته . ونساير بذلك تكوين العادات القرائية المناسبة لتلك الكتب .

الورق: الورق المصقول اللامع يعكس الضوء ويرهق العين أثناء القراءة ولذا فمن الأفضل أن يكون الورق من النوع الذى لايعكس الضوء أى غير تام الصقل:

• الحبر: الحروف الغليظة السوداء تبدو قوية . ولذا فمن الأفضل أن يكون سواد الحروف متباينا مع بياض الورقة حتى بجذب الانتباه ويلفت النظر بهذا التباين الشديد . ويمكن أن نستخدم الألوان المتباينة في عملية الطباعة لنحقق ذلك الهدف وعلينا أن نتخفف بعد ذلك من هذه الطريقة في المستويات النهائية لمهارة القراءة لنعد الفرد لمطالعة الكتب العادية .

تاسعا – الحطوط القياسية للسهولة آمكن اخضاع بعض عوامل السهولة للتحليل الرياضي . وبذلك تحدد العلاقة بين النسبة المثوية للسهولة وبين عاملها الرئيسيين : عدد مقاطع الكلمة ومتوسط طول الحملة . وتحولت هذه العلاقة إلى خطوط قياسية شأنها في ذلك شأن الحطوط التي نستخدمها في المسطرة الحاسبة .

والشكل (١) يبين نتائج إحدى هذه المحاولات حيث يدل العمود الأيمن على الحط القياسي للمقاطع ، ويدل العمود الأيسر على الحط القياسي لطول الحملة ، ويدل العمود الأوسط على أثر العامل الأول والعامل الثاني على النسبة المثوية للسمولة .

فثلا إذا تصورنا أننا حسبنا عدد مقاطع الله ١٠٠ كلمة فوجدناه مساويا لـ ١٥٠ كلمة وحسبنا متوسط طول الحملة ووجدناه ١٠

وبذلك نستطيع أن نحكم على مستوى السهولة عمود المقاطع بنقطة ١٠ في عمود طول الجملة بأنه في الحد الأعلى للمتوسط والحد الأدني

فان الخط المائل الذي يصل نقطة ١٥٠ في يقطع خطُّ النسبة المئوية للسهولة عند ٧٠ لفوق المتوسط .



عاشرا – الخطوط القياسية لليل

أمكن أيضا اخضاع الميل القرائى للتحليل الرياضى ، وبذلك تحددت: العلاقة بين عامليه الرئيسيين : الكلمات الشخصية ، والجمل الشخصية ،

وتحولت هذه العلاقة إلى خطوط قياسية كما يبين ذلك شكل ( ٢ ) .

وتحسب النسبة المثوية للميل بنفس الطريقة التي حسبت بها النسبة المثوية للسهولة .

والقاعدة المتبعة فى عد الكلمات الشخصية هى عد أسهاء الناس ، والضهائر ، والمهن والوظائف ، على أنها كلمات شخصية .

والقاعدة المتبعة فى عد الجمل الشخصية هى عد جمل الحوار ، والعبارات الموجهة للقارئ ، والأسئلة النى يطرحها الكاتب على القارىء، على أنها جمل شخصية :

فؤاد البهى السبيد

### المسراجع

١ -- الدكتور محمود رشدى خاطر : قائمة المفردات الشائعة في اللغة العربية سرس الليان ١٩٥٨

٢ – الدكتور فؤاد المهي السيد : القائمة المغربية للكلمات الشائعة

المغرب العربى ١٩٦١

: الكلات الأساسية

المغرب العربى ١٩٦٢

اللغة الأساسية

مجلة مجمع اللغة العربية ١٩٧١

• - تحليل المحتوى ـ دراسة احصائية نفسية

للصحافةالعربيةالمتخصصة القاهرة ١٩٦٥

: استفتاء الميول القرائية الصحية ـ المغرب

العربى ١٩٦١

٧ ــ استفتاء الميول القرائية الفلاحية المغرب

العربي ١٩٦١

8-Flesch, R. The Art of Plain Talk: Harber and Brothers, 1946

9-Flesch, R., and Lass, A.H. The Way to Write; New york: Harper and Brothers, 1947

10—Flesch, R. The art of Readable Writing. New York: Harper and Brothers, 1949.

11 - Gray, W.S., and Leary, B.E. What Makes a book Readable. Chicago: University of Chicago Press, 1935.

12—Large, I. "Predicting Readability." Teachers College Record, 1944, V. 45, PP. 404-419.

# الناوت

للأستاذ محمود غنيم



كان الشعر ليس خالصا

الزائف الذي يحتاج إلى نقد وتمحيص فإن النقد كذلك ليس خالصا كله ، بل فيه كثير يحتاج إلى نقد وتمحيص. ولعل مانحتاج إليه من نقد النقد أكثر ما تحتاج إليه من نقد الشعر. ذلك لأن كثيراً من النقادغروا قديما وحديثا بتعقب الشعراء بحق أو بغير حق لأهواء في صدورهم ، أو أو هام في عقولهم ، وما أقل النقد الذي يسلم من هذين : الهوى والوهم . ولا يفوتنا أن النقد كان قديما وحديثاً مطية ذلولا لطلاب المجد ، ولا سيما إذا كان المنقود من ذوى نباهة الشأن ، وأذا كان المنقود من ذوى نباهة الشأن ، عندما عرضا لشوق بالانتقاد .

ولقد عرضت في مقال سابق ، نشر مجلة المجمع لبعض أهواء النقاد وأوهامهم ، غير أن هذا المقال لم يتناول إلا قضايا عامة تدور في هذا الفلك ، وأريد الآن أن أضع بعض النقاط. على الحروف بـذكر أمثلة تلقى أضواء كاشفة على ما أشرت إليه ، ومَعاذ الله قبل البدء بإيراد هذه الأَمثلة أَن أزعم أَن النقد كاه غير سليم من دواعي الصدور ، أو خطأ القرائح ؛ فتمة \_ ولاشك \_ ماينفذ منه إلى الصميم ، فيكون جديراً بثقدير المنقودين أنفسهم ، بله عامةَ الأَدباء والمتأدبين ، كما أن هناك ما سبيه اختلاف زوايا وجهات النظر بين النقاد والشعراء . ولعل ما أعرضه في هذا المقال كلُّه أو جله من هذا الطراز الذي لم تتحقق له سلامة الأُهداف ، ولم يهجنه الهوى والا نحراف.

(۱) بين الشاعرين الكبيرين على الجندى وحافظ إبراهيم :

لانظن أن المرحوم حافظ إبراهيم كان ـ لوكان حيا ـ يقف مكتوف اليدين مطبق الشفتين أمام تجريح شاعرنا الكبير على الجندى له فى كتاب « الشعراء وإنشاد التعر » وخاصة ماورد فى هذا الكتاب من يقد لاذع لبيت حافظ

الذى تضنته مرثيته للمرحوم سعد زغلول. ونص البيت :

حملوه على المدافع لما أعجز الهام حملُه والرقابا قال سيادته صفحة ١٤ – من الكتاب مانصه بتصرف :

«بیت زائف ».

"وقد جاء في هذه القصيدة بيت مُبك مضحك . . . والبيت هو : « حملوه على المدافع . . الخ » «وهذا البيت غاية في الهجنة ، ونهاية في السخف ، وهو ذَم صريح للزعيم المرثي ، فهو » لا يصور أعمال « سعد » و مآثره ، ولا نواحيه الوطنية الخالدة ، ولا مواهبه المعنوية المرموقة وإنما يمتله جسدًا ضخما طوالا هائلا كجسد « عُوج بن عُوق » طوالا هائلا كجسد « عُوج بن عُوق »

وفى صفحة ١٧ من الكتاب يقول فى الموضوع نفسه مانصه :

«حافظ والعقاد وغنيم »

« ونعود إلى بيت حافظ المتقدم ، فنقول : نحسبه نظر فيه إلى قول القائل :

« وليس صرير النعش ما تسدعونه ولكنه أعناق قوم تَقَصَّفُ ،

ولكنه داك الثناء المخلّف ، شم يوازن بين بيت حافظ وقول العقاد في هذا المعنى في رثاء سعد

«وليس فتيق الممك ما تجدونه

خرج المدفع يطوى مدفعا الأساطيل اتّقته والحصون ساكنا بين يديهم بعدما زلزل الشرق على المغتصبين ثم يوازن أيضاً بين هذا البيت وقول محمود غنيم في رثاء المرحوم محمود :

سار بين الدموع والزفرات خيرُ نعش يُقل خير رُفاتِ

مدفع خامد على مدفع سا
ر من الوجد وارى الجمرات ويمخرج من الموازنة بأن كلا الشاعرين العقاد وغنيم لم ينزلق إلى ما انزلق إليه حافظ، ولايسعنا إلا شكر شاعرنا الكبير على حسن ظنة بنا ، ولكننا نقول له : إننا نحب الحق ، ونحب قيصر ، بيد أن الحق أحب إلينا من قيصر .

فهل كان حافظ حقًّا يعنى المعنى اللدى ذهب إليه الناقد فى تخريجه ؟ إن صح هذا فليس حافظ جديراً بالنقد والتجريح فقط ، بل إن هذا البيت وحده كفيل بمحو اسمه من سجل عامة الشعراء ، بله كبارهم المعدودين .

أترانا حين نقول لشاعرنا الكبير:

«إنه كبير القلب، أو واسع الصدر القصد كبر كتلة القلب، وما يشغله من حيز، ونقصد سعة الصدر المادية التي تشبر بالشبر، وتذرع بالذراع ؟ الجواب: «كلا ثم كلا» وإنما نقصد بكبر القلب ما يفيض به من عواطف وأحاسيس نبيله، وما ينطوى عليه من حسن النيات وكرم الصفات كما نقصد بسعة الصدر السعة المعنوية كما نقصد بسعة الصدر السعة المعنوية التي تندرج تحتها الأريحية، والصبر على سفه السفهاء، والحلم على سفه السفهاء، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق وإذا قال المتنبي في رثاء محمد بن إسحاق التنوخى: ماكنت آمل قبل نعشك أن أرى

رضوى على أيدى الجبال تسير فهل يقصد ضخامة الجثة التى يحتويها النعش ، وما تتمتع به من ثقل تنوع به أعناق الرجال ، فيشبه هذه وتلك عا

يمتاز به الجبل من ضخامة وثقل ؟ الجواب «: كلا وألف كلا » وإنما قصد تشبيه المرثى بالجبل فى رزانته ووقاره ومناعته ، ثم جسم هذه الصفات المعنوية تجسيما ماديا ، ومن هنا تسنى له أن يعجب من حمل نعش المرثى على أيدى الرجال ، .

ثم نعود إلى بيت حافظ ، فنقول : ليس من الإنصاف أن يقرأ هذا البيت منفصلا عما قبله ؛ فهو أتبع له من الظلال للأجرام ، والبيتان هما :

خرجت أُمة تشيع نعشا قد حوى أُمة وبحراً عُبابا

حملوه على المدافع لما أعجز الهام حمله والرقابا فنمحن نرى أن حافظا فى البيت الأول شبه المرثى بالأمة على حد قوله تعالى : «إن إبراهيم كان أمة قائتا لله » وعلى حد قول أبى نواس :

قولا لهارون إمام الهدى عدد اجتماع المجلس الحاشد أنت على مابك من قدرة فلست مثل الفضل بالواجد ليس على الله بمستنكر

أن يجمع العالم فى واحد

كما شبهه فى البيت نفسه بالبحر على حدقول الشاعر فى ابن الحسين : عجبت لحراقة ابن الحسي

ن - لاغرقت - كيفلاتغرق ؟

وبحران من تحتها واحد ومن فوقها واحد مطبق ؟

ومن البداهة بمكان أن كلا التشبيهين لايعنى وصف، المشبه بالكثافة ، وغزارة الشحم واللحم ، وضخامة المفاصل

والعظام ، وإنما يرمى إلى ما يتمتع به

من عزائم ومكارم ومناقب ومواهب . ولم يكن عجيبا بعد ذلك أن تعجزا لرقاب

ولم ياس عمبيب بعد دلك أن تعجرا لرقاب والهام عن حمل نعش يُقلّ أمة وبحراً

بالمعنى المتقدم ، فإنه لما كان الكلام

جاريا مجرى الاستعسارة التصريحية

في البيت الأُول أتبعها بالترشيح في

البيت الثاني ونعني به إعطاء المشبَّه

ماللمشبه به من صفات ـ وهو هنا

الكثافة و لثقل ــ والترشيح من محسنات

الاستعارة ، كما يعلم شاعرنا الكبير

صاحب الكتاب القيم في «التشبيه ، — وما أكثر مؤلفاته القيمة — وليس الترشيح

مقصوراً على الليت ذي البلد الذي لم

تقَلُّم المفاره . على أن الجديد في هذا المني

هو مسأَّلة الالتجاء إلى المدافع عند عجز

الرجال عن حمل هذه الأثقال ، ويمكن أن يعد هذا من قبيل حسن التعليل ، أما وصف المرثى بالعظم والضخامة ، وإنزال صفاته المعنوية منازل المواد الحسية فقديم مألوف كما سبقت الإشارة إليه في بيت المتنبى ، ويمكن أن يعد منه قول الشاعر في رثاء معن :

فياقبر معن كيف واريت جوده

وقد كان منه البر والبحر مترعا؟

بلي قد وسعت الجود والجود ميت

ولو كانحيا ضقت حتى تصدعا

كما يمكن أن يعد منه قول أبي الحَسن الأُنباري في رثاء أبي طاهر بن بقية :

ولما ضاق بطن الأرض عن أن

يضم علاك من بعد الوفاة

أصاروا الجو قبرك واستعاضوا

عن الأكفان توب السافيات

فالمعالى صفات معنوية لا تشغل حيزا من الفراغ ، فضلا عن أن يضيق مها بطن الأرض ، ولكن لما جعلها من الوفرة والكثرة بحيث تشبه التلال أو الجبال ونحوهما خلع عليها صفات المشبه به ، فضاق بها بطن الغبراء ، ولم يتسع لها إلا فسيح الفضاء

٢ - بين الشاعرين الكبيرين : شوقى
 وعلى الجارم :

وكنا فى معجلس يضم نخبة من الأدباء على رأسه المرحوم الجارم بك ، وجعلنا نتنقل فى رياض الأدب من فنن إلى فنن ، حتى عرض بعضنا لمطلع قصيدة شموقى فى الأزهر ;

قم ٍ في فم الدنيا وحى الأَّزهرا وانشر على سمع الزمان الجوهرا

وحينئذ انبرى المرحوم الجارم بك قائلا : ألا تستقبحون هذهالصورة ؟ قائلا : أية صورة ؟ قال : صورة الدنيا في شكل إنسان أو حيوان فاغر فاه ، وشوق بين فكيها ، قدمه على الفك الأسفل ، ورأسه تحت أنياب الفك الأعلى ، وهو في الوقت نفسه يصيح بتحية الأزهر الشريف . قلت له : كأنك تفترض أن شوق يجرد من نفسه شخصا يخاطبه ، قال : ومن يخاطب أذن ؟ قلت : إن الشاعر حر في اختيار من يفترض خطابه ، فهو تارة يخاطب من يفترض خطابه ، فهو تارة يخاطب في قول الشاعر :

أتصحو أم فوَّادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح ؟

وتارة يخاطب اثنين ، كما في قول الشاعر مثلا :

ألا لا تلوماني كفي اللوم مابيا

فما لكما في اللوم خير ولاليا وتارة يخاطب امرأة \_ زوجة كانت أو غير زوجة \_ كما في قول الشاعر .

ذرينى للغنى أسعى فإنى وجدت الناس شرهم الفقير وتارة يتخاطب نفسه ، كما فى قول

وداره يحاطب نفسه ، دما في قول الشاعر :

أَقُول لها وقد طارت شَعاعا من الأَبطال : ويحك لنتُراعي

فإنك لوسألت بقاء يوم على الأجل الذى لك لن تطاعى وتارة يخاطب عينه ، كما فى قول الشاعر: كفكفى الدمع عند هول المصاب

أو ففيضى دما على الأحباب أما شوق فهو هنا لا يخاطب نفسه ، حتى تتمثل تلك الصورة المستهجنة ، وإنما يخاطب شعره طالبا إليه أن يخرح من فم الدنيا ، حتى يسمع أبناؤها جميعا تحيته للأزهر . وأشهد أن الجارم بك تلقى هذا التخريج بالقبول الحسن ، وكان رحمه الله ممن ينصاعون للحق إذا اتضحت معاله .

٣-بين الشاعرين الكبيرين عباسالعقاد وعلى الجارم:

وكنا في ندوة المرحوم العقاد ذات يوم ، وإذا بجرس المسرة يدق ، وكان المتكلم إحدى المغنيات تطلب إليه أن ينتقى لها من بعض دواوينه قطعة تلحنها وتوديها ، وأشهدأنه جعل يتصفح ويقلب ، حتى تفصد جبينه عرقا ، شم أرجأ البحث إلى وقت آخر ، فقلت له: أليس في هذا المحصول الضخم من شعرك قصيدة تحاكى قصيدة الجارم :

مالى فتنت بلحظك الفتاك

وسلوت كل مليحة إلاك ؟ فقال ساخراً : وهل يعجبك هذا المطلع ؟ قلت : ولم لا ؟ قال : ماوجه التعجب هنا ؟ إن اللحظ إذا كان فتانا فقط لم يكن ثمة وجه للتعجب من الافتنان به ، فالشيء من معدنه لا يستغرب ، فما بالك إذا لم يكن هذا اللحظ فتانا فقط ، بل كان فتاكا ؟ إن الافتتان به فقط ، بل كان فتاكا ؟ إن الافتتان به حينشد يكون أقرب ، وبالتالى يكون التعجب منه أوغل في البعد . وكاد العقاد ببلاغته وتدفقه في عرض قضا باه المنطقية يلبس بيت الجارم التهمة ،

ولكننى بعد أن استعدت إدراكى مالبثت أن قلت له : إن للتعجب هنا وجها ، بل وجها ويدين ولسانا وشفتين ، قال : كيف ؟ قلت : مقتضى كون اللحظ فتاكا أن يبتعد الإنسان عنه خوفا على حياته ، لا أن يحوم حوله كما تحوم الفراشة على النيران ، فإذا فتتن الإنسان باللحظ الفتاك كان افتتانه مدعاة للحجب كل العجب ، أو بجراثيم التيفوس أترى الإنسان يفتتن بناب الأفعى ، أو بجراثيم التيفوس والتيفود ؟

على أن المرحوم العقاد لم يكن ممن يسلمون بسهولة ، فظل يتكلم ، ويتكلم ، ولكن دفاعى عن بيت الجارم ظل قائما لم يجد ماينال منه في المالية الم

٤ بين الشاعرين الكبيرين شوقوالعقاد :

وأذكر أننا كنا أيضا في ندوة المرحوم [العقاد ، وكنت إذ ذاك طالبا ، وكان آ أيمال نهضة مصر في ذلك الوقت حديث العامة والخاصة ، وطلعت علينا جريدة آ الأهرام بلامية شوقي في ذلك التمثال أم تنك اللامية التي يقول فيها متحدثا عن المثال مختار :

تعالوا نرى كيف سوى الصفاة مناة تلملم أذيالها

ثم يستطرد فى قصيدته إلى ذكر محمد على وكيفية استيلائه على مصدر ، فيقول :

وليس اللآئي ملك البحارِ ولكنها مِلكُ من نالها

فلما بلغ العقاد ذلك البيت وجدته ينتفض كمن لدغته عقرب ، ويضرب كفا بكف ، وهو يصيح قائلا : لقد سجل شوقى بهذا البيت الاحتلال البريطاني على مصر .

والحق أن النقد في الصميم ، فلم يسعا إلا التسليم ، ولم ينيس أحدنا ببنت شفة .

٥-بين العقاد وشاعر ناشيء :

وكان المرحوم العقاد دائم الزراية عليه أصحابه اسم «الشعر الحر» عا يطلق عليه أصحابه اسم «الشعر النوع من وأذكر أن أحد الدعاة لهذا النوع من الكلام – ولا أقول الشعر – تناول الأستاذ العقاد على صفحات الجرائد بأبيات هجاء ، ورد فيها هذا المصراع:

«تعيش في عصرنا ضيفا ونشتمنا ؟ » قلما قرأه المرحوم العقاد قال : أيّنا الضيف ، وأينا صاحب الدار ؟ إنني جئت إلى الدنيا قبله بعشرات السنين ، فمن منا الأَصيل، ومن الطارىء الدخيل ؟ وليس من شك في أن هذه وجهة نظر لايسع المنصف إلا التسلم بها ، وإن كان صاحبنا ينظر من وجهة أخرى : إنه يعتبر أن المستقبل له ، وأن العقاد وأمثاله ممن بلغوا سن الهرم والشيخوخة هامة اليوم أو غد ؛ فهم أشبه بالضيوف الذين لايطول مكشهم ، بل هم على وشك الرحيل ، وإن كان في هذا التخريج مافيه من إساءة أدب ، ويذكرني هذا بقصة ذلك الشاب الغرير الذي رأى شيخا محنى القامة ، فقال له متندِّراً : بكم اشتريت هذه القوس ؟ ، فأجابه الشيخ: إن عشت يابني أخدت مثلها بلاثمن .

٢ - بينى وبين عمدة أديب :
 وعلى ذكر أستاذنا المرحوم العقاد
 أذكر أننى رثيته بقصيدة عينية نشرت
 يمجلة الرسالة ، وكان مطلعها :

جزع الشرق وأجرى أدمعَهُ سائلوه أيُّ خطب روَّعهُ

لاتلو وه على فرط الأَسي فيلسوف الشرق خليَّ موضعه كفِّنوا العقاد في أسفاره وادفنوا المرقم والطرس معة واسترسلت في بناء القصيدة ، حيى وصلت إلى خصوم العقاد من الأُقزام الذين كانوا ينالون منه ليرتقوا على حسابه ، فقلت :

نخلة دبَّت عليها نحلةٌ وخضَمُ فيه نقَّت ضِفدعَةُ

فأرسمل إلى عمدة أدبب تعود أن يحاورني في مسائل الأَّدب وقضاياه قائلا: البحر المالح أُقرب من تحقق صورة رماح إِن الضفادع لاتعيش ، ولاتنق في الماء زبرجدية ترف عليها أعلام ياقوتية . المالح. وهو اعتراض ـ كما ترى ـ له وجاهته ، جدير بالرد . والحق أنى لم أكن أعرف هذه الظاهرة . على أنني بعد التأمل وجدت هذا الاعتراض لاينال من بناء التشبيه ، ولا يغض من قيمة البيت ، وكان ردى عليه يتبلور في نقطتين .

> (أً) النقطة الأولى أن المشبه به لا يشترط فيه أن يكون ممكن الحدوث ، فنحن نشبه بالغول وبالعنقاء ، والأُول حيوان تخيلته العرب ، والثاني طائر لا وجود له أيضا .

بل قديمطوي التشبيه على مايستحيل تصوره ، كقول أبي الحسن التهامي : ومكلف الأيام ضد طباعها كذلك قد يكون المشبه به صورة لا وجود لها إلا في الخيال كقول الشاعر:

وكان محمر الشقيه يق إذا تصوّب أو تصعد أعلام يا قوت نُشـــر . ن على رماح من زبرجد

ولعل تصور الضفادع تنق على ساحل

(ب) النقطة الثانية أن معاجم اللغة تفسر الخضم بالبحر الواسع ، وتفسر البحر بالماءالكثيرملحا كان أو عذبا . ويبدو أن تخصيص البحر بالماء الملح ، وتخصيص النهر بالماء العذب اصطلاح جغرافي لا أكثر ، وما لنا نذهب بعيدا ، وقد ورد في التنزيل الحكيم مانصه « وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أُجاج ، ؟ قد يقول قائل : إن البحرين هنا

من باب التغليب ، كما في قولهم : العُمرين لأبي بكر وعمر ، والمشرقين للمشرق والمغرب ، ولكن ما الداعي إلى هذا التخريج ما دامت اللغة لاتفرضه ، ولا تبأبي المعنى الأصلى؟

(٧) بيني وبين أستاذ جامعي :
ونعني به الدكتور أحمد كمال زكي
الكاتب المعروف ، وهو مولع بنقد الشعر،
كثير التجني على الشعراء ، وأكثر مظاهر
هذا التجني إنما ينجم عن تطبيق المقاييس
العلمية على الصور الشعرية . وعلى سبيل
المثال أذكر ملخص يقده للبيتين الآتيين
من قصيدة لى في جمال الربيع .

قالوا الربيع فقلت العدل شيمته لا في النهار ولا في الليل طغيانُ تعادل الليل عيه والنهار معا كأنما هو للأيام ميسسوانُ

يقول سيادته : إن الفكرة في البيتين غير صحيحة لسبب على هو أن الربيع لا يحتدل فيه الليل والنهار إلا في أول يوم من أيامه ، وسبب ذلك ميل الأرض على مستوى فلكها بمقدار ٥ (٣٣ درجة تقريبا ، وهذا الميل يجعل أشعة الشمس تقريبا ، وهذا الميل يجعل أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء . . إلى آخر ما ذكره مما هو إلى المحاضرات العلمية أقرب منه إلى نقد الأبيات الشعرية .

ولم يسعنى إلا التسليم بالحقيقة العلمية التي ذكرها ، ثم أردفت هذا التسليم بأننا حين نتكلم عن الربيع نعنى مقدمه ، فهو الذي يشيع البهجة ، ويهز المشاعر ، وفي مقدمة هذا الفصل يتعادل الليل والنهار ثم يكونان أقرب إلى التعادل ، وهذا يكنى لتحقيق سلامة البيتين من الوجهة الشعرية . وينبغى أن يدخل في الحسبان أن نظرة الشاعر إلى الربيع غير نظرة العالم الفلكي إليه ، بل ينبغي أن يفرق الناقد بين نظرة العالم – بصفة عامة – إلى الشيء ونظرة العالم – بصفة عامة – إلى الشيء ونظرة الشاعر إليه ، فإذا شاء مزيدا من التفصيل في هذه المسألة الهامة قلنا له ما يلى :

(أ) إن الشعر يتغنى مثلا بجمال الربيع ، ولكن العالم الفلكى قد يجرده من كل جمال ، ويعتبره أقسى فصول العام بالنسبة للأصقاع الواقعة في منطقة خط الاستواء ، حيث تتعامد الشمس على تلك البقاع عند حلول الربيع ، البقاع عند حلول الربيع ، فتصليها حرا يديب دماغ الضب ، فهل من أجل ذلك ينبغى علينا أن نستهجن كل ما قيل من الشعر العربي والشعر الغربي في التغنى بجمال الربيع ؟

(ب) إن الشعر يتغنى بجمال الزهر فى الربيع نفسه ، ولكن علم التاريخ الطبيعي يحدرك من الزهر كما يحدرك من الأفاعي والصلال ؛ فهو فى أثناء الليل يمتص الأكسوجين من الهواء ، وينفث ثانى أو كسيد الكربون الذي يفسده ، ومن هنا كان النوم فى الحدائق مظنة الاختناق ، وإلى ذلك يشير شوقى فى قصيدة نهج البردة بقوله محدثا نفسه عن الدنيا :

الموت بالزهر مثل الموت بالفحم الحبيب ، أو رشفة من فيه ، الحبيب ، أو رشفة من فيه ، ولكن الطب يحذرك من الأولى لأنها تنقل العدوى ، ويحذرك من الثانية لأن رضاب الحبيب تفرزه غدد خاصة ، لا ليمتص رحيقه ، بل ليسهل عملية ازدراد الطعام ، ويحيل ما فيه من نشويات الطعام ، ويحيل ما فيه من نشويات بين رضاب الكاعب الحسناة ، بين رضاب الكاعب الحسناة ، على ولعاب الحيزبون الشوهاء ، على

حين يجد الشاعر الأول سلافا ،

والثاني سمازعافا .

(د) يتعنى الشعر مثلا بجمال الماس وأشعة القمر على حين أن العلم لا يرى فى الأول أكثر من حجر يتكون فى باطن الأرض بنفس الطريقة التى يتكون بها الفحم ، ولا يرى فى الثانى \_ ولا سيا بعد الوصول إليه \_ أكثر من جسم معتم يتكون من صحارى شوهاء جرداء لا تنبض بالحياة .

(ه) يتسع الشعر مثلا لقول الثماعر:

لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قومٌ لقيل اقعدوا يا آل عبّــــاس

على حين يقول لك العالم الفلكى : إن بيننا وبين الشمس ٩٣ مليون ميل ، فكيف يتسنى الصعود ؟ ولو تسنى الصعود فكيف يتسنى القعود ؟ إن الشمس كتلة غازية ملتهبة ، يتحول الصاعد إليها قبل أن يصلها إلى كتلة من الفحم ؛ فالشعر يرى هذا البيت من قبيل الإغراق في المديح ، والعلم يرى فيه إلقاء الممدوح بين أحضان الجحم

وفي هذا القدر كفاية ، فلنجتزىء به والله أعلم بالصواب ، وهو ولى التوفيق محمود غنيم

## معاجمنا اللغوية بين الإحياء والتجديد

### للإستناذ حسن كامل الصيرفى

رومازلنا) ومازلنا) ومرود

أذكر بالتقدير والثناء تلك اليد الكريمة التي

كانت تقدّمها إلينا الوزارة المشرفة على التعليم ونحن في المراحل الأولى من دراساتنا حين كانت توزع علينا في مدارسنا المعجم الصغير «مختار الصحاح» ثم من بعده «المصباح المنير»، ثم «القاموس المحيط» لنتعرف منذ نعومة أظفار نا على أصول هذه اللغة التي نتلقى بها دراساتنا في كل فروع المعرفة ، ونمارس البحث في هذه المعاجم على ما نريد . على حين أذكر الآن بالأسى والرثاء عدول تلك الوزارة منذ بالأسى والرثاء عدول تلك الوزارة منذ فلا يعرف أبناؤنا شيئاً عنها ، ولاتقع فلا يعرف أبناؤنا شيئاً عنها ، ولاتقع أبصارهم عليها؛ حتى إذا قدر لواحد منهم أن يطلع على معجم منها وقف حائراً

مشدوهاً لايستطيع أأن يبحث فيها عن شيء ، وكأنه أمام ألغاز معقدة .

ذلك كان عهدًا عرف لِلله الفصحى التي ننتسب إليها قدرها ، ولم يضن بمال أو جهد في سبيل نشر المعاجم التي وضعها علماء اللغة ، وتوزيعها على طالبي العلم على أوسع مدى .

وكانت لاتخلو مكتبة من مكتبات الدور الحكومية من نسخة من أكبر المعاجم الموضوعة في العربية وهو «لسان العرب» بأجزائه العشرين . ومازلت أذكر أنى حين التحقت بوظيفة في وزارة الزراعة وجدت في مكتبة تلك الوزارة نسخة من «لسان العرب» ، ثم وجدت ونسخة من «المخصص» ، ثم وجدت

هذين الكتابين في مكتبتي مجلس الشيوخ ومجلس النواب عندما انتقلت إلى البرلمان. بل حدثني صديق أبيب كبير شغل منصباً في مصلحة البريد فقال إنه عجب حين وجد في تلك المصلحة نسخة من لسان العرب .

ثم مضى الزمن ، وانصرفت مدارسنا ومعاهدنا عن توزيع المعاجم اللغوية على تلامذتها وطالاً بها فانقطع طبع هذه المعاجم الصغيرة وندر وجودها ، وارتفع ثمن لسان العرب ارتفاعاً فاحشاً تعذّر معه على الكثرة الساحقة من الأدباء أن يقتنوه . وكما انصرفت المدارس والمعاهد عن تزويد أبنائها بهذه المعاجم فقد انصرفت أيضاً دور الحكومة عن تزويد مكتباتها بواحد منها .

وإنى لأَذكر أنى زرت منذ أعوام مكتبة إحدى المدارس فلم أجدبها إلا نسخة واحدة من «المنجد» محفوظة فى حرز مكين لم تَمْسَسُها منذ أَقتُنِيت يدٌ بخيرٍ أَو شر، لا من دارسٍ . ولا من مدرّس!

على أن هذا التنكّر لمعاجمنا اللغوية ، صغيرها وكبيرها ، لم يشن عزم القائمين بالذّود عن لغتنا الخالدة ـ لغة كتابنا الخالد ـ عن المضى في هذا السبيل على الرغم من كل مشقة . فنهض فريق بتحقيق بعضها وإحيائه ، ونهض فريق آخر بتجديده وإنشائه . وجمع بين هذين العملين الجليلين : مجمع اللغة العربية في القاهرة .

فقد حرص هذا المجمع منذ إنشائه على وضع معجمين: وسيط وكبير إلى جانب عمله في وضع مصطلحات حديثة في كل باب من أبواب المعرفة. وأخرج منذ سنوات « المعجم الوسيط » ليسد به للمة كبيرة لأن المعاجم الحديثة التي سبقته لم تستطع أن تتخلص من قيود الماضي ، فهو كما يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور: «أوضح ، وأدق ، وأحدث وأضبط ، وأحكم منهجا ، وأحدث وأضبط ، وأحكم منهجا ، وأحدث وأضبط ، وأحكم منهجا ، وأحدث المريقة ، وهو فوق هذا مجدد ومعاصر ، يضع ألفاظ القرن العشرين إلى جانب يضع ألفاظ القرن العشرين إلى جانب الحدود الزمانية والمكانية التي أقيمت خطأ بين عصور اللغة المختكفة ، ويثبت خطأ بين عصور اللغة المختكفة ، ويثبت

أن في العربية وحدةً تضم أطرافها ، وحيوية تستوعب كل ما اتصل بها وتصوغه في قالبها ؛ فيه ألفاظ حديثة ، ومصطلحات علمية لم يرض المجمع الفرنسي أن يدخلها في معجمه إلا بعد مضي مائة سنة تقريباً من نشره ، وفي الطبعة الرابعة ؛ » . ويقول إنه « رسم منهجاً جديداً في فن المعاجم العربي » .

ثم أخرج المجمع منذ عام الجزء الأول من « المعجم الكبير » الذى وقع فى ٧٠٠ صفحة وكُسر على حرف الهمزة . وهو بحق كما ذكر السيد الدكتور الأمين العام للمجمع : « لون جديد فى عالم المعجمات العربية ، فيه تأصيل وتحقيق ، وجمع واستيعاب ، ورجوع إلى المصادر الأولى ، وتعويل ما أمكن على النصوص النابئة » .

\* \* \*

ثم وكل المجمع وجهة شطر التراث العربي في هذا الباب ، فكوّن لجنة لنشر معجم الصغاني « التكملة والذيل والصّّلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية » الذي استدرك فيه مافات الجوهريّ في «الصّّماح» وخرج إلى الوجود من هذا المعجم جزءان

لتلحق بهما أجزاوه الأربعة الباقية في تحقيق دقيق وإخراج أنيق .

وقد علمنا أن في نية المجمع نشر معجم « الصحاح » للجوهريّ على النهج الذي أخرج به تكملته. وهو عمل جليل ، ويد كريمة يُسْديها أساتذتنا الأجلاء أعضاء المجمع الموقر تشكرها لهم الأجيال المتعاقبة .

\* \* \*

وأمام هذا التفكير العلمى الجليل ، نرجو مُلحِين -- مادام لم تقف ظهور طبعات سابقة لبعض المعاجم حائلاً بين بوض المجمع بإعادة نشرها -- أن يُولي هذا المجمع معجم «تهذيب اللغة » للأزهرى عناية ورعاية ، فيعيد نشره من جديد ، وأن يقصر أمر تحقيقه على عدد قليل من العلماء الذين تمرسوا بالتحقيق والتدقيق في التراث العربي ، وعُرفوا بالتقليب والتنقيب في معاجم اللغة ، بالتقليب والتنقيب في معاجم اللغة ، من أكاليل الشيب التي تتوج رؤوسهم من أكاليل الشيب التي تتوج رؤوسهم مكِبين على أمهات الكتب في اللاغة والأدب ، من متعهد إليهم بتحقيق «التهذيب » من جديد ، فهو أحد مصادر «لسان العرب» .

وأن يوكل إلى هذا العدد القليل من العلماء الذين سيقومون بالتحقيق أمر المشاركة في مراجعة مايتم تحقيقه ليكون بين الأجزاء جميعها ترابط وألفة ، فتضبط الأعلام التي تتكرر ضبطاً واحدًا ، فلقد وجدنا في أحد الأجزاء اسم « ابن شُمَيْل » مضبوطاً «ابن شِميل » ولا نعلم أن في مضبوطاً «ابن شِميل » ولا نعلم أن في مفدا الاسم قولين على حد هذا التعبير ، وليتنسب الشواهد إلى أصحابها فلانجدها وليتنسب الشواهد إلى أصحابها فلانجدها كما هي في الطبعة الحالية منسوبة في جزء، وغير منسوبة في آخرى في موضع ، وعلى رواية أخرى في موضع .

ثم يضع المجمع إلى جانب هؤلاء العلماء طائفة أخرى تقوم بتخريج مانُقل عن الأَزهرى في المعاجم أو كتب اللغة وا دب والتفسير والحديث لتكون إلى جانب مخطوطات هذا المعجم سندًا يرجع إليه في مقابلة النص .

وليس هذا الرجاء طعناً في كل ماخر ج من أجزاء هذا المعجم ، ولكن الحقيقة التي يلمسها كلمن يطلع عليه هي أن تحقيق بعض الأجزاء لم يرتفع إلى مستوى بعض أجزائه الأخرى التي حققت بدقة . وقد ظهر لنا خلال الرجوع إليه في بعض

ما نقوم بتحقيقه من دواوين الشعر الجاهلى أن فى الطبعة التى بين أيدينا نقصاً تكرر فى كثير من المواضع ، بل تبيَّن لنا سقوط مَوَادٌ بنا كملها ، وتحريفٌ فى بعض العبارات، وزاد الطين بلَّة سومُ الطباعة وعدم الدقة فى التصحيح .

ونحن نعلم أن ابن منظور كان شديد التوقى فيا ينقل عن المصادر التي بين يديه فهو حين ينقل عن الجوهري في الصحاح ينقل كلام الجوهري بنصه ، وكذلك يفعل حين ينقل عن الأزهري في التهذيب ، وأ ينقل عن ابن الأثير في النهاية ، ويصنع هذا الصنيع في كل ما يعتمد عليه من المصادر ؛ ناسباً كل ما يعتمد عليه من المصادر ؛ ناسباً كل ما يعتمد عليه في أمانة . والدليل على أمانته وصدقه ودقته أنه في مادة «شقف» أمانته وصدقه ودقته أنه في مادة «شقف» وهذا

ومن الأمثلة التي نذكرها على سبيل المثال لا الحصر لتكون حجَّة تؤيِّد رجاءنا :

صحيح .

وجدنا ونحن نحقق « ديوان المتلمس
 الضبيعى » ابن منظور وهو يروى فى اللسان
 ٤ : ١٠٤ «جمد » ) بيت المتلمس :

جَمَادِ لَهَا جمادِ ! ولا تَقُولَنْ لَهَا أَبِداً إذا ذُكِرَتْ : حَمَادِ لَهَا أَبِداً إذا ذُكِرَتْ : حَمَادِ

يقول: «وفى نسخة من التهذيب: حَمَادِ لها حَمَادِ : ولا تَقُولِي طَوَالَ الدَّهْرِ ماذُكِرَتْ : جَمَادِ وفَسَر فقال : أحمدُها ولا تذهَّها » . فهذا النصُّ لم يرد في طبعة التهذيب في مادة «جمد » . أو في مادة «حمد ».

• وخلال تحقیقنا لدیوان الحارث بن حِلِّزة حیث یقول فی إحدی قصائده: وثَنَی لهُ تَحْتَ الغُبَارِ یَجُرُهُ جَرَّ المُفَاشِغ هُمَّ بالإِرْآمِ وَجَدُنا ابن منظور یروی فی اللدان (۱۰ – ۳۳۱ «فشغ») نصَّیْن عن الأَزهری:

الأُول : « وروى ابن بَرِّى عن الأَزهرى أَن الفُشَاغ يثقَّل ويخفف » . الثَّانى : « المفاشغة : أَن يُجَرَّ وَلَدُ النَّاقة من تحتها فيُنحَرَ وتُعْطَفَ على ولد

آخر يُجُرُّ إِليها فيُلْقَى تحتها فَتُرآَمُه . يقال : فاشغَ بينهما . وقد فُوشِغَ بها . وقال ابن حِلِّزة :

بَطَلُ يُجَرِّرُهُ ولا يَرثي لهُ جَرَّ المُفَاشغ هَمَّ بالإِرآم

وقد نقل الفيروزاباديّ في القاموس المحيط نصّ عبارة الأزهري ، ونقلها الزبيدي مع بيت المحارث في التاج برواية «بَطَلاً » على النصب نقلاً عن الأزهري . فرجعنا إلى التهذيب فلم نجد فيه مادة «فشغ » ، فأردنا أن نقطع الشك باليقين فانتقلنا إلى مادة «شغف» لعلنا نجد هذه المادة فلم نجدها أيضاً ، لعلنا نجد هذه المادة فلم نجدها أيضاً ، على حين وجدنا ابن منظور قد نقل في اللسان (١١ : ٨٠ «شغف ») نصّين كذلك من التهذيب ، ولكنهما ضاعا منه بضياع المادة من النسخة المطبوعة

الأُول : « الشِّغاف : مَوْلِجُ البلغم . ويقال بل هو غشاءُ القلب » .

الثانى : « وروى الأزهرى عن الحَسَن في قوله «قَدْ شَغَفَها حُبَّا » (الآية ٣٠ يوسف) قال : الشَّغَف أن يكوى بطنَها حُبُّه » . هذه أمثلة من سقوط مواد بأ كملها .

أُمَّا الأَمثلة على النقص فهي :

• قال ابن منظور في اللسان (ه: ١٠٦٠ « وحكى « بحر » ) في السطور ٦ - ٩ : « وحكى الأزهري عن ابن عَرفة : البَحيرة : الناقة إذا نتجت خمسة أبطُن ، والخامس ذكرٌ نحروه فأكله الرجال والنسائح ، وإن كان الخامس أنثى بَحَروا أُذُنَها أَى شُقُّوها فكانت حراماً على النساء لَحْمُها ولَبَنُها وركوبها ، فإذا ماتت حلّت للنساء » .

وقد سقط ذلك من الجزء الخامس صفحة ٣٨ من التهذيب .

وذكر ابن منظور في اللسان (١٠:
١٣٢ «بصر ») عند الكلام على الآية
الكريمة «بَلِ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيرةً .
ولَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ « (١٥: القيامة ):
«قال الأزهرى : يقول بل الإنسان
يوم القيامة على نفسه جوارحه بصيرة بما
جنى عليها وهو قوله «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
ألْسِنتُهُمْ « (٢٤ النور ) . قال : ومعنى
قوله « بَصِيرةٌ « عليه بما جنى عليها «وَلَوْأَلْقى مَعَاذِيرهُ \* أَى ولو أَدْلَى بكل حَجَّه . وقيل:
ولو ألقى معاذيره : شتوره والمعذار :
ولو ألقى معاذيره : شتوره والمعذار :

وأما أمثلة التحريف فعديدة لانستطيع حصرها . ولكن ظهر لنا كما قلنا ونحن نحقق ديوان الحارث بن حلِّزة أن ابن منظور نقل في اللسان (٧:٤٠٢ «حلز») كلاماً للجوهري في الصحاح ، وكلاماً للأزهري في التهائيب فوجدناه ينقل كلامهما ، ولكنه في عبارة التهذيب حين على قول لقُطْرُب وأنه ليس من الثِّقات ، وهو « وله في اشتقاق الأسماء عروف منكرة » جاءت هذه الكلمة في التهذيب المطبوع « حروف مفردة » في التهذيب المطبوع « حروف مفردة » ونص اللسان هو الأصح .

ونرجو أن توضع له فهارس متعددة وافية حين يعاد طبعه .

林 林 林

وإنا لنأمل أنتهي الأيام للمعجم العربي الضخم «لسان العرب » نشرة محققة مصحَّحة منسوبة الشواهد ، مختومة بفهارس تكشف عما في هذا المعجم من معارف وتيسر للباحثين الطريق إليها ، وتكشف لنا عن شعراء زخر بهم هذا الكتاب لم يرد لهم ذكر في غيره .

وكان المرحوم العلامة أحمد تيمور قد عنى بتصحيح بعض أخطاء وقع بصره عليها في هذا المعجم ، ثم عنى أخيرا الأستاذ عبدالسلام محمد هارون بتعقب أجزائه واحدا بعد آخر فنشر سلسلة من التصويبات لعلها تجمع في كتاب ليكون في متناول المنتفعين بهذا المعجم ، وليكون عونا للمحققين إذا هيأت الظروف لهذا المعجم أن يأخذ حظه من النشر العلمي الجدير به .

ونُحِبُ أن نشير هنا إلى أن طبعة حديثة من اللسان ظهرت أخيرًا في بيروت في ثلاثة أجزاء قام بإعدادها وتصنيفها الأستاذان يوسف خيّاط ونديم مرعشلي؛ أعادا فيها ترتيب مواده على أوائل الحروف لا على أواخرها ، وألحقا به معجماً ضم كل ماأةرَّته المجامع اللغوية

فى القاهرة ودمشق وبغداد من مصطلحات. وقد قال عنه العالم الجليل الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب فى مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق أن المصنفين لهذا المعجم «بلغ توخيهما الكمال فى إخراجه للناس حدًّا يشير الإعجاب الشديد بَجَلدهما ، ويدل والتقدير الخالص لتضحيتهما ، ويدل على مابلغه فن إخراج المعاجم من إتقان وجمال ».

\* \* \* \*

وقد نشط أخيرا معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية فدفع بالأجزاء الباقية من معجم « المحكم والمحيط الأعظم في اللغة ، لابن سيده إلى المطبعة بعد أن توقف نشره منذسنوات عند الجزء الثالث ، فخرج للناس الجزء الرابع ، وأوسك أن يطلع عليهم الجزء الخامس ، لتلحق بهما بقية أجزائه .

\* \* \*

وكانت حكومة دولة الكويت قد نهضمت في السنزات الأخيرة بعب كبير في نشر معجم الزبيدي «تاج العروس» وعهدت إلى طائفة من الأساتذة المحققين القيام بتحقيق أجزائه ، ونشرت على

الناس ثمانية أجزاء منه ، ونامُل أن تتقدم خطوات النشر ليكون هذا المعجم بين أيدى الناس في وقت قريب . وهو جهد تشكر عليه هذه الدولة العربية الناهضة ، وعمل من أعمال وزارة الإعلام هناك يسجُّل لها بالشكر والتقدير .

وثمَّة معجم آخر كان المجمع العلمي في العراق قد عاون على إخراجه فصدر منه الجزءُ الأول ! ذلك هو كتاب « العين » للخليل بن أحمد بتحقيق الدكتور عبد الله درويش . وما زلنا نترقب ظهور بقية الأَجزاء .

وفي القاهرة أعيد نشر معجم «مقاييس اللغة » لابن فارس الذي حققه الأستاذ عبدالسلام هارون في طبعة جديدة بعد أن نفلت طبعته الأُولى .

ولعلّ الأُستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد يكمل نشر معجم ابن فارس «المجمل » الذي نشر منه جزءًا منذ سنوات .

بقى معجمان جديران بإعادة نشرهما بتحقيق واف : هما « الجمهرة في اللغة ، لابن دريد ، و «المعيار» للشيرازي . ولعل مجامعنا اللغوية الموقرة تتقاسم العمل على إظهارهما مع غيرهما من المعاجم التي لم يقدُّر لها حتى الآن أن تخدم خدمة علمية صحيحة .

ولنا رجاء أخير يتصل بالمعجم الكبير الذي يخرجه مجمع القاهرة الموقر هو أن يضم الأَلفاظ التي الله الله الشعر العربيِّ ولم ترد في المعاجم القديمة . وإني لأذكر على سبيل المثال بعض ألفاظ عرضت لى في شعر المتلمس عند تحقيق ديوانه مثل : ﴿جِيشِ طُوُّس ﴾ ، «مَلْزُق » بمعنى ملجأ ، «ترامقه » بمعنى تغلقه .

وفي شعر المثقب العبديّ : ﴿ قُشارِيُّ ﴾ جمع قِشر ، ﴿ المُعينِ ، بمعنى الأَجيرِ ، «لُطَم ».

وكان الأستاذان أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون قد أشارا في

«المفضليات » وفى «الأصمعيات » إلى طائفة من الألفاظ التي لم ترد فى المعاجم .

ونرجو أيضاً أن يضم « المعجم الكبير » المصطلحات الخاصة بعلوم البحار – كما أشرت في مقالي الذي نشر في المجزء الرابع والعشرين من مجلة المجمع حيث ذكرت طائفة مما جاء في تاكيف ابن ماجد . كذلك ماورد في مفاتيح العلوم للخوارزمي .

ومع تقديرنا للجهد الذي بُذل في إخراج «المعجم الكبير » فإن لنا رأياً في بعض مانشر فيه من خارطات كخريطة أمريكا التي شغلت الصفحة ٧٥ ، وخريطة انجلترا التي شغلت أيضاً الصفحة ٧٤ ، ومن المكن الصفحة ٧٤ ، ومن المكن المحل لها في هذا المعجم ، ومن الممكن أن تصغر رسومها ما أمكن لأننا لا نتصور أن أحداً سيرجع إليها في المعجم اللغوى وبين يديه العديد من المصورات الجغرافية قديمها وحديثها .

والذى أراه حَريًّا بأن يشغل بعض صفحات هذا المعجم هو خرائط يحدَّد

فيها بقدر الإمكان مواضع البلدان التي ذكرها جغرافيّو العرب في مؤلفاتهم ، والتي تردد ذكرها في الشعر وفي كتب التاريخ والفتوح .

\* \* \*

كما نرجو – وقد أخذ المجمع الآن في إعادة طبع «المعجم الوسيط» بعد أن نفدت طبعته الأولى – أن يكون قد أخِذ بالآراء التي أبديت من طائفة من مقدِّري هذا العمل الجليل ، كما تكون الطبعة الجديدة قد روعي فيها النظرات الصائبة والتعقيبات الموفقة التي نشرها في سلسلة من المقالات في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشتي الأستاذ الدكتور عدنان الخطيب .

\* \* \*

أمّا المعاجم المتخصصة مثل المعاجم الزراعية والنباتية والطبية والفلكية والحيوانية التي نهض بها أفراد من علمائنا الأجلاء ، فإنّا لنرجو إحياء هذه المعاجم ، والتوسع في هذه الأبواب .

حسن كامل الصيرفي

## الشاط المعجمي العربي: أصبيل أم دخسيل؟

#### للدكتور محمد سائم الجرح

١ ــ جامعاتنا والوعى المعجسى .

٢ - دوافع التأليف المعجمى عند
 العرب .

٣-ماهو المعجم ؟

٤ - النشاط المعجمى عند الأمم
 القديمة :

(أ) عندالمصرييين والساميين .

(ب) عند الصينين.

(ج) عند الهنود واليونانيين .

ه مدى تأثر العرب بغيرهم في الشاطهم المعجمي .

(1)

كثيرًا مايعلن المجمع اللغوى عن حاجته إلى محررين يعملون به ممن تخصصوا

فى اللغة العربية بجامعة الأزهر ، أو بأقسام اللغة بكلية دار العاوم ، أو بأقسام اللغة العربية المتعددة ، فيتقدم للعمل به جمع غفير ، لا تلبث إدارة المجمع حين تختبرهم أن تكتشف جهلهم الفاضح بكيفية استعمال أمهات المعاجم العربية فى الكشف عن ألفاظ لغتهم القومية ، في الكشف عن ألفاظ لغتهم القومية ، التي قضوا للتخصص فى دراستها كل حياتهم الجامعية ، ثم يزيد هذا الجهل بشاعة عدم إلمام هؤلاء الخريجين بتاريخ المعجم العربي نفسه ، وهو مجال هام المعجم العربي نفسه ، وهو مجال هام من مجالات التراث الفكرى والعلمي ، عتنز اللغة العربية بحصياتها الضخمة فيه ، وثروتها الوفيرة منه .

والحق أن الذى يقارن الدارس المتخصص للغة العربية من أبناء الوطن العربي في هذا الصدد ، بأشباد المتعلمين

وأنصافهم من أبناء اللغات الأوربية يعود بالكثير من الحسرة والألم ، لأَن الناشئ من أبناء أى لغة أوربية ذات أَدب وحضارة كاللغة الانجليزية مثلا ، یکون ذا وعی معجمی قوی ، لا یسمح له أن يكتني في فهمه للجديدعليه من ألفاظ لغته بالاستنتاج المتسرع الذي قد يوحى به السياق ـ ولكنه معرض للخطأ \_ أو بالمعنى المشوش الذي قد تؤدى إليه مقارنة الكلمة بأشباهها في النطق أو الكتابة ، بل إنه لا يثق في حسه اللغوى في ضبط الكيفية التي تنطق بها هذه الكلمة الجديدة عليه . ولهذا كله يرجع إلى المعجم فيحصل منه على الوصف الدقيق لكيفية نطق الكلمة ، والتحديد الواضح لمعناها أو معانيها ، والبيان الوافي لاستعمالاتها ، ولدراسات كثيرة أخرى ذات طبيعة لغوية وأدبية وتاريخية واجتماعية تتصل مهذا اللفظ الجديد عليه . وهكذا تنمو الثروة اللفظية عند الناشئين منأبناء هذه اللغات نموًا سلما ، خاليا من اللحن أو التحريف في اللفظ ، بريئا من اللبس والغموض أو الاهتزاز والتشوش في المعنى ، مما يساعد اللغة

على القيام بدورها لأمتها خير قيام . فاذا قارنا هذا الوضع بما يحدث للمتخصصين من أبناء العرب في اللغة العربية وآدابها – بله غيرهم من ذوى التخصصات الأخرى ، أو صغار الناشئة أو عامة الناس – فإن الحسرة تتعمق في نفوسنا ، لأن هؤلاء يتمون تعليمهم الجامعي دون أن يتعودوا استعمال معجم ، أو يألفوا الرجوع إلى قامُوس ، مع أن دواعي ذلك بالنسبة للغة العربية ، أشد منها وأقوى بالنسبة للغة كاللغة

(أ) أن التفاوت بين لغتى التخاطب والأدب أوسع في العربية منه في الانجليزية .

الانجليزية ؛ ويرجع ذلك إلى أسباب

عدة ، منها :

(ب) أن لأدب اللغة العربية من القداسة التي يضفيها القرآن الكريم ما لا يوجد نظيره في الانجليزية .

(ج) أن حرص الناطقين بالعربية على وحدتهم الثقافية وتجاذبهم الفكرى يفوق – أو ينبغى أن يفوق – حرص الناطقين بالانجليزية على ذلك .

وعلى الرغم من ذلك كله فإنه يبدو أن شبابنا المثقف يعانى كسلا ذهنيا عجيبا ، بحيث يرضى بالفهم الناقص للنص الأدبى الذى يحتوى مفردات لغوية جديدة عليه ، أو يقنع بما يوحيه السياق من معنى مهتز أو مخطى لهذه الألفاظ أووهذه هى الطامة الكبرى ـ يردد الألفاظ ترديدًا ببغاويا دون الإحساس بالحاجة إلى فهم ماتعنيه هذه الألفاظ ، بل لعلهم لا يحسنون ترديد هذه الألفاظ فيخطئون حتى في مجرد نطقها وهم فيخطئون حتى في مجرد نطقها وهم لايشعرون أنهم مخطئون .

وسبب ذلك فى رأى ، هو أن وعينا المعجمى – إن كان عند شبابنا المثقف وعى معجمى على الإطلاق – أدنى بكثير من المستوى الذى ينبغى أن يكون عليه الوعى المعجمى لأبناء أمة كالأمة العربية ، تتمنع لغتها بتاريخ أدبى طويل ، وتدخر كنوزا ثقافية ثمينة ، وتتطلع إلى مستقبل مستنير كريم . وإذا كان هذا الانحطاط فى الوعى المعجمى يشين غير المتخصصين فى الوعى المعجمى يشين غير المتخصصين من أبناء الأمة العربية ، فإن عاره على المتخصصين فى اللغة العربية أنفسهم يكون أشد وأنكى .

لهذا كله تتحتم علينا العناية بالجانب المعجمي من تراثنا اللغوى ، وفاء لهذا التراث المجيد من ناحية ، وتنمية للوعى المعجمي عند أبناء العربية ومتعلميها من الناحية الأخرى ، فليس هناك شك في أنه كلما استحكم ربط الاستعمال اللغوي بالمعجم ، كانت اللغة أقل تعرضا للتفتت اللهجي ، والتحريف اللفظي والتفاوت أو الغموض المعنوى ، وبذلك تظل اللغة أكثر ارتباطا بتراثها الأدبى ، وأقدر على التمسك بوحدتها ، ووحدة الناطقين بها ، وعلى الحرص على المستوى المشترك بين مستعمليها . إن ربط اللغة بنشاط معجمي موفق ، وتعميم الوعي المعجمي عند الناطقين بها ، لا يحرم اللغة في أي مستوى من مستوياتها من التطور الطبيعي ، الهادئ ، المرغوب ، وإنما يعصمها من الفساد السريع ، والتحلل الطفري ، الذي لو تم لجعل من المتعذر على الأجيال اللاحقة الاستفادة من النتاج الأدبي والفكري للأجيال السابقة ، بل إنه ربما جعل من المتعذر على مستعملي اللغة في بقعة جغرافية أن يفهموا فهما

كاملا سليما ما ينتجه أبناء أمتهم فى جيلهم نفسه لكن فى بقعة جغرافية أخرى .

وهذا كله يحتم علينا نحن أبناء لغة الضاد إذا كنا حريصين على أن نستعمل في وطننا الفسيح مستوى لغويا مشتركا (Astandard lignuistic génre) أن ندرك الدور الخطير الذى يلعبه المعجم اللغوى ، والوعى المعجمى في تحقيق ذلك المستوى المنشود .

وأول خطرة في هذا الإدراك ، أن نتدارس تاريخ المعجم العربي ، وأن نضع النشاط المعجمي العربي في مكانه الصحيح من التريخ فن المعجمة العالمي .

**(Y)** 

لم بكد الإسلام ينتشر ، ويدخل فيه أقواج من أمم غير عربية ، حتى اشتدت الحاجة إلى دراسة منظمة للغة العربية لكى يستطيع المسلمون جميعا قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة ، وفهم نصوصه فهما أسليا ( فقد كان المسلمون – ولا

يزالون - يعتبرون أي لحن في قراءة القرآن إثما عظيا ) ، ولكي يتيسر على غير العرب من المسلمين أن يتعلموا اللغة العربية ، ويندمجوا تمام الاندماج في الأمة الإسلامية . وقد ظهر من علماء المسلمين من كرموا جهودهم للوفاء مهذه المحاجة فقاموا بملاحظة الظواهر اللغوية في اللغة العربية على مختلف مستوياتها ملاحظة علمية ، كما قاموا بجمع موادها ، وتدوينها في مؤلفات حفظ الزمان لنا منها الكنوز الثمينة ، على الرغم من الكثير اللي أباده منها وأضاعه .

ويقرر العلامة العربي المغربي عبد الرحمن ابن خلدون في مقدمته (۱) ، أن اللغة العربية التي أنزل بها القرآن تعرضت لنوعين من الفساد السريع نتيجة لدخول غير العرب في الإسلام ، ومحاولتهم استعمال اللغة العربية .

ا ... فساد فى اللفظ ، يتمثل فى الخطا فى النطق ، وقد عولج هذا الفساد بظهور علم النحو .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة اهن خلدون كا ترجمها روزلتال إلى الإنجليزية جـ ٣ ص ٣٣٨ ، وأيضا ص ٤٤٦ – ومايمدها .

٢ ـ فساد فى معى اللفظ ، يتمثل فى
 استعمال اللفظ فى غير مجاله المعنوى ،
 وقد عولج هذا الفساد بظهور المعاجم .

وهكذا ظهر الفرعان التوأمان للبحث اللغوى فى تاريخ اللغة العربية . والذى يعنينا الآن هو التأريخ لفن تأليف المعاجم (أو فن المعجَمَة ) العربية الذى قدر له أن ينمو سريعا حتى يصبح عملاقا ، قلما تستطيع أن تباهى بمثله لغة إنسانية أخرى .

ولحسن الحظ أن التاريخ قد حفظ لنا كثيرا من ملامح المعاناة التى صاحبت مولد أهذا العملاق ، وهيأت له ، وأتاحت له أن ينمو ويتطوّر حتى يبلغ الذروة في قاموس جامع شامل أقرب إلى موسوعة لغوية منه إلى معجم ألفاظ ، ذلك هو « لسان العرب » لابن منظور . ولكن ظهور مثل هذا المعجم الموسوع الشامل ، الدقيق الترتيب ، الجامع لصنوف البحث اللغوى المتعلقة بكل لفظ قد جعل للغة العربية ، مكانة فريدة بين سائر اللغات في ميدان النشاط المعجمي . فلقد ظلت اللغة العربية منفردة عمثل هذا المعجم الفخم بين لغات الإنسان جميعا المعجم الضخم بين لغات الإنسان جميعا المعجم الضخم بين لغات الإنسان جميعا

فى القديم والحديث ، حتى القرن التاسع هشر الميلادى حين بدأ يظهر على رفوف المكتبات فى أوربا معاجم لبعض اللغات الأوربية كالإنجليزية والألمانية تضارع المعجم العربى الأسبق «لسان العرب» فى الإحاطة والاتساع.

وهذا التفرد الذى ظلت تتمتع به العربية دون سائر لغات الإنسان فى ميدان النشاط المعجمى فترة طويلة ، قد أوحى إلى كثير من الناس :

(۱) بأن هذا النشاط المعجمى الجبار تجربة عربية بحتة ، هيأت الظروف التاريخية المحلية لميلادها واتخذت بعد الميلاد خطها الطبيعى في التطور والنمو ، دون أي مؤثر خارجي ، أو تقليد لأي إنتاج أجنبي ".

(ب) وبأن النشاط المعجمى الذى صاحب النهضة الحدبنة فى أوربا متأثر عما سبقه فى اللغة العربية فى هذا الميدان . فقد كتب المستشرق الإنجليزى جون هاى وود مقالا

<sup>(</sup>١) انظر مثلا « المعجم العربي نشأته و تطوره » للدكتور حسيم نصار ج ١ ص ٢٠١ .

فى مجلة جامعة دار هام (فى ديسمبر ١٩٥٧) قرر فيه تأثر النشاط المعجمي الأوربي بسابقه العربي .

ونحن لا يعنينا أن نتتبع مدى تأثر النشاط المعجمى الحديث فى أوربا بالتأليف المعجمى عند العرب ، ففضل العرب على النهضة الأدبية الحديثة كلها واضح ، مقرر يعترف به العلماء فى أوربا نفسها ، وإذا لم يثبت للمعجم العربى تأثير مباشر على المعجم الأوربى ـ وهذه نقطة لا تزال تحتاج بحثا موضوعيا منصفا ـ فإن التأثير غير المباشر لا ممكن أن ينكر ا

ولكننا نرى من الإنصاف للبحث العلمى والحقيقة التاريخية أن نتساءل : هل سبق العرب إلى ميدان التأ ليف المعجمى على الإطلاق ؟ أى هل كانت هناك شعوب وأمم أخرى قبل الأمة العربية جمعت ألفاظ لغتها في معجم أو معاجم ، وإن لم تبلغ من الضخامة والإحاطة ما بلغه معجم عربي كلسان العرب ؟ وإذا كان الجواب على هذا السؤال العرب ؟ وإذا كان الجواب على هذا السؤال «نعم » ، فإن هذا يقودنا إلى سؤال آخر

هل تـأثر العرب قليلا أو كثيرا بما سبق إليه غيرهم من الأمم في ميدان التـأليف المعجمي ؟ (٣)

وللإجابة الواضحة عن السؤال الأول نجدنا مساقين إلى محاولة تعريف كلمة «معجم » . والدعق أننا هنا نواجه مشكلة غير يسيرة ، فكلمة معجم (ونظائرها في اللغات الأُوربية كالكلمة الإنجليزية Dictionary التي ترتد إلى أصل لاتيني ، والكلمة الإنجليزية Lexicon التي ترتد إلى أصل يوناني ) مهما صرفنا النظر عن اشتقاقها ، وظروف استعمالها في اللغة العربية ، إما أن تعتبر مصطلحا خاصا ، وعندئذ فتحديد معناهاهنامتروك للاصطلاح وبمكن أن يُوسَّع معناها الاصطلاحي أو يُضيُّق طبقا لرغبة المصطلحين ، وإما أن يُعتمد في تحديد معناها على الاستعمال اللغوى العام ، حيث لا يضيِّق المعنى رغباتٌ خاصة أو اعتبارات اصلاحية .

أما إذا اتجهنا إلى التعريف الاصطلاحي فإننا طبعا ـ نستطيع أن نصطلح على

<sup>(</sup>١) عاد هذا المؤلف فقرر في كتابه الذي نشره عام ١٩٩٠ عن المعاجم العربية أنه بالغ في تصويره لهذا التأثر. أنظر ص ١ من كتابه هذا .

تعریف المعجم تعریفا لا یکاد یصدق الاعلی ماظهر فی العربیة من نشاط معجمی ، شم نقول إن المعجم بهذا التحدید لم یعد ف عند غیر العرب ، ومِن ثَم فالعرب هم مخترعوه ورواده الأول ، ولکن هذا یکون عنتا لا یفید منه البحث العلمی قلیلا أو کثیرا . ولهذا فإن الأولی بنا أن نحاول تعریف «المعجم » تعریفا عاما ، یصدق علی کل محاولة فی میدان البحث اللغوی تهدف الی ربط اللفظ المنطوق بالمجال المعنوی الذی یستعمل هذا اللفظ للتعبیر عنه وهذا یتفق مع الاشتقاق اللغویللفظ المعجم » فی اللغة العربیة ، فهو من «أعجم «معجم » فی اللغة العربیة ، فهو من «أعجم الشی » إذا أزال غموضه ، وأوضح مدلوله .

المعجم إذاودون كثير عنت أوحذلقة المعجم كلمات من لغة ما ، على نسق منطقى ما ، وتهدف إلى ربط كل كلمة منها بمعناها ، وإيضاح علاقتها عدلولها .

وهذا فهم عام لكلمة معجم يغطى كثيرا من ألوان النشاط المعجمي ، ويصدق عليها ، فالرسائل الصغيرة التي تجمع الألفاظ الغربية أو النادرة في موضوع ما ، أو في

نص ۱۰ ، لتشرحها وتوضح معناها ، تعتبر نشاطا معجمیا ، وقوائم الألفاظ التی نعملها للمتأدب ، والناشی ، والأجنبی ، لیستعملها فی أداء معنی بعینه تعتبر نشاطا معجمیا ، والأب أو المدرس حین یفسر لابنه أو تلمیذه ما یستعصی علیه فهمه من الكلمات فی أی موقف یقوم من حیث لایدری بنشاط معجمی .

وقد يكون من الطريف أن نتتبع خطوات اشتقاق هذا اللفظ «معجم» حتى نتبين كيف تطور حتى أصبح يؤدى هذا المعنى ، والحق أن خطواتنا في هذا الصدد ليست يقينية على الإطلاق ، فلسنا نعرف يقينا كيف ولا متى تم استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى ولا يزال ذلك يحتاج بحثا دقيقا مستقصيا ولكننا نستطيع من التفسير السريع لبعض مشتقات مادة «ع ج م» أن نستنبط الخطوات التى مر بها هذا اللفظ حتى أصبح يؤدى ذلك المعنى .

فمن المعانى الأساسية لهذه المادة «الغموض والخفاء ، والانبهام ، والعجز عن الإفصاح أو الإبانة » ، ومن مفرداتها فى المعنى الأخير « الأعجم والعجماء » للحيوان الذى

لا ينطق ، وبه شبه غير العربي ــ لأنه يُصدر أصواتا غير مفهومة كجعجعة الحيوان ، فسمى أعجميا . وقد تعلم العرب الأميون الكتابة من إخوانهم من أبناء الشعوب السامية ، حيث اقتبسوا حروف الهجاء ، أو الأبجدية ، ولكنهم وجدوا أن عددا من هذه الحروف يلتبس رسمه ، فابتدعوا تمييزه بطريقة النقط ، ولذا فإن الخط العربي يستعمل من النُّقط عددا لا يستعمله أى خط سامي آخر ، وقد سمى العرب عملية نقط الحروف لإزالة لبسها وإبهامها « إعجاما » من قولهم « أعجمت الشيئ » إذا أزلت عجمته أي غموضه وخفاءه . وسميت حروف الخط العربي بعد ذلك «حروف المعجم» أي حروف المخط الذي أعجم ونقط فزال منه الليس والغموض.. فقولنا: «حروف المعجم» يجب أن يفهم على تقدير مضاف ، والأصل «حروف الحط المعجم » الذي يطلق على الحط العربي دون سائر الخطوط السامية الأخرى .

ولا شك أن ذلك الاستعمال مستحدث في العربية ، جاء لاحقا في الزمن لدخول النقط » على حروف هجاما (۱) . ثم سمى ترتيب أى مادة لغوية ترتيبا يراعي حروف الهجاء «معجما » نظرا لخضوعه لترتيب حروف المعجم ، ويقال إن أول كتاب أطلق عليه اسم المعجم، هو «معجم الصحابة » لأحمد بن على بن المثنى التميمي (٢١٠ – ٢١٠) كما ألف بعده أبو القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوى المحدث (٣١٤ – ٣١٤) كتابين في أسماء الصحابة سماهما «المعجم الكبير » و «المعجم الصغير وعن مثل هؤلاء أخذ اللغويون لفظ «معجم » (٢١ ليطلقوه على ما يؤلفون من كتب تشرح ليطلقوه على ما يؤلفون من كتب تشرح ألفاظ اللغة وتحدد مجالها المعنوى .

وقد يعنى هذا التطور الاشتقاق ربط المعجم اللغوى بالترتيب الهجائى ، فما سم، «المعجم » معجما إلا لترتيبه على حروف المعجم (أى على الهجائية العربية)

<sup>(</sup>١) لعل نما يستحق الذكر هنا أن الخليل يقول فى مقدمة كتابه «العين » : « إنى جمعته على حروف ، الف باه ، تاه . . . ولو كان مصطلح « حروف المعجم » شائعا فى الاستمال لكان أخصر وأدق من تعبير الخليل . وهذا نفسه يرجح عدم ظهور استمال «حروف المعجم »على عهد الخليل . ويجملنا بالتالى نشك فى القصة التى رويت. عن عبدالملك بن مروان (٢٦ - ٨٦ ه) أنه سأل جلساءه يوما « أيكم يأتيني بحروف المعجم فى جسده ؟ » أنظر جورجي زيدان ج٣ ص ١١٩

<sup>(</sup> Y ) أنظر أحمد هيد الغفور العطار « الصحاح ومدارس المعجمات » ١٢ ص ٥٣ .

ولكن هذا أمر عرضى بحت ، فالصفة المسيزة للمعجم اللغوى هي ربطه الألفاظ بمعانيها ، وإيضاحُ علاقتها بمدلولاتها ، كائنا ما كان الترتيب الذي تخضع له هذه الألفاظ داخل المعجم !

#### ( )

فإدا عدنا بهذا الفهم الراسع العام لكلمة «معجم » نحاول الإجابة عن تساؤلنا عما إدا كان هناك شعوب سبقت العرب في ميدان النشاط المعجمي فإننا سنجد الإجابة عن ذلك بالإيجاب.

إن النشاط المعجمى بهذا المعنى الواسع يكاد يكون تلقائيا يمارسه بأى لغة أى أب يشرح لابنه الكلمات الجديدة عليه ، أو أى مدرس يفسر لتلاميذه نصا صعبا أو أى مواطن يرشد أجنبيا إلى معانى ما يطرق أذنه أثناء سياحته من ألفاظ غريبة . ولكننا لا نعنى النشاط المعجمى التلقائى ، وإنما نعنى النشاط المعجمى التلقائى ، وإنما نعنى النشاط المعجمى المنظم . فهل سبق تأليف المعاجم العربية بأى نشاط معجمى منظم عند غيرهم من الأمم ؟ والجواب هنا بالإيجاب أيضا .

فلا شك أن الظروف التاريخيسة التي اجتمعت للأمة العربية وانتهت إلى دفعها

إلى داليف معاجم للغتها فد وقعت ، وتكررت محمد أمم أخرى أقدم من العرب . فالبحث اللغوى عموما ، والتأليف المعجمي بصفة خاصة ، يقدر له النشوء والازدهار تحت ظروف تاريخية خاصة ، أفقية أو رأسية ، يمكن أن تتوفر لأى أمة ، ويحدث ذلك بصفة خاصة :

(۱) إذا قدر للهجة أو لغة ما أن تسود على لهجات أو لغات أخرى ، بحيث يصبح من المحتم أوالمرغوب فيه على الأقل أن يجيد أبناء اللهجات أو اللغات الأخرى تلك اللهجة أو اللغة السائدة ، التي ليست أصلا لهجتهم أو لغتهم . ليست أصلا لهجتهم أو لغتهم . فحرصا على اللهجة أو اللغة السائدة وتيسيرا لمهمة الراغبين في إجادتها ينشط البحث اللغوى في وصف ظواهرها ، كماينشط ف جمع تروتها اللفظية ، وتحديدها بالمجالات المعنوية التي تستعمل للتعبير عنها العنوية التي تستعمل للتعبير عنها التاريخية المواتية ) .

(ب) إذا قدر للغة ما أن تحظى في فترة من فترات تاريخها بإنتاج أدبى ممتاز ، يحتل مركز القداسة والإجلال عندأبناء هذه اللغة ، ويصبح بالنسبة إليهم تراثا عزيزا ينبغى الاستمساك به ، والرجوع الدائم إليه ، ومقداومة تيار التطور اللغوى ما أمكن حتى لا يصبح هذا التراث العزيز نتاجا غريبا على الأجيال اللاحقة من أبناء الناطقين مهذه اللغة ،يسيئونفهمه وتدوقه ، أولا يستطيعون ذلك على الإطلاق. فحينداك ينشط البحث اللغوى ، والتأليف المعجمي ، ليقيّد اللغة ما أمكن عند تلك المرحلة من التطور التي ظهر خلالها هذا التراث الأدبى المقدس ليتيسر فهمه على الأجيال اللاحقة من الناطقين باللغسة (وهذا هو المستوى الرأسي للظروف التاريخية المواتية ) .

وقد توفر هذان معا للغة العربية بظهور الإسلام ، ونزول القرآن ، وجمع الحديث النبدوى ، ودخول الأعراب من غيدر قريش في الإسلام ، ودخول غير العرب من أمم الأعاجم فيه أيضا ، وتقديسهم

جميعا للقرآن والحديث ، مما جعل اللغة العربية الفصحى لغة سائدة ينبغى على من لا يجيدها من أبناء العرب أن يجيدها وعلى من لا يعرفها من المسلمين أن يتعلمها ، وهكذا توفرت الظروف التاريخية المواتية على المستوى الأفتى لينشط البحث اللغوى والتأليف المعجمى .

ولقد ربطت قداسة القرآن الكريم اللغة العربية عند تلك المرحلة من مراحل تطورها ، التي نزل القرآن بها ، وهكذا صار للغة العربية تراث مقدس ، وحَرِص العرب والمسلمون على أن يدوم للقرآن يسر تلاوته ، ووضوح معناه عند الأجيال اللاحقة من أبنائهم ، مهما بَعُدَ بهم الزمان ، وتتابعت الأجيال ، فنشط البحث اللغوى والتأليف المعجمي لأن الظروف التاريخية على المستوى الرأسي كانت مواتية أيضا .

وكما توفر الأمران للغة العربية ، فقد توفرا ، أو توفر أحدهما ، للغات أخرى قبل توفرهما للغة العربية إذ أن الحضارة التي أنتجتها الأمة العربية في ظلال الإسلام كانت الحضارة الوسيطة تاريخيا ، لأنها تقع بين الحضارات القديمة ، والنهضة الحديثة ، وجغرافياً لأنها تقع في الوسط

تماما بين حضارتى الشرق والغرب. فما توفر للأمة العربية من ظروف تاريخية يمكن أن يكون قد توفر لمن سبقها من الأمم فى نفس المنطقة ، ولمن سبقها أو عاصرها فى مناطق أخرى ، ومن ثم فلاعجب أن نجد فى عدد من اللغات الأخرى قبل العربية ومعها نشاطا معجميا مقصودا ، منظما ، وإن لم يبلغ دلك النشاط نفسَ الدرجة من الخصوبة والإنتاج التى بلغهافى العربية

(۱) فلقد كشف لذا النشاط الحفرى العبار الذى تم خلال القرن الماضى عن حضارات أسلافنا الأقدمين في هذه المنطقة من الدنيا التى كانت مهد الحضارة ، وموطن الثقافات ، ومهبط الوحى ، ومربع الأنبياء ، فعرفنا أن أجدادنا المصريين في وادى النيل ، وأن أجدادنا الساميين في وادى النيل ، وأن أجدادنا الساميين في وادى وثقافة وأدب ، واقتضى ذلك أن يعرفوا البحث اللغوى ، وأن يكون لهم نشاط معجمى ، فالذى

يحاول أن يتعلم الهيروغليفية ــ وهي اللغة المقدسة عند المصريين القدماء \_ لا بد أن تُقدُّم له ألفاظها مرتبة مترتيبا منطقيا على نسق ما ، وتُشرَح شرحا ييسر على الناشيء فهم معناها ، وكذلك كان الحال بالنسبة للأكادية ، ورعما زاد من النشاط اللغوى والتأليف المعجمي عند الأكاديين ، أنهم ـ وهم ساميون ـ قاموا على أنقاض حضارة غير سامية ، هي الحضارة السومرية ، وأنهم اتخذوا للغتهم الساميسة الأكادية نفس الخط المسارى الذي كان يستعمله أسلافهم السومريون ، فكتبوا به لغتهم غير السامية ، وكان هذا الخط «صيوريا» (يرمز بالصيورة الواضحة لمدلولها كاملا)، ولم يكن مقطعيا كما صارت الأكادية ، ومن ثم فقد وجد الأكاديون أنفسهم مضطرين إلى جمع الرموز السومرية في قوائم ، وإردافها

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب المستشرق الانجليزى جون هاى وود عن « فن المعجمة العربيــة : تاريخه ومكانته فى التاريخ العام لفن المعجمة » اكسفورد ١٩٦٠ الفصل الأول .

الم يوضح قيمتها الصوتية ومدلولاتها بالأكادية، وقد عُثر فعلا في مكتبة الملك الأشوري (والأشورية فرع من مجموعة اللهجات السامية الأكادية ) أشوربانييال (٦٨٨\_٥٢٥ ق م ) على عدد من الألواح يضم بعضها فوائم بالأسماء ، وبعضها الآخر قوائم بالأفعال التي تدل على المهن ' والحرف ، كما وجدت في بعض الألواح قوائم بتحديد القرابات العائلية ، . . . وهكذا ، أى أنهم كانوا يرتبون «المفردات " اللغوية حسب الموضوعات التي ترتبط مها . وإذا عرفنا أن مكتبة الملك أشوربانييال كانىت تىحوى كثيرا من صنوف الإنتاج اللغوي والأدبي والقانوني والديني ، الذي أُلِّف قبله بمئات السنين ، عرفنا أن شعبا ساميا قديما (أو قل شعبا عربیا نازحا ۔ فلیس الأكاديون إلا شقا من العرب غادر وطنه في الجزيرة العربية إلى

وادى النهرين فى منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد) قدعرف النشاط المعجمى المنظم قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام بما قد يزيد على ألف عام (١)

ولكن الحضارات القديمة في وادى النيل ، أو النهرين ،كانت قد ماتت قبل أن تظهر الحضارة العربية الإسلامية بقرون ، ومن ثم فليس هناك أى احتمال أن يكون للنشاط المعجمي في هذه الحضارات تأثير مباشر على النشاط المعجمي عند العرب .

(ب) وهناك شعب آخر قديم كان له نشاط معجمى ، ولكنه لم يكن بعيدا عن العرب تاريخيا فحسب، وإنما كان بعيدا عنهم جغرافيا أيضا ، فليس ثمة أى احتمال لوجود أى علاقة للنشاط المعجمى عندالعرب ولكننا نشير إليه هنا استكمالا للفائدة العلمية واستيفاءللمقارنة ، وذلك هو الشعب الصينى .

<sup>(</sup>١) أنظر مقلمة كتاب فون سودن عن النحو الأكادى .

الصينية له جوانب ثلاثة : رمز مرسوم ، قيمة صوتية منطوقة ، معنى مدرك . ولأن كتابتنا صوتية فإننا لاندرك خلافا كبيرا بين الرسم والنطق ، أما في الصينية ـ وكل الخطوط الصورية ـ فإن الرمز المكتوب الذي هو صورة أصلا ، قد يعطى العديد من القيم الصوتية المختلفة. ويدور ترتيب المعجم الصيني المذكور على الجانب الأول وهوطبيعة الصورة ، أو الرمز المكتوب، فيقسم المفردات التي يشرحها إلى ما يقرب من ستائة باب ، يجمع كل باب طائفة متشابهة من الصور المرسومة التي تأخذ كل منها من الشرح مايوضح كيف تنطق ،وماذا تعنى. وأول معجم صيني يرتب المفردات طبقا لنطقها لالرسمها هم معجم ( Hu Fa Yen ) هـوفاين الذي ألف فيا بين عامي ٨١٥ -٦٠١ ميلادية . ويبدو أن الصين كانوا قد تأثروا فيه بالدراسة الصوتية في اللغة السنسكرتية -وهي اللغة المقدسة عند الهنود

إن الصينيين أنفسهم يرسون بأن حضارتهم كانت قائمة منذ الأزل ، ولكننا على أى حال لا نعثر على معاجم للغتهم تسبق الماثة الثانية قبل الميلاد ، حيث نجد معجم اره یا (Erh Ya) الذی يعتبير مجموعة من الألفاظ مقسمة حسب الموضوعات إلى ثلاثة عشر يابا \_ أحدها للملاقات العائلية ، والثاني للأدوات والآلات ، والثالث للطيور ، وهكذا . وخلال القرن الأول للميلاد نجد معجما صينيا أكمل وأوفى هو معجم شوون ( Shou Wen ) الذي يضم من المفردات ۲۰۰ر۱۰ لفظا ، ومع ذلك فهو غير مستوعب ، ولايزال موجودا في المكتبات الصينية إلى الآن . ويقرر مؤلفوه أن هدفهم هو لاشرح مفردات النصوص المقدسة » ، مما يقرب بين -الظروف التاريخية لظهوره ، وظروف ظهور النشاط المعجمي عندالعرب! ومما يذكر أن الكتابة الصينية كانت - ولا تزال -صورية ، فكلّ مفرد في اللغة

القدماء \_ وأن الاهتمام بالجانب الصوتى كان قد انتقل من الهند إلى الصين مع الرهبان البوذيين . وسوف نرى أن هناك قدرا من الاحتمال أن العرب قد استنشقوا بعض نسائم البحث اللغوى القادمة من الهند ، فإذا صح ذلك يكون كل من الصينيين والعرب \_ على الرغم من انقطاع العلاقة المباشرة بينهما في هذا الأمر \_ قد أفاد من مصدر واحد ، ذلك هوالبحث اللغوى في السنسكريتية (١) ولا شلك أن هناك شبها بين أمتى الصين والعرب في اهتمام كل منها بلغتها ، وبالتراث الديني الذي كتب بها ، وفي المنهج العلمي الذى اتبعته كل منهما منذ عهد بعيد في دراسة لغتها ،وفي المعاجم العديدة التي ألفتها كل منهما ، لتجمع ألفاظ لغتها وتشرحها . ولكن اختلاف طبيعة النظام الكتابي في اللغتين اختلافا كاملا ، جعل طبيعة المشاكل التي تعترض

التأليف المعجمي فيهما ، والحلول التي تقدم لها مختلفة تماما .

(ج) وقبيل مولد المسيح كان الفرعان التوأمان للبحث اللغوى (التقعيدُ والمعجمةُ ) قد نضجا ، واحتلا مكانا بارزا ، في كل من ــ السنسكريتية واليونانية . وهذا يعنينا عند التأيخ للتأليف المعجمي عند العرب ، لأننا نعلم علم اليقين أن العرب قد تأثروا بكلتا الحضارتين في مجالات أخرى من مجالات حضارتهم ، فقد تأثر العرب باليونان في الفلسفة والعلوم ، وبالهنود في القصص والحكايات والموسيقي والرياضيات ، ولذلك فان تـأثر العرب بهما أو باحداهما في ميدان البحث اللغوى يجب أن يكون موضع التحري والتساؤل.ولنرجيُّ هذا التساؤل الآن لنلقي نظرة عابرة على البحث اللغوى والنشاط والمعجمي في اللغتين .

<sup>(</sup>١ً) أنظر مقالة (Diotionary) في كل من دائرتن المعارف البريطانية واليهودية ، وراجع أيضا كتاب جون هاى و د عن فن المعجمة العربية ص ٦ ، وكتاب عبد للغفور العطار ص ٦ ه .

أما في السنسكريتية فقد نشط التقعيد فيها قبل المعجمة ، فقد ألف كتاب بابيني ( Panini ) في قواعد السنسكريتية حوالى عام ٣٠٠ ق م وقد عرّف الهنود قبل أرسطو مثلا أنواع الكلمة ، وإمكان اشتقاق كلمات كثيرة من «جذر » فعلى واحد. . اليخ ، واندفع الهنود القدماء إلى عمل المعاجم لشرح ألفاظ نصوصهم الدينية والمحافظة على إمكان تلاوتها ، وفهمها ، كما حاولوا أن يجمعوا «غريب » اللغة ليعينوا شعراءهم على استعمال ما يريدون منه ، بل إنهم كي ييسروا حفظ هذا «الغريب » ضمنوه مؤلفات منظومة! ومن المؤسف أن كثيرا من نتاج النشاط المعجمي القديم في السنسكريتية قدضاع . وأقدم معجم سنسكريتي موجود هو ـــ الأماراكوصا ( The Amarakoga ) التي ترجع إلى القرن الخامس الميلادي ،وهو معجم مترادفات ، وله ملحق بالمشترك اللفظى وآخر بالمفردات غير المتصرفة . والحق أن معظم النشاط المعجمي عند الهنود كان

يرتكز على الترتيب المعنوى ، فيرتب الألفاظ طبقا لمعانيها ، وهو اتجاه يغاير الاتجاه الرئيسي في النشاط المعجمي عند العرب والحق كذلكأن المعاجم السنسكريتية الضخمة لم تظهر وتنتشر إلا بعد القرن الثاني عشر الميلادي ، حين كان التراث المعجمي للعربية قد اكتمل له إنتاج رائع جبار . ولم تنته المعاجم السنسكريتية حتى الآن إلى نمط مثالي في ترتيب مادتها اللغوية ، كذلك النمط المثالي في الترتيب الهجائي الذي انتهت إليه المعاجم العربية منذ عصر الزمخشري ".

وأما في اليونانية فقد بدأ البحث اللغوى كذلك بالتقعيد ، ثم ثنى بالمعجمة فمنك القرن الثاني قبل الميلاد عرف نحاة اليونانية كثيرا من فنون البحث اللغوى وقسموا الكلمة مثلا إلى ثمانية أنواع ، وهو نفس العدد الذي تقسم إليه الكلمة في النحو الإنجليزي المعاصر ، ولكن الفلسفة طغت على البحث اللغوى عند اليونانيين ، وانتقل الصراع بين مذهبي الفلاسفة من قياسيين ،

<sup>(</sup>١) يمتبر الترتيب الأبجدى لمادة المعجم الذى طبقة الزمخشرى فى كتابه «أساس البلاغة » أكمل ترتيب أبجدى عرفه تاريخ المعاجم حتى عصر الزمخشرى فى العربية رغيرها ، أنظر بحثنا الذى نشر بالانجليزية عن : « دور الزمخشرى فى تطور المعجم العربي » فى مجلة كلية الآداب – جامعة الفاهرة – مجله ٢٤ جزء أول .

يحتّمون فرض القياس على الشواذ ، واستقرائيين يقرّون كل مثال مهما كان شاذا – إلى علماء البحث اللغوى ، ولعل هذا بما انعكس على البحث اللغوى عند العرب أيضا ، حيث نجد مدرسة البصرة أميل إلى احترام القياس ، ومدرسة الكوفة تصر على احترام الشواذ .

وأقدم معجم يونانى جاءتنا أخباره هو معجم أبو قراط ( Hippuotares Lexikon ) الذى ألفه جلاو كوس Glaucux عام ١٨٠ ق

وفي عهد الإمبراطور أغسطس ، الذي ولد فيه السيد المسيح ، وضع فالبريوس ( Valerius ) معجما ترجمة عنوانه هي : «في معاني الألفاظ » شبيها بمعاجمنا العصرية تماما . ولكن العصر الذهبي للتأليف المعجمي عند اليونان كان في القرون الأولى بعد ميلاد المسيح ، وبخاصة في ثغرنا المجيد الاسكندرية . . ولا يعنينا كثيرا سرد الأسهاء الغريبة للمعاجم ومؤلفيها عند اليونان ، خاصة وأنها كثيرة متعددة ، وحسبنا أن نؤكد أن اليونانية حظيت بنشاط معجمي شمل فروع التأليف المعجمي كلها أو كاد ، فقد عرفوا الترتيب المعنوى

للفروة اللفظية مثلا في معجم يوليوس – بولوكس ( Yulius Pollux ) الذي ظهر في القرن الرابع الميلادي ويشبه إلى حد بعيد مخصص ابن سيده – كما خلّفت مدرسة الاسكندرية في القرن الرابع والخامس عدداً من المؤلفات المعجمية المختلفة منها ؛ «ما اتفق لفظه . واختلف معناه » لأمونيوس «ما اتفق لفظه . واختلف معناه » لأمونيوس المحلية » لهزيشيوس ومعجم « اللهجات والسات المحلية » لهزيشيوس Hosychius ومعجم « اللشقاق » لأوريون الطيبي ( المنسوب إلى طيبة في مصر ) .

ومن الواضح أنه لم يكن لليونان تأثير مباشر على العرب فى ميدان التأليف المعجمى ، وإلا لاهتدى العرب منذ البداية إلى الترتيب الهجائى الحديث الذى استعمله اليونانيون منذ عصر ميلاد المسيح عليه السلام ، دون أن يمروا بمراحل طويلة مختلفة من التجارب المضنية .

(0)

وإذا كنا قد المحنا حتى الآن إلى الاتجاهات الرئيسية في التأليف المعجسي

عند عدد من الأمم المتحضرة التي سبقت العرب إلى الظهور على مسرح التاريخ ، فإنه قد حان لنا أن نتساءل : هل كان لهذا النشاط أو بعضه فضل على النشاط العجمي عند العرب ؟ ولعل القارئ قد أحسّ أننا ، عن طريق الاستئصال ، قد استبعدنا تأثر العرب المباشر في ميدان التأليف المعجمي بالمصريين القدماء ، أو التأليف المعجمي بالمصريين القدماء ، أو الأكاديين أو الصينيين ، أو اليونانيين ، ولم يبق أمامنا إلا التساؤل عن احتمال ولم يبق أمامنا إلا التساؤل عن احتمال تأثر العرب بالنشاط اللغوى والتأليف المعجمي في اللغة السنسكرينية . وهنا يجد المرء المنصف نفسه في حيرة يدعو إليها المراء المنصف نفسه في حيرة يدعو إليها اصطدام الشواهد والقرائن .

فمن الواضح أن ظروفا تاريخية مواتية (أفقية ورأسية (۱) قد اقتضت ظهور هذا اللون من النشاط المعجميّ في العربية ، ومن الواضح كذلك أن التجربة المعجمية فد م. ت على التربة العربية بكل مراحل نموها وتطورها ، ولم تُنقل جاهزة ناضجة من أي بيئة أخرى ، فقد بدأت المحاولات من أي بيئة أخرى ، فقد بدأت المحاولات

الأولى في النشاط المعجمي بشرح غريب القرآن ، ثم شرح غريب الحديث النبوى ، ثم بدأت الشروح المختلفة للتراث الشعرى أيضا تظهر إلى حيّز الوجود. وجمهرة التعريفات التي تضمنتها المعاجم اللغوية فيها بعد مستمدة من هذه الشروح الأولية لغريب القرآن والحديث والشعر، ثم بدئ التأليف الفعلى للمعاجم برسائل صغيرة تجمع الثادر والغريب ، أو تضم الألفاظ التي تتداعي في موضوع واحد . كل هذا قبل أن يتم التفكير في تأليف معجم شامل مستوعب . وحين اتجه التفكيرُ إلى تىأليف مثل هذا المعجم ، فقد مرت مشاكل جمع مادته اللغوية ، وترتيبها ، وطريقة تعريفها بالكثير من التجارب قبل أن تبلغ ذلك المستوى من الكمال الذي بلغته والذي لا يقنعنا ولا يرضينا ، لأننا كنا نرجو لها أن تفوقه ، وما زلنا نتوقع أن تفوقه في جهودها المقبلة في التأليف المعجمي.

كل هذا يؤكد أن التجربة المعجمية في اللغة العربية إنما هي عربية أصيلة من

<sup>(</sup>١) أنظر الفقرة الرابعة من هذا البحث.

بدايتها إلى نهايتها ، وأنها انعكاس صادق للظروف والملابسات والإمكانيات العربية البحتة .

وكل ما يعكر صفو هذا الاستنتاج هو ما ينوه إليه المستشرقون (۱) من أننا نحسن بشي من الطفرة في ظهور معجم العين للخليل ، بفكرته المعقدة ، ومنهجه العلمي الدقيق وترتيبه الصوتي ، وهدفه الطموح إلى الاستيعاب والشمول . فلا يكن أن يكون ذلك نموا طبيعيا لرسائل الغريب والنادر ، أو المفردات الدالة على الزرع والمطر . وهذه الطفرة في ظهور العين ، بالإضافة إلى ظروف حياة الرائد الخليل نفسه – وأنه عاش في خواسان قريبا من الهند ، وتأثر بالثقافة الهندية في نواحي أخرى من جهوده العقلية (۲) في نواحي أخرى من جهوده العقلية (۲) للخليل بالسنسكريتية .

ويتحمس مؤرخو المعاجم العربية من المعاصرين كالدكتور عبد الله درويش ، والدكتور حسين نصار قبله (٣) ، للحض هذه الشبهة ، ويؤكدون أن الخليل قد « اخترع » هذا النظام بعقليته الفذة ، دون أى تأثر أجنبى .

والحق أننا لو استبدلنا كلمة «اخترع» بكلمة «اقتبس» ما نال ذلك من فضل الخليل ولا من مجد العرب شيئا ، فإن الإنسان العبقرى الفذ ـ فى نظرنا ـ هو الذى يتمثل ما حوله من ثقافات ، ويفيد بها ، ويتفاعل معها ويَخْرُجُ منها بنمط جديد يغايرها ، ويضاف إليها ، ويزيد عليها دون أن يقلدها تقليدا أعمى . ولم يقل أحد إن العبقرية هى أن يغلق المر يقيش فيها ، لا يدرى ما أنتجت يعيش فيها ، ولا كيف يفكرمعاصروه

<sup>(</sup>١) من أمثال جون هاى وود : ألظر كتابه من قن المعجمة العربية ص ٨ .

<sup>. (</sup>٢) أنظر : الدكتور عبد الله درويش « المعاجم العربية » .

<sup>(</sup>٣) اقرأ هذه الفقرة من كتاب الدكتور حسين نصار ج ١ ص ٢٠١ : « ولكننا نرى أن الهنود إذا كانوا قد توصلوا إلى نظام المخارج بفضل ترتيلهم للفيدا المقدسة كما يقولون ، فليس ما يمنع أن المرب قد وصلوا إليه بفضل ترتيلهم القرآن الكرم » .

نم يأتى بعد ذلك من تلافيف مخه وحدها عالم يأت بمثله أحد .

فالنظرة الواقعية المنصفة إلى مشكلة نأثر الخليل – رائد المعجم العربي – بالسنسكريتية تحتم علينا أن نشير إلى احتمال قيام هذا التأثر ، دون أن نرتفع بهذا الاحتمال إلى درجة الثبوت والتأكد ، أو نهبط به إلى مستوى الرفض والاستبعاد . وحتى لو صدق الشك في تأثر الخليل

بالهندية ، وثبت هذا الاحتمال ، فان ذلك لا يُخرج التجربة العربية – التي عائت فن المعجمة من البداية إلى النهاية معاناة كاملة ، وأثبتت فيه عبقريتها وثراءها ، وفضلها على غيرها من الشعوب – عن مكانة الأصالة ، أو يحرمها من فضل السبق ، أو ينتقص منها مزية الامتياز!!

محمد سالم الجرح



# 

للدكنور أحمد علم الدين الجندى

#### مقدمة:

قدمت أفي مقال سابق ( لكتب اللغات ) بمدخل تاريخي للعصر وللمؤلفين ، ثم درست هناك هذه المصادر الأولى ( للغات ) في ضوء المنهج الوصني ، مقدما نماذج من نصوصها ، وشواهد من رواياتها وأسانيدها .

وفي هذا المقال أعرض دراسة جديدة حول هذه الآثار في ضوء المنهج الإحصائي معتمدا على نشر لوحات إحصائية (لأول مرة) في مولفات من عزيت لهم كتب لغات مفقودة ، وهذه المولفات الموجودة قد تأثرت إلى حد كبير بكتب (اللغات المفقودة) بعد أن نضح على هذه المولفات صور وملامح من كتب (اللغات) فهي تمثلها وتصورها ، بل تعطينا إلى حد ما (عينة) صادقة مما كانت تشتمل عليه هذه الكتب المفقودة من لهجات القبائل العربية كيفًا وكمًا . وهذه اللوحات الإحصائية لبعض الآثار التي وصلتنا من مؤلفات يونس بن حبيب البصري ١٨٧ ه ، والفراء ٢٠٧ ه ، وأبي زيد الأنصاري ٢١٥ ه ، والأصمعي ٢١٦ ه ، وابن دريد ٢٠١ ه ، وجميع هولاء الأعلام ألفوا في (كتب اللغات المفقودة) .

ثم ثنيت بتقديم لوحات إحصائية أخرى فى المصادر المختلفة التي يمكن أن تكون قد تأثرت بكتب (اللغات المفقودة ). ثم ثلثت بلوحات إحصائية أيضا عن مدى رواية العلماء - الذين لهم كتب لغات مفقودة - للهجات القبائل العربية فى كتابي (المخصص لابن سيده ، وهمع الهوامع لجلال الدين السيوطى ) وذلك لننتقل من المعلوم إلى المجهول الذى نسعى فى كشفه وإزاحة الستار عنه . وقدمت تعقيبا ونقدا على هذه اللوحات الإحصائية . ثم تحدثت عن تفردمن ألف فى (كتب اللغات) بعزو بعض الصيغ اللهجية ، ثم موقف المصادر الثانوية من الروايات الأولى المسندة إلى من ألف فى (كتب اللغات ) ، والأحكام التى صدرت على اللهجات مادحة وقادحة ، ثم أخيرا عرضت لروايات مسندة إلى من ألف فى (كتب اللغات ) المفقودة ظهر منها مدى التناقض والاضطراب .

### · 1, 1

الجانب الاحصائي للهجات القبائل في تأليف من عزيت لهم كتب لغات مفقودة .

(١) كتاب « النوادر » لأَّبي عبد الرحمن پونس بن حبيب البصرى ١٨٢ هـ ـ

والكتاب مفقود ، وقد سجل السيوطي في مزهره (١١) اقتباسات منه :

لهجة : الحجاز تميم

عدد ورودها : ۲۷ مرة ۲۷ مرة

وأغلب. هذه المقابلات بين اللهجتين التميمية والحجازية تدور حول :

(١) المستوى الصوتى . (ب) المستوى الصرفى .

ولم يتعرض يونس للمستوى الدلالى ، كما لم يستشهد على صيغ اللهجات بشواهد شعرية ، ولم يتناول الظواهر اللهجية في القبائل العربية الأنحرى في غير تمم والحجاز، ولعل هذا الاختصار كان من عمل السيوطي نفسه لا من بونس بن حبيب .

<sup>(</sup>۱) ۲ - ه۲۷ فا بعدها .

(ب) « ما تفرد به أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب البصرى » .

وهو النوع الثاني من كتاب ( الشوارد في اللغات <sup>(١)</sup> ) ».

لهجة : تميم هذيل العالية نجد بني يربوع

عدد ورودها : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

(ج) كتاب المذكر والمؤنث ، لأَبي زكريا الفراء ٢٧٠ ه . ( المطبعة العلمية بحلب ١٣٤٥ ه ) .

لهجة : الحجاز أسد نجد عُكْل قيس اليمن ذُبَيْر تميم عامر باهلة عدد ورودها : ٧ ٦ ٤ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١

( ٤ ) كتاب الأَّيام واللَّيالى والشهور للفراء (٢) ط الأَّميربة .

لهجة : أسد كلب ربيعة

عدد ورودها : ۱ ۱ ۱

(ه) كتاب مجاز القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيميّ <sup>(٣)</sup> ٢١٠ ه.

وميدان الإحصائية فيه من أوُل سورة الفاتحة إلى آخر سورة الزمر .

لهجة : نجد تميم الحجاز العالية كنانة بعض المكيين لغة أكلوني البراغيث

عدد ورودها : ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

And a realized from the first of the contract of the contract

<sup>(</sup>١) بغية الوعاة : ٢٢٧ والكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١١٨ لغة ، ومعنون باسم (ما تفرد يه بعض أثمة اللغة ) وهو نفسه كتاب ( الشوارد فى اللغات ) للحسن الصغانى ٥٥٠ ه. وأنظر أعلام العرب ٥٥ – الفصل الأول. تأليف د. حسين نصار .

<sup>(</sup>۲) كرر الفراء النقل عن العرب في هذا الكتاب أكثر من عشرين مرة حيث يقول (ومن العرب) كما استعمل الفراء في هذا الكتاب ألفاظا عدة فاتت المعاجم وكتب العربية : ص ١٠، ص ٢٩، ص ٥٩، ص ٣٣ وأنظر : أبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ص ٤٩٧ د. أحمد مكى الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) حققه د. محمد فؤاد سزكين . ط أولى . الخانجي بالقاهرة .

(و) النوادر في اللغة ، لأَني زيد الأَنصاري ٢١٥ ه. (ط بيروت ١٨٩٤ م ). : طبي تميم كلاب قيس عقيل ضبّة عكل بلحارث بن كعب أسد اليهود حمير بكر بن وائل قُشير العالية نُمير مضر بني كعب بن عبد الله بن أبي بكر كُايب بلْعنبر قريش. (ز) كتاب المطر لأبي زيد الأنصاري : لهجة : كلاب قيس عدد ورودها : ۲ ۲

( ج ) كتاب الهمز لأبي زيد الأنصاري (۱۱) ( ط بيروت ) .

لهجة : تميم قيس الحجاز الْدُشَيْريين بني الْحرْمَاز

عدد ورودها : ۳ ۳ ۱ ۱

(ط.) كتاب الإبل للأَصمعي ٢١٦ ه. .

لهجة : الحجاز تميم قبس عدد ورودها : ۱ ۱ ۱

(ى) كتاب خلق الإنسان للأصمعي :

لهجة : « لغة » العجّاج

عدد ورودها : ۱

<sup>(</sup>١) رواية الشيخ أبى الفضل عمر بن عبيد الله بن البقال .

(ك) كتاب النخل للأَّصمعى : ضمن كتاب البلغة فى شذور اللغة. المطبعة الكا وليكية ط. بيروت (١) ١٩٠٨ م . لهجة : الحجاز نجد المدبنة بلْسارث بن كعب اليمامة

عدد ورودها : ٤ ٤ ٢ ٢

(ل) كتاب الكرم\* للأَّصمعي (ضمن كتاب البلغة في شذور اللغة ) .

لهجة : الطائف غير الطائفيين آخرين من الطائفيين عدد ورودها : ٢ ١

(م) كتاب الوحوش للأَصمعي (نشره الدكتور Rudolf Geyer)

لهجة : هذيل اليمن الحجاز العالية عدد ورودها : ٢ ٢ ١

(ز) كتاب\*\* الأَضداد للأَصمعي (نشره الدكتور أُوغست هفنر ٣٠)

لهجة : المجاز هذيل طيء العراق نجد نمير تميم قيس عقيل عدد ورودها : ٣ ٢ ٢ ١ ١ ١ ١ ١ ١

الال حمير ١

(١) نشرها د. أو غست هذار والأب لن اليسوعي . (٢) فينا ١٨٨٨ م .

<sup>(</sup>٣) مع كتاب الأضداد لابن السكيت والسجستاني والصغاني. ط بيروت ١٩١٢ م.

<sup>\*</sup> حدث شك َ حول نسبة هذا الكتاب للأصمعي ، أو من المحتمل أن يكون لأبي عبيد معاصر الأصمعي ، أو لأبي حاتم السجستاني تلميذ الأصمعي ( مقدمة كتاب النخل والكرم ص ٦٣ ) .

<sup>\*\*</sup> رابنى فى أول الأمر ظل من الشك حول نسبة هذا الكتاب للأصمعى والسبب فى ذلك : أن كتاب الأضداد لا بن السكيت قد عزافيه لعشر قبائل ، وكتاب الأضداد لالأصمعى هذا عزافيه إلى إحدى عشرة قبيلة فالا تفاق واضح ، كما أن التشابه فى مادة الكتابين ملحوظ ، ولفتنى إلى هذا الشك أيضا د. رمضان عبد التوآب حيث يرى أن الأصمعى فى كتابه يروى عن أبى عبيدة معمر بن المثنى ، وبينهما من العداء والمعاصرة مالا يسمح بالرواية ، كما أنه روى فيه عن (الأثر م) ت ٢٣٢ ه وهو من تلا ميذ الأصمعى فكتاب الأضداد للأصمعى ليس له . وإنما هو رواية أخرى لأضداد ابن السكيت .

(س) كتاب اشتقاق الأسماء للأصمعي (۱) (مخطوط بدار الكتب المصرية ٣٣٢ لغة تيمور ضمن مجموعة ) . لهجة : الحجاز . عدد ورودها : ا

لهجة : اليمن الحجاز تميم حمير ربيعة نجد طيئ الأزد عدد ورودها : ٢ ٣ ٢ ١ ١ ١

زهران الشَّرْ*ي* .

ثانيا:

الجانب الإحصائي للهجات القبائل في المصادر المختلفة التي تأثرت بكتب اللغات المفقودة :

وقد اخترت من هذه المصنفات ما يمثل العلوم والفنون المختلفة ، فاخترت من كتب النحو والصرف : كتاب سيبويه ، وتسهيل ابن مالك ، وشرح المفصَّل لابن يعيش ، وشرح الشافية للمحقق رضى الدين .

من كتب النحو والصرف :

(١) كتاب سيبويه ١٨٨ ه.

لهجة : تميم الحجاز أسد قيس بكر بن وائل طي ً هذيل ربيعة عدد ورودها : ٢٧ ٢٧ ه ه ٣ ٣ ١ بنى سعد فزارة بنى عدى تكعب سليم غنى الْمُلْوِيُّون

<sup>(</sup>١) وأحيانا يعزو الأصمعى في هذا الكتاب إلى (بعض العرب) كقوله : جحاش من الحجاحشة ، يجاحش الرجل الرجل ليجحش وجهه إذا كدحه ، وبعض العرب يقول «جحاس – بالسين » .

وقد عزا فيه إلى خمس عشرة قبيلة ، على حين بلغت لهجات القبائل فى شرح السيرافي على سيبويه خمسا وعشرين ، وقد زاد اللهجات الآتية عن كتاب سيبويه : لهجة : العراق النَّضير تغلب البصرة الموصل خثْعم المدينة مكة خيبر بغداد الكوفة أَزْد الشَّراة

(ب) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ( ١٧٢ ه ) .

( ج ) شرح شافية ابن الحاجب للمحقق رضى الدين الاستراباذي ت ٦٨٨ ه .

<sup>(</sup>١) تحقيق الدكتور محمد كامل بركات ، ط الكاتب العربي .

(د) شرح المفصل لابن يعيش ت ٦٤٣ ه

ومن المعاجم :

(ه) لسان (۱) العرب لابن منظور ت ( ۷۱۱ ه)

لهجة : تميم الحجاز هذيل أسد طيء قيس نجد حمير كلاب
عدد ورودها : ١١٠ ١١٠ ٢٢ ٢٤ ٤١ ٤٧ ٢٢ ١٩ ١٩
سليم عقيل سعد العالية قضاعة المدينة ربيعة
قريش بلحارث بن كعب عامر مكة كلب الأزد هوازن
عكل ضبّة بكر بن وائل فزارة عبد القيس حنظلة
باهلة أزد شنوءة الأنصار بلعنبر كنانة العراق
باهلة أزد شنوءة الأنصار بلعنبر كنانة العراق
باهلة أزد شنوء الأنصار بلعنبر كنانة العراق

<sup>(</sup>١) فاقت لهجة اليمن في اللسان إحصائيا غيرها من اللهجات المرصودة ، ولم أهتم باحصائها بدقة ؟ لأن ابن منظور خلط بين اللهجة اليمنية والحميرية ، وذلك لا يتفق والبحث العلمي الحديث .

ومن كتب اللغة العامة' :

(و) المزهر في علوم اللغة للسيوطي ت ٩١١ ه .

ومن كتب اللغة الخاصة :

(ز) الإبدال لأَبي الطيب <sup>(۱)</sup> اللغوى ت ٣٥١ ه .

1

<sup>(</sup>١) ط دمشق ١٩٦٠ – الجزء الأول تحقيق الأستاذ عز الدين التنوخي ، وكذلك الجزء الثاني : دمشق

(ح) كتاب (ليس فى كلام العرب) للحسين بن أحمد بن خالويه ت ٣٧٠ ه، ويشمل هذا الإحصاء القسم الأول من الكتاب المطبوع بتحقيق الشنقيطى ، كما يشمل القسم الخامس من الكتاب وهو قرابة ١٨٠ ورقة من القطع المتوسط والمصور بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية تحت رقم ٢٢٢ ميكروفلم عن نسخة فريدة مخطوطة بالأستانة بمكتبة شهيد على رقم (٢١٤٣).

لهجة : تميم أسد عقيل اليهن عبد القيس بلحارث بن كهب عدد ورودها : ٢ ٢ ٢ ٢ ١ مكة شامية أهل البحرين

ومن كتب شروح الأشعار:

(ط) (١) شرح ديوان الحماسة لأبي على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوق ٢١١ هـ.

لهجة : طبي تم العجاز هذيل اليمن قيس . عدد ورودها : ٥ ٤ ٢ ٢ ٢ ١ ١

ومن كتب اللغة: مفردات لغوية خاصة تدور في فلك واحدوهي كتب التضاد الجنسي

(ى) ما يذكر ويؤنث من الإنسان ومن اللباس لأبي موسى (٣) الحامض ت ٢٥٢ هـ لهجة :

عددها : لم يعز فيه المؤلف إلى قبيلة ما .

<sup>(</sup>١) ط لجنة التأليف والترجمة والنشر.

<sup>(</sup>٢) يعنى ؛ المذكر والمؤنث

<sup>(</sup>٣) حقق وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب.

(ك) كتاب التذكير والتُّ نيث لأَّبي حاتم السجستاني (١) ت ٢٥٥ ه .

لهجة : تميم الحجاز قيس أسد نجد . عددها : ۲ ۲ ۱ ۱ ۱

(ل) كتاب المذكر والمؤنث (٢) لا بي العباس محمد بن يزيد المبرد ت ٢٨٥ ه

لهجة : لم معز فيه المبرد إلى قبيلة ما .

(م) كتاب المذكر (٣) والمؤنث لابن جني ت ٢٩٢ هـ

لهجة : أسد نجد الححاز

دددها . ۱ ۱ ۱

(ن) المذكر والمؤنث ألم بن المحسين سهيد بن إبراهيم التَّسْتَرى (أواسط القرن الرابع الهجرى).

لهجة : الحجاز أهل نجد بعض بني أسد غير الدجاز أمد بعض عكل عددها : ٥ ٣ ٥ ٢ ٢ ٢ ٢

غیر نجد بعض قیس ۱ ۱

(١) مخطوط بالتيمورية رقم ٢٦٤ لغة .

(٢) مخطوط بالتيمورية رقم ١٠٤ لغة ، وهو برواية أبى على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار عن أبى بكر
 محمد بن السرى السراج عن المبرد.

(٣) مخطوط بالتيمورية رقم ٣٨٨ لغة.

(٤) مخطوط بدار الكتب ٣٤٣ لغة ويقع الكتاب في ذيل كتاب مجهول المؤلف والاسم جميما وهو مرتب على نمق حروف المعجم ، والنسخة بها سقط بقية حرف ( ص ) إلى بقية حرف (ع). (س) مختصر في المؤنث (١) والمذكر لأبي الحسين أحمد بن فارس ت ٣٩٥ ه

لهجة : تميم .

عددها: ١

(ع) الباغة في الفرق (٢) بين المذكر والمؤنث لأبي البركات بن الأنباري (١٣٥هـ ۷۷۵ هـ)

لهجة : لم يعز فيه المؤلف إلى قبيلة ما .

(ف) قصيدة ابن الحاجب (٣) ت ٦٤٦ ه في الأَ سماء المذكرة والمؤنثة .

لهجة : لم يعز فيه المؤلف إلى قبيلة ما .

(ص) عقد الجوهرة في الأسماء المؤنثة والمذكرة ، نظم الإمام عبد الرحمن بن الحسن

لهجة : أسد الحجاز نجد

عددها : ۱ ۱ ا

(ق) فتع الرحمن (٥) بشرح ما يذكر ويو نث من أعضاء الإنسان لأحمد بن أحمد ابن محمد السجاعي ت (١١٩٧ ه).

لهجة : طبيء تميم . عددها : ۱ ۱

<sup>(</sup>١) مخطوط بالتيمورية ٢٦٥ لغة .

<sup>(</sup> ٢ ) حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب.

<sup>(</sup>٣) مخطوط بالتيمورية في مجموعة لفوية ٣٢٧ لغة .

<sup>(</sup>٤) مخطوط بالتيمورية رقم ٣٢٧ لغة في مجموعة.

<sup>(</sup> ٥ ) مخطوط رقم ٢٦٩ لغة تيمور ، والكتاب شرح منظومته في الأعضاء التي يجوز التذكير والتأنيث وكتبها محمد فني إبراهيم لثلاث خلت من شعبان ١٣٠٠ ه.

(ر) رسالة في المؤنثات السهاعية (١) لنور الدين الجزائري .

لهجة : لم يعز فيها المؤلف إلى قبيلة ما .

(ش) نبذة في المؤنثات السهاعية (لم يعرف مؤلفها (٢)).

لهجة : لم يعز فيها المؤلف إلى قبيلة ما .

(ت) الإمتاع "أيما يتوقف تأنيثه على السماع للأُستاذ الأَكبر محمد الخضر

لهجة: تميم أسد الحجاز عددها لا لا

ثالث

لوحة إحصائية عن مدى رواية العلماء ـ الذين لهم كتب لغات مفقودة ـ للهجات القبائل العربية في كتابي (المخصص: لابن سيده ، والهمع للسيوطي):

(١) إحصائية ابن سيده (ت ٤٥٨ ه) في المخصص

<sup>(</sup>۱) ط بيروت ۱۹۰۸م.

<sup>(</sup>٢) مخطوط بالتيمورية ٢٧٧ لغة ضمن مجموعة .

<sup>(</sup>٣) ط مكتبة دار الفتح بدمشق.

<sup>(</sup>٤) ولد الأستاذ الأكبر في ( ١٢٩٤ هـ- ١٨٧٧ م]) (وتوفي سنة ١٩٥٨ م وتولي مشيخة الأزهر سنة ١٩٥٢ وكان عضوا في مجمع اللغة العربية ) .

### (ب) إحصائية السيوطي ت ٩١١ ه في الهمع :

الفراء (كوفى نحوى) ٦ مرات (١٠٠٠ . أبوزيد الأنصارى (بصرى نحوى) ٢ مرتان (٢٠٠٠ . أبو عبيدة معمر بن المثنى (بصرى لغوى) ١ واحدة (٣٠٠ .

#### تعقيب ونقد

أولا : يلاحظ على منهج سيبويه في إيراده لهجات القبائل منخلال كتابه :

أنه تارة يحكى اللهجات عن العرب بواسطة أبى الخطاب (٤) ، ويونس والخليل (٢) ، وكثير امايقول (وجميع ماوصفنا من هذه اللغات سمعناه من الخليل ويونس عن العرب (٧) وتارة أخرى يسمعها بنفسه (٨) ويحكيها ، أو يوجه السؤال عنها إلى العرب فيقول : (سأً لنا العُلُويِّين والتميميين . . . (٩) كما كان يصدر أحكاما منهجية عن اللهجة كقوله (استوت اللغتان فسارت على أقيس الوجهين (١٠٠) أويصف لهجة الحجاز بقوله (وهي عربية جائزة (١١١) أو بقوله (وهي اللغة العربية القديمة الجيدة (١٢٠) أو بقوله «والحجازية هي اللغة الأولى القدمي (١٣٠) .

<sup>(</sup>١) الحبع ١-١٤، ٢- ٢٤، ٥٥، ٧٩، ٣٣، ١- ١٩٤

<sup>(</sup>٢) الحمم ١-١١٢ ، ٢-٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المبع ٢-٣

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢ - ٢٨٧ ، ٨٠٤

<sup>(</sup>٥) الكتاب ١ - ٢٤٨ ، ٣١٧ ، ٢ - ١٦٠

<sup>(</sup>١) الكتاب ١ - ٢١٧ ، ٢ - ١٦٠ ، ٢٨٧

<sup>(</sup>٧) الكتاب ١ - ٣١٨

<sup>(</sup> A ) شرح المفصل لا بن يعيش ٩ - ٧٧ ، ٧٧ ، ١١٨ ، ١٠ - ١٤١

<sup>(</sup>٩) الكتاب ٢ - ٧ ٤

<sup>(</sup>١٠) الكتاب ١ - ٢٩ ، ٢٦٢

<sup>(11) 7-113</sup> 

<sup>171 -</sup> Y (17)

<sup>11-7 (17)</sup> 

وقد يستعمل أسلوب المعلم في عرض اللهجة مثل «إعلم أن بيي تميم يقولون في موضع الرفع: ذهب أمس بما فيه (۱) . . . » وقوله (واعلم أن الهمزة التي يحقق أمثالها أهل التحقيق من بني تميم وأهل الحجاز ،وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بين تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحا ، والياء إذا ما كان ما قبلها مكسورا ، والواو إذا كان ما قبلها مضموما وليس ذا بقياس (۲) » وقوله «واعلم أن قوما من ربيعة . . . (۳) » وأحيانا أخرى يؤكد الخبر كقوله في إجراء القول مجرى الظن مطلقا عند بني سليم «وسألت أبا الخطاب عنه غير مرة (٤) » أو يحدد معالم اللهجة اتساعا وانكماشا كقوله «وزعم أبا الخطاب أن ياهذا زيد كثير في كلام طيء (٥) » وكقوله «فأ ما ناس كثير من تميم وناس من أسد (١) . . . » أو «سمعنا بعض بني تميم من بني عدى . . (١) » .

وأحيانا تضطرب عنده الحدود بين الضرورة واللهجة فيجنح إلى القول بالضرورة ، فقد رأى فى تسكين الياء فى المنصوب الناقص ضرورة ، على حين أجاز ذلك أبو حاتم السجستانى فى الاختيار ، وقال إنه لغة فصيحة ، وخرج عليه قوله تعالى (من أوسط ما تطعمون أهاليكم ) بسكون الياء (٨) ، كما حكم المبرد بجواز ذلك فى سعة الكلام (٩) .

أما منهج سيبويه في سند اللهجة : فكان لا يلتزم طريقا واحدا كقوله «وقد بلغنا أن قوما من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون : نبي و وبريثة وذلك قليل ردىء أو يقول «سمعنا ناسا من العرب كثيرا يقولون ألم الله «وقد سمعنا من العرب من يشمه الرفع أو «وسمعنا عربيا وثوقا بعربيته يقول . . . » أو «وسمعنا عربيا وثوقا بعربيته يقول . . . . وأو يروى اللهجة عمن سمعها من العرب كقوله «حدثنا

يونس أن بعض العوب بن . . (1) » أو «حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة وناس من قيس (٢) » وأحيانا يأتى بالسماع عاما فلا يحدد قبيلا من العرب كقوله «وسمعناهم أن يقولون: هو يضربها (٣) ». وإنما استعمل سيبويه سلاسل الإسناد ليحيط اللهجة بالتثبت والضبط ، وذلك أقرب إلى منهج المحدِّثين .

وسقنا هذا الحديث عن كتاب سيبويه ، لأنه كثيرا ما يروى اللهجات عن أستاذه · يونس البصرى كما سبق ، ويونس صاحب «كتاب اللغات » المفقود ، وما فى كتاب سيبويه من إشارات لهجية عن يونس تعطى صورة مّا عن مؤلفه المفقود فى اللغات – عن طريق غير مباشر – والذى نحاول أن نتلمس شبحه من المصادر التى تكون ربما نقلت عنه .

ثانيا: بمقارنة كتب المذكر والمؤنث السابقة بكتاب الفراء في المذكر والمؤنث - نرى أن كتاب الفراء يفوقهم جميعا في العزو إلى لهجات القبائل ، وذلك يرجع فيا أظن إلى أن الفراء - وقد ألف كتابا - لا يزال مفقودا - في اللغات - استفاد منه ، ونقل عنه فيا يختص بلهجات القبائل ، بل ربما استفاد منه غيره أيضا ممن ألف في هذا الفن كأبي الحسين سعيد بن إبراهيم التسترى في كتابه المذكر والمؤنث حيث كان أكثر ما ينقله من لهجات معزوة إلى القبائل العربية في ظاهرة التذكير والتأنيث - كان مردها إلى الفراء (١).

ثالثا : كشفت لنا اللوحات الإحصائية عن تفاوت العلماء في العزو إلى القبائل قلة وكثرة مع اتحادهم في نوع التأليف . قارن اللوحتين الإحصائيتين لكتابي الاشتقاق للاً صمعى وابن دريد . .

رابعا : كما أبرزت لوحة إحصائية عن كتاب «ليس فى كلام العرب » لابن خالويه ؛ لأنه نقل فيه نصوصا من كتاب اللغات لأبي زيد من دلك قوله «ليس فى كلام العرب نيسُوةٌ بمعنى النسيان إلا فى كتاب اللغات : نسيت الشيء أنساه نيسُيانا ونيسُيا

<sup>(</sup>١) السابق ١-٧١٧ (٢) السابق ٢-٧٨٧ (٣) السابق ٢-٥٨٥

<sup>(</sup> ٤ ) ص ٢ ، ٢ ، ٨ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من المخيارطة ٢٠٤٣ لغة بدار الكتب

ونَسَاوةً ونِشُوة . قال : وكتبت امرأة إلى زوجها : فوالله ما أدرى أصرمْت أم مللت أم نسيت ؟ فكتب لها \*

فلستُ بصرًّام ولا ذي ملالة ولا نِسْوة للعهد يا أُمَّ جعفر (١)

وأرجح أن ابن خالويه كان يعبّ من كتاب اللغات لأبي زيد مباشرة ، أو أنه نقل عنه بواسطة أبي بكر بن دريد ، يوكد ذلك أنه ورد في كتب الطبقات أن ابن خالويه أخذ عن ابن دريد نقل في جمهرته من كتاب اللغات لأبي زيد (٢). وكان ابن خالويه كما جاءً عن ابن الأنبارى (٤) يميل إلى تسجيل اللغات المختلفة .

خامسا: كما أشارت اللوحات الإحصائية إلى ارتفاع تسجيل اللهجات في المجانب الشرق عنه في المجانب الغربي في المجزيرة العربية ؛ ولعل السرّ في ذلك يرجع إلى أن المجانب الشرق كان على صلة دائمة بالآراهيين والفرس والأسواق الأدبية الشرقية فتأثر بها ،وسحل حياته اللغوية ، ونشاطه الشعرى ، حتى إذا أشرق فجر الإسلام وضحاه رحل إليهم الرواة واللغويون فسجاوا ،اسمعوه منهم ، بعكس الجانب الغربي حيث ضن البيزنطيون بتشجيع عرب الغرب على تسجيل تراثه وأدبه ؛ إذ كانت سياستهم مادية نفعية (٥).

مادسا : أن المفردات اللغوية الخاصة التي تدور في فلك واحد ككتب التضاد الجنسي تصور منهجا للتفكير اللغوى ، وذلك من خلال الأحكام التي كان يصدرها الرواة كقول ألى الحسين معيد التسترى في كتابه المذكر والمؤنث في تعليقه على بعض الصيغ المذكرة والمؤنثة ، وهو شاذ غير مختار ولا معمول عليه البتة (٢) ، وقوله «وأهل نجد يقولون زوجة

<sup>(</sup>۱) فى كتاب « ليس فى كلامٌ العرب » ۱۱۰ دار مصر . أو مللت ـــ وصحيحته كما فى الجمهرة ۳ ـــ ۵۸۵ « أم مللت » ولمقارتة النص أنظر : الجمهرة ۳ ـــ ۵۸۵ وليس فى كلام العرب ۹۰۹ ـــ ۱۱۰ واللسان : نسأ ۱۹۳ - ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) نزهة الألباء ٢١١ ليضة مصر

<sup>(4)</sup> Ifmaci 4-443 & 343

<sup>(</sup>٤) تزمة الألباء ٢١٧

<sup>(</sup> ٥ ) الأمثال في النثر العربي القديم يـ د . عـبد الحبيد هايدين ( ٦ ) ص. ٩

الله نشي وهو أكثر من زوج ، وزوج أفصح من زوجة (١) » كما أنه يحدد أبعاد اللهجة كما كمّا وكيفًا مثل «وبعض أسد . . . وبعض عكل . . . . وبعض قيس » ، كما ذرى هذه المفردات تصورضيق الأصمعى في تقبل اللهجات ومثاله ماجاء في البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري «وأنكر الأصمعي فيها التذكير (٢) »أي القفا، وقول أللأ صمعي عن العنق «لا أعرف فيه التأنيث (٣) » . كما تتكرر عبارة «ولم يعرفه الأصمعي عن العنق «لا أعرف فيه التأنيث كثيراً» . كما تتكرر عبارة «ولم يعرفه الأصمعي أنه كتب التذكير والتأنيث كثيراً».

سابعا : فى إحصاء المزهر للسيوطى ـ يلاحظ أنه نقل ٢٧ لهجة لكل من الحجاز وتميم وذلك عن يونس بن حبيب فى كتابه النوادر ، كما نقل ١٦ لهجة لكل من الحجاز وتميم أيضا عن اليزيدى فى كتابه النوادر ، ومعنى هذا أن كتب «النوادر» وكتب «اللغات» كانت تدور فى فلك واحد تقريبا ، يوكد ذلك أن كتب النوادر تكثر فيها لهجات القبائل ، وذلك يقوى التقارب بينهما شكلا وموضوعا .

ثامنا : إن المصنفات السابقة عزت لهجات القبائل إلى بيئات جغرافية شاسعة :

كاليمن والحجاز واليمامة ونجد والعالية ، وأحيانا كانت تنكمش الرقعة الجغرافية حتى تبرز معالمها : كالعزو إلى عالية تميم (٥) ، وسفلى قيس (٦) ، أوعليا مضر (٥) وسفلاها ، أو لغة أهل الجوف (٩) . كما تعزوها حينا إلى مجموعات قبلية وأحلاف مثل : الرّباب \_ فقد كونوا حلفا اشتمل على خمس قبائل وهي : ضبة وثور وعكل وتيم

٧٢) من ٧٧ (٢) من ٧٢

<sup>( ﴾ )</sup> أنظر فتح الرحمن بشرح ما يذكر ويونث من أعضاء الإنسان : لأحمد السجاعي مخطوط رقم ٢٦٩ لغة تيمور ، والمذكر والمؤنث للتسترى : ص ٢ ، ١١ مخطوط بدار الكتب ٣٤٣ لغة ، وكتاب التذكير والتأنيث للسجستاني ص ٢ ، ١٨ مخطوط بالتيمورية ٢٦٤ لغة

<sup>(</sup>ه) هو بنو عمرو بن نميم ، وهم بنو الهجيم والعتبر ومازن ؛ اللسان ١٩ – ٣٢٦

<sup>(</sup> ٦ ) هم يطونها المتفرعة منها والتي تسكن نجدا مجاورة لتميم كعقيل وغني.

<sup>(</sup>٧) عليا مضر – هي القبائل التي تقارب المدينة وماحولها ودنا منها ، وسفلا ها : هي القبائل التي تقارب. نجدا .

<sup>(</sup>٨) الفائق للزنخشري ٣ - ١٩٨ قا يمدها . (٩) الجمهرة ٣٠٢ - ٣٠٢

وعدى - وسموا جميعا باسم الرباب ١١٠ ؛ لأنهم أدخلوا أيدمهم في ربّ وتحالفوا عليه ٢٠٠، ومثل الرباب \_ هوازن (٢٠) التي يرجح أنها كانت في الأصل حلفًا ضم جملة قبائل ، ومثلهما في ذلك خثعم \* \_ وقد ذهب (ليني ديلا فيدا) في المعلمة الإسلامية إلى أن خثعما ليست قسلة في الأصل ، وإنما هي حلف تأ لف من قبائل متعددة تجمعها مصالح مشتركة (<sup>٤)</sup> كما كان العزو يشمل حينا آخر أ كبر وحدة سياسية في اصطلاح النسابين كالعزو إلى إلى مضر وعدنان ، أو يشمل أصغر وحدة سياسية كالعزو إلى لهجات البطون والفروع والأحياء: كلهجات بني الهُجَيْم (٥) ، وزبيد (٢). وحيدان ، وكلب (٧) وهما بطنان من قضاعة ، ونيهان وهي بطن من طبيء ، وكعب بن ربيعة وهي بطن من عامر بن صعصعة. كما وجدتُ بعض مصادر الإحصاء تعزو لهجات القبائل إلى الحواضر: كلهجة مكة والمدينة والطائف وخيبر والعراق . كما يلاحظ أن عدد اللهجات تكثر كثرة غامرة ـ إذا عزيت إلى القبائل المشهورة : كتسميم والحجاز على حين تخبو وتضعف إذا عزيت إلى القبائل المغمورة . على أن الرقعة الجغرافية والمناخ الفكرى كثيرا ما يحددان اللهجات كيًّا وكيفًا ، ومن ذلك أن بعض أجزاء الجزيرة العربية كان مستودعًا لنشر لهجات من نوع خاص ، ويظهر ذلك في كثرة ما جاء عن أهل المدينة والطائف من مفردات لهجية وافرة اختصت مها النخل والكرم ؛ لاشتهار هذين المكانين مهذين النوعين ، ومن هنا بمكن أن نعلِّل وجود صورة النخلة على عملتهم النقدية (٨) ، كما سجل القرآن الكريم ذلك في قوله

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب للقلقشندى ١٣٣ ومعجم كحالة ٢ – ١٥ و في نسب عدنان وقحطان ص ٦ أنها أربع قبائل.

<sup>(</sup>٢) الليان ١/٨٨٣

 <sup>(</sup>٣) تاريخ العرب: ٤ - ٣٢١ جواد على \* وهي بطن من أراش من القحطانية: نهاية الأرب ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ العرب ٤ -- ٢٦٣ جواد على .

<sup>(</sup>ه) بطن من تميم من المدنانية . نهاية الأرب للقلقشندى ٧٨ .

<sup>(</sup>٦) بطن من سمد العشيرة من القحطانية . نهاية الأرب ٢٦٨

<sup>(</sup>٧) وكانت ديارها تتاخيم ديار جذام من الشاف ، وتنسبإلي كلب بن وبرة ، وكانت تنزل ديار الشام هـد ظهور الإسلام.

<sup>(</sup>۸) تاریخ العرب ۸- ۱۹۵ د. جواد علی

«ما قطعتم من لينة: الحشر آية ٥» وهي النخلة بلغة الأوس (١): كما لوحظ أيضا أن هذه المفردات القبلية لما هاجرت من أماكنها الأصلية \_ أصابها في تطوافها وهجراتها انحراف صوتى ودلالى ؛ لأنها انتقلت إلى بيئة جديدة (٢).

كما يلاحظ على اللوحة الإحصائية لديوان الحماسة شرح المرزوق أن لهجات طبىء قد زادت عن غيرها من اللهجات ، بل فاقت لهجة تميم والحجاز ، وهما يتصدران ذروة الإحصاء بين القبائل ، وعللت تفوق طبىء عليهما في هذه اللوحة بأن أباتمام قد اختار أكثر شعراء الحماسة من قبيلة طبىء . وما قيل عن أبي تمام يمكن أن يقال عن ابن دريد في كتابه (الاشتقاق) حيث برزت في المقدمة لهجة اليمن ، وذلك في اللوحة الإحصائية السابقة ، وتعليل ذلك يسير ؛ إذ أن ابن دريد يمني . فهو متا ثر بالعاطفة القبلية .

### رابعها

# تفرّد بعض مَن أَلف ف «كتب اللغات » بعزو بعض الصيغ .

تفرّد المؤلفون في كتب (لغات القبائل) المفقودة ـ بعزو سجلنه لهم المصادر الثانوية ولم نسمعه من غيرهم .

(۱) فالفراء ۲۰۷ ه يذكر أن «الهُون "في لغة قريش : الهوان ، وبعض تميم يجمعل الهُون مصدرا للشيء الهيّن . . . . إلى أن قال : سمعت الهوان في مثل هذا المعنى من بني إنسان (١٤) قال (الفرائح) قال (العربي) لبعير له : ما به بنّ س غيرهوانه (٥٠) . كمايتفر د الفرائح بحكاية لهجة (القنائيّ) . جاء في إصلاح المنطق (٢٠) «ويقال : مخ رير ورار ، وهو الرقيق يدق عند الهزال كالماء . وزعم الفرائح قالى : لغة القنائيّ (٢٠) رَيْر بفتح الراء وأنشد : «والسّاق منّى باردات الرّيْر »

<sup>(</sup>١) كتاب اللغات في القرآن ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب النخل للأصمعي ٢٥ – ٧١ وكتاب الكرم له أيضا ٧٥ – ٧٦ وانظر السان ١٩ – ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء ٢ -- ١٠٦ فما بعدها

<sup>( ؛ )</sup> هي اسم قبيلة عربية : أنظر نهاية الأرب للقلقشندي ٨٨ .

<sup>(</sup>ه) يعنى : أنه هين خفيف الثمن .

<sup>(</sup> ٧ ) ينسب إلى قنان بطن من بلحارث بن .كمب : اللسان ١٧ – ٢٢٩ . .

(ب) وأبو عبيدة معمر بن المثنى ت ٢١٠ ه يتفرد بعزو ورد فى تركيب غريب ، فقد جاء فى الخزانة (١) عن عمر بن الخطاب «كذب عليكم الحج ، كذب عليكم العبرة ، كذب عليكم الجهاد ، ثلاثة أسفار كذبن عليكم » كماورد شاهد شعرى لهذا التركيب فى قول الشاعر :

وذبيانية أوصت بنيها بأن كذب القراطف والقروف

وقد وردت الروايات برفع الإسم تارة ، وبنصبه أخرى أى : الحج والحج ، وفي المسائل القصريات «كذب عليكم الحج - أنه كلامان كأنه قال : كذب يعني رجلاذم إليه الحج ، ثم هيّج المخاطب على الحج ، فقال : عليك الحج (٣) وفي حجة الفارسي (٤) ، ومخصص ابن سيدة (٥) : أن مضر تنصب به ، وأن اليمن ترفع به . لكن وردت رواية في كتاب النوادر لأبي مسحل الأعرابي عن أبي عبيدة معمر بن المثني في حديث عمر السابق «كذب عليكم الحج . . . . أنه سمعها من العرب يرفعون مها (٧) في معني الإغراء ، قال أبو عبيدة : ماخلا

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب ٣ - ٩ فما بعدها

<sup>(</sup>٢) الخزانة ٢ – ٢٨٩ والقراطف جمع قرطف وهو القطيفة . والقروف : وعاء من الجلد يدبغ بالقرفة ويجعل فيه الخلع ويطبخ بتوايل .

<sup>(</sup>٣) الفائق في غريب الحديث ٢ – ٢٠٤ للز مخشري .

<sup>(</sup> ٤ ) ١ - ٢١٠ مخطوط بدار الكتب

AT-7 ( .)

<sup>(</sup>٦) ١ - ١١٤ فابعدها ط دمشق تحقيق د ؛ عزة حسن .

<sup>(</sup>٧) أى يقرء ون الاسم الواتم يعد كذب مرفوعا على أنه فاهل كذب.

أعرابيا من غنى (۱) و كان فصيحا - فإنه نصب ، وذلك أنه دخل منزلى فرأى شويهة مضرورة فقال : ما بال هذه على ما أرى ؟ فقلت : إنا لنعلفها . قال : كذب عليك البزر والنَّوى . فأ تيت به يونس بن حبيب فكتبها عنه .

ويستنتج من النص السابق أن أبا عبيدة \_ وقد ألف كتابا في اللغات ؛ ولا يزال مفقودا \_ أتى بجديد حيث أضاف (غنيًا) إلى قائمة القبائل الناطقة بالنصب ، ثم وثق هذه اللهحة بأن ساقها في جوها وبيئتها ، فهي ملاحظة مباشرة ، كما أنه أتى بالراوى إلى يونس بن حبيب \_ وهو ممن ألف في كتب اللغات أيضا ولا يزال كتابه مفقودا \_ ليلاحظ هذا الأعرابي في لهجته ويسمع منه ؛ ولهذا تلقف يونس اللهجة وسجلها إيمانا بأن اللهجات المخالفة يجب أن تعيش وتبق ، ويظهر أن أصحاب كتب اللغات المفقودة \_ كانوا يسجلون مواده عن القبائل تسجيلا موثقا مباشرا كما رأيت .

(ج) كما تفرد أبو زيد فى نوادره (٣) بصيغة عزاها لغة لبنى كعب بن عبد الله بن أبي بكر حيث يقولون على التحويل «رفَيْتُ الثوب أرفيه رفياً ، والعرب تقول «رفأت الثوب أرفؤهُ رفاً ،

(د) وتفرد ابن درید بذکر لغة زهران (<sup>٤)</sup> ، ولغة الشّرُی (<sup>۵)</sup>

ويظهر أن غيرهم من العلماء الذين لم يولفوا في لغات القبائل - كانوا يتفردون أحيانا بعزو بعض الصيغ القبلية كالخليل : حيث ذكر لهجة الخفاجيين (٢) ، والليث : فقد تفرد بذكر لهجة أهل بثبنة (٧).

<sup>(</sup>١) قبيلة من قيس ميلان و ديار ها پنجد يجوارطبي و هند حي ضرية .

<sup>(</sup>٢) أى تمس الا مم الواقع بعد كذب على الإغراء . (٣) ١٩٣

<sup>( ؛ )</sup> وهم بطن من شنوءة : الاشتقاق ٧٩٧ وستنقلد .

<sup>(</sup> ه ) الاشتقاق ٩٩٩ وهم يطن من زهران بن كُمب .

<sup>(</sup>٢) المين ١١٦ ط بغداد (٧)

ويمكن أن نثير هذا سؤالا مؤداد هل كانب (كتب اللغات) تعالج وضع اللهجة في مستويات اجتماعية خاصة ؟ لا نستطيع الإجابة الآن لفقد (كتب اللغات) إلا أنني أستطيع أن أذكر أن المصادر الثانوية ورد بها عزو لطبقة اجتماعية خاصة في اللسانج ٨ دس ٢٥٩ قال أبو عدنان : سمعت التميسيات يقلن : الهَوْش والبَوْش كثرة الناس والدواب . ولا أستطيع المحزم إن كان اللسان نقل لهجة نساء تميم عن كتب اللغات أو عن غيرها لاسيا أن الذي رواها أبو عدنان ، وليس هو ممن ألف في (كتب اللغات) .

#### خامسا

## موقف المصادر الثانوية من به ض الروايات اللهجية المسندة إلى مَنْ أَلفُ في كتب اللغات:

كثيرا ما تنقل لنا بعض المصادر الثانوية لهجات مصدرها بعض العلماء الذين ألفوا في (كتب اللغات) ، إلا أن هذه اللهجات نقلت مبتورة أو ناقصة ، ويظن الباحث أن هذا النقص كان من المصدر الاصلى ، وبالبحث وجدت أن هذا التشويه والمسخ كان غالبا من المصادر التي نقلت عن المصادر الأولى ، ولنا خذاً أمثلة يسيرة توضح هذا الجانب :

- (۱) فقد نقل اللسان (۱) حكاية عن الفراء (وله كتاب لغات مفقود) مفادها: أن قوما من العرب يخفضون (بلعل). فالفراء في هذه الرواية لم يحدد أي هذه القبائل التي تخفض بلعل ، وكأن إهمال العزو من الفراء نفسه ، ولكن الهمع (۲) ينقل أن الجربها لغة عقيلية حكاها الفراء وأبو زيد والأخفش . فالفراء وأبو زيد و كلاهما ألف في لغات القبائل لم يهملا العزو كماتشير إليه رواية اللسان السابقة .
- (ب) وحكى ابن يعيش (٢) عن الفراء أن بعض العرب يفتح لام الأمر ، فالرواية لم تحدد من بعض العرب ؟ وتوهم أن الفراء كان مقصّرا في هذا ، ولكن السيوطى يبدد هذا الوهم حيث حكى عن الفراء أن فتح لام الأمر لغة سليم (٤) إن لم تقع بعد الواو أو الفاء أو ثم .

(ج) كما نقل ابن دريد عن أبي زيد \_ وله مؤلف في اللغات مفقود \_ «هداوى وهدايا (۱) » مهملة العزو كماترى ، لكن رواية اللسان عن أبي زيد هي «الهداية جمعها هدايا ، وهداوى \_ وهي لغة أهل المدينة ، وعن أبي زيد : الهداوى لغة عليا معد ، وسفلاها : الهدايا (۱) . وأرجح أن ابن دريد هو الذي اختصر العزو السابق وحذف منه النسبة إلى القبائل ؛ بدليل أن اللسان قد ساق العزو كاملاعن أبي زيد ، مشيرا إلى عزوه للقبائل .

### سادسا

## أحكام صدرت على لهجات القبائل مادحة حينا ، وقادحة أخرى .

• ن العجيب عندما نتصفح أحد المعاجم الكبرى للغتنا العربية ، نصطدم بأوصاف وأحكام مختلفة للهجات قبلية ونعرض الآن نموذجا من هذه الأوصاف وتلك الأحكام .

ا \_ صفات للهجات غير منسوبة ولا تأ ثير لها : كقولهم : هي لغة أو لغة معروفة أن مشهورة ، أو في بعض اللغات أو لغة قوم أن أو لغة بعضهم أو لغة قليلة ألى المعروفة أن مشهورة ، أو في بعض اللغات أو لغة قوم أن أو لغة أو لغة بعضهم أن أو لغة المعلقة أن أو لغة أو لغة أو لغة المعضهم أن أو لغة المعروفة أن أو لغة المعروفة أو لغة بعضهم أن أو لغة المعروفة أن أو لغة المعروفة أو لغة المعروفة أن أو لغة المعروفة أو المعروفة أو لغة أو لغة

۱ ـ أحكام تتضمن خلع صفات لها تأثير على لهجات غير منسوبة : كقولهم ـ الحكام تتضمن خلع صفات لها تأثير على لهجات غير منسوبة : كقولهم ـ لغة رديئة (١٢) أو رديّة ،أو ضعيفة ورديئة (١٠٠ أو شنعاء (١١) أو لغة علياء (١٢) أو اللغة العالية

<sup>(</sup>١) الجمهرة ٣ - ٢٧٤ . (٢) اللسان ٢٠ - ٣٣٣

<sup>(</sup>٣) حماسة المرزوق ٣ - ٩ ٥ ١٤ ، ١٤٣٨ ، الخصيص ٤ - ١٣٣٣

<sup>. (</sup>٤) الخصص ١٩-١٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) نوادر اللغة لأبي زيد ٠ ۽ ، الكامل للمبر د'١ – ١٨٦ طِ التجارية

<sup>(</sup> v ) أمانى الشجرى ٢–٤٣ و اللخصص ١٤–١٤ ( ٨ ) منيبويه ٢ – ٢٩٦

<sup>. . (</sup>٩) أمال الشجرى ٢ - ٣٤ ، ١ - ١٨٣

٠ (١١) اللسان ٢٠ - ١٣٩ . ١ ١١) اللسان ٣ - ١٢٩ ، ١ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱۲) أمالي الشجري ٧ - ٧٩ (١٣) المصباح ٧١٥

آو خبيئة (١٣) أو شرّ اللغات (١٤) أو لغة سوء (١٠) أو لغة لا محير فيها (١٦) أو لا يعبأ بها ، أو لغة الخطيئة من أحياء العرب (١٧) .

### ٣ \_ أحكام منهجية تنضمن مدحا للهجات قبلية منسوبة :

- (۱) كقولهم عن لهجة الحجاز: والإدغام أحسن، والبيان عربى حجازى (۱۸) أو عربى حسان (۱۹) عربى حسن (۱۹) ، أو (وهي الحجازية الجيدة) (۲۰) أو (اللغة الحجازية هي اللغة الأولى القدمي (۲۱) كما نسمع مدحا وإطراء للهجة الحجاز ولكن من نوع آخر مثل والعرب الذين ترضي عربيتهم ، أو : الموثوق بعربيتهم ، أو فصحائة العرب (۲۲) .
- (ب) كما نسمع مدحا لمعسكر آخر يمثل الكتلة التميمية ، ومن ذلك : ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه ورد عليه الوفود ، فأ قرأ الأخماس (٢٣) كل خمس على لغته فكان أعرب القوم تميم . ويقول أبو عمرو بن العلاء ، أفصح الناس عليا تميم . . . وفي رواية سفلي تميم (٢٤) .
- (ج) يعض القبائل الأُخرى : كقبيلة (جَرْم) قال الأَصمعي : وجرم فصحالة العرب (٢٥٠) وقال الخليل : أفصيح العرب : نصر تُعين ، أو قعين نصر

(۱۳) الشافية ٢ - ٢٤٧ (١٤) الخزافة ١ - ٢٣٥

(١٥) المرجع السابق

(۱۸) الکتاب ۲ - ۷۰ الکتاب ۲ - ۷۰ الکتاب ۲ - ۷۰ ا

(١٩) المرجع السابق ٢ - ١٤٤ (٢٠) السابق ٢ - ٢٩

(٢١) السان ه - ٢٧٦ (٢٢) العربية يوهان فك ١٥

(٣٣) الفاضل قمير ١١٣ ، والمراد بالألحاس : ألحاس البصرة وهي : العالية . يكر بن واثل . تميم . حيد القيس . الأزد .

- ( ٢٤ ) المزهر ؛ ٢ ٨٣ ؛ والصاحبي ٢٨ وهليا تميم هو : بنو عمرو بن تميم وهم بنو الهجيم والعنبر ومازن .
- ( ٢٠ ) الغائق للزنحشوى ٢ ٥٠٩ ، وجرم : بطن من طبيء من القحطانية ٢٠٩ نهاية الأرب للقلقشندى
- (٣٦) كتاب المين ٨٨ فصلة مطابوعة في بغداد ، ١٩٣ تحقيق الدكتور عبد الله عبد الفتاح درويش ، وهم بنو نصر بن ثمين بن الحارث بن ثمامة بن دو دان من أسد . نهاية الأرب القلقشندي ٣٠٠

ويرى المقدسى (۱) أن أفصح لغات العرب هذيل ، كما يصف ابن منظور فى اللسان (۲) الخزاعيين بـأنهم من (من أعرب الناس) ، وأن ثقيفا أفصح العرب أبرهم (۳)

وهذه الأحكام التي صدرت على لهجات القبائل أقف منها موقف الشك ؛ لأن الدافع لها إما : دبني أو سياسي أو قبلى ، فد الا (جَرْم) والحكم عليها بأما أفصح أو من فصحاء العرب ، جاءت في حوار لمهاوية يوما عندما سال عن أفصح الناس ؟ فقام رجل من الدِّباط (٤) فقال ؛ قوم تباعدوا عن فراتية العراق ، وتيامنوا عن كشكشة عيم ونياسروا عن كسكسة بكر . . . . . فقال له معاوية : من أولئك ؟ فقال : تموى يا أمير الموَّمنين : فقال له معاوية : من أنت ؟ قال : أنا رجل من (جَرَم) (٥) . وما يدعو إلى العجب أن رواية أخرى جاءت في خزانة البعدادي (١٦) والدرّة وفيها بعد بيان ما سبق : مَنْ أولئك ؟ (أي : أفصيح الناس ) فقال : قومك يا أمير المومنين .

والمسألة لاتعدو في نظرى لتخريج هاتين الروابتين المتضاربتين أن معاوية إن منح بره ، فأضعم الطعام ، وأنفق الأموال فأفصح القبائل : قبيلة أمير المؤمنين . وإن بخل الأمير ، فمنع بره ، أو ضعفت سطوته ( فجرم ) أفصح العرب . هذا عن جرم !! أما أن ( ثقيفا ) هي الأخرى أفصح العرب ، فلا بدس من أن تكون كذلك ، ولكن يجب أن يكون ذلك في عهد الحجاج الثقني وحده ، صاحب السيف المبلل بالدم القاني ، الذي أذل به الأمة العربية ، وحطم عزتها به وكرامتها ، فإذا بها تقر له ولقبيلته ( ثقيف ) بكل ما يهوى ويثمني ، ومن السهل أن ننقد كثيرا من الروايات في ضوء السياسة حينا آخر .

<sup>(</sup>۱) أحسن التقاسيم ١ - ٩٧ ط ٢ نشره Degoeje المعالم ١٠٤ - ١٢ (٢)

<sup>(</sup>٣) معناه أيعدهم في البر والبدو دارا (مقدمة معجم فيشر ص ١٣).

<sup>(</sup>٤) وزان كتاب وهو الجانب أو الصف من الناس . (٥) الكامل ١ - ٣٧١ والمفصل للزمخشرى ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) ٤ - ه ٩ ه فا بعدها ط بولا ق . (٧) ١١٤ ط أولى

على أن الكمال اللغوى فى الفصاحة فى ضوء ما طالعتنا به الرواية السابقة – أمر يسيطر عليه الذوق الشخصى وتنقصه البراهين العلمية الأضيلة ، إذ لم تحدد هذه الروايات نوع الفصاحة أو الأصوات أو التراكيب النحوية أوالنظام الصرفى أو الدلالى ، ثم إننا لا نعلم شيئا ذا بال عن مستوى بهض هذه القبائل فى مجتسعها مثل : جرم أو نصر قعين ، وقعين بصر ؛ لأن اللغة فى مراحل حيانها لا تنفصل عن النفس البشرية والمجتمع والتاريخ ، فإذا أضفت إلى دلك أن ما جمعته من اللوحات الإحصائية لجميع لهجات القبائل ، لا ترى فى ( جرم ) ولا فى ( نصر قعين ) ما يراه الخليل من أنهم عمثلون الفصاحة فضلا عن أنهم « أفصح العرب » .

## ٤ - أحكام منهجية تتضمن قدحا للهجات قبلية منسوبة :

إ عرضننا فيما تقدم أحكاما منهجية تتضمن قوافل المادحين للهجات بعض القبائل وعقبت على ذلك ، معقبا فى ذلك كله بما أراد ، وسنعرض الآن مواكب القادحين كذلك ، معقبا فى ذلك كله بما أراد أيضا . فقد عثرت على أحكام من نوع آخر غير ما سبق تشمثل فى مصادرة اللهجة ومقاومتها أو معارضتها من دلك مثلا :

(۱) موقف الأخفش ۲۲۱ ه حين عقب على قراءة قرآنية صورت لهجة عربية وهي لهجة بني يربوع بقوله «ما سمعت هذا من أحد من العرب (۱) ولا من النحوبين ، وأنكرها كذلك أبو حاتم ت ٢٥٥ ه (۲) ، وأما موقف أبي العباس المبرد ت ٢٨٥ ه منها فكان صارما عنيفا صارخا ، يصور غضبه هذا وثورته ما جاء في تفسير القرطبي (۳) على لسان المبرد من قوله «لو صليت خلف إمام يقرأ ( بمضرخي ) (٤) بالكسرلأخذت نعلى ومضيت » فانظر كيف بمنتج الرجل على سماعه لهجة عربية تواكبها قراءة قرآنية \_ بخروجه عن جماعة المسامين وإمامتهم! . وقد نعتها الزجاج ت ٣١١ ه بأنها «عند جميع النحويين رديئة »

(٢) الدر اللقيط ٥ – ١٩ (٤) سورة إبر اهيم من الآية ٢٢

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٥ – ١٩٤ ، وأنظر الخزانة ٢ – ٨٥٨

مرذولة (۱) ه!! أما الزمخشرى ت ٥٣٨ ه فا كننى بأن رماها بالضعف (۲) أما المعرى ت ٤٤٩ ه فيرى ( إجماع أصحاب العربية على كراهة هذه القراءة (٣) ) كما يرى أن أبا عمرو ما أجاز هذه القراءة إلا متهزئا (٤) . وإدا كان جميع ما تقدم من العلماء – القادحين من البصريين ، فإنا لا نعجب لموقفهم وإنكارهم لهجة عربية صحّت ساعا ، كما أنها صحت قياسا ؛ إذ الياء كسرت اتباءا للكسرة التي بعدها في ( بمصرخي إني ) واللسان فيها يعمل من موضع واحد ، ووجه واحد ، ففيها الانسمجام وتقريب الأصوات بعضها من بعض ، وتلك شريعة العربية وسنة فيها متبعة ، وإنما العحيب أن ينكرها شيخ من علماء الكوفة ، ويرمي قارئيها بالوهم (۵) ذلكم هو أبو زكريا الفراء .

(ب) وفى شرح التصريح (٢) فى مبحث ما لا ينصرف « وأما ما نقل عن بنى أسد أنهم يقولون : « سكران » ويصرفون « سكران » فقال الزَّبيدى : « ذكر يعقوب أن ذلك ضعيف ردىء » . ثم قال : وقال أبو حاتم : لبنى أساء مناكير لا يوَّخذ بها » وكتب الشيخ « يَسَ » على قوله : وقال أبو حاتم : « لبنى أسد مناكير . . . » قال : وجه كونها مناكير أنها مخالفة للغات الفصيحة » (٧)

( ج ) فرإذا أسرعت بنا عجلة التاريخ وجدنا الهمداني ت ٣٣٤ ه يصف بعض الله الله الله الله عند حديثه عن العلاقات اللغبية في جنوبي الجزيرة العربية \_

<sup>(</sup>١) إبراز الماني ٣٦٩ لأبي شامة. (٢) خزانة الأدب البندادي ٢ / ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) التصريح ٢٠/٢ فا بعدها.

<sup>(</sup> ه ) قرأ بها الأعش ويحييٌّ بن وثاب ، كما قرأ بها حمزة أحد القراء السبعة .

<sup>(</sup> ٢ ) ٢ / ٢١٣ وأنظر النص في كتاب لحن العوام الزبيدي ص ١٦٢ تحقيق د . رمضان عبد التواب وفيه ( ولبني أسد لغات يرغب عنها ) .

<sup>(</sup>٧) حاشية «يس » على التصريح ٢ / ٢١٣

كلهجة عدن \_ بِأَنها « مؤلدة رديشة » وفي بعضهم « نَوَك وحماقة » (۱) وبعضهم « غتم » (۲) كما يصف بعض لهجاتهم بأن فيها « قحد متعقدة » (۳) كما أنكر الأزهري ( ۲۸۲ \_ ۳۷۰ ه ) لهجة هذلية معتمدا في ذلك على الطعن في نصر بن سيار (٤) ، ووسمه بأنه ليس بحجة لأنه رواها (٥) ، وهنا يعتمد الأزهري في غيز اللهجة على الطعن في سندها ...

ويصف المقدسي ٣٧٥ ه لسان الأحقاف بأنه « وحش (٢) أو أن لسان هراة - لا يصلح إلا للكنيف (٧) . ويصف اللهجة بأن فبها «انغلاقا » (٨) أو لسانهم فيه حلاوة أو عجلة (٩) ، أو في كلامهم طنين (١٠) ، وأخيرا يسم عربية العراق بأنها «حسنة فاسدة » (١١) ويرى الدكتور إبراهيم أنيس: أن المقدسي لم يكن فيما يبدو أكثر من رحالة أو عابر سبيل يصف ما يقع له وصفا سريعا دون دراسة قائمة على أسس علمية فلم يكن متخصصا في دراسة اللهجات (١٢) .

ويصف ابن جني (٣٩٢ هـ ) لهجة عربية بأنها لغة مرذولة (١٣). كما ترى

(۲) السابق ۱۳۰ (۳) السابق ۱۳۰

<sup>(</sup>١) صغة جزيرة المرب : ١٣٤ الهمداني تحقيق بليهد النجدي .

<sup>(</sup>٤) اللسان ١ - ٠٠٠ تيمور

<sup>(</sup>٦) أحسن التقاسيم ٩٧.

<sup>(</sup>٧) السابق ٧ – ٣٣٥ والكنيف في الأصل : السائر ، وقيل للمرحاض كنيف ؛ لأنه يستر قاضي الحاجة .

<sup>(</sup> ٨ ) السابق ٣٦٨

<sup>(</sup>۱۰) السابق ۲ – ۱۸ السابق ۱۲۸

<sup>(</sup>١٢) مستقبل اللغة العربية المشتركة ٣٥ فما يعدها للدكتور إبراهيم أنيس ·

<sup>(</sup>١٣) المحتسب ١ -- ١١٠ نخطوط بالتيمورية .

أحمد بن فارس ت ( ٣٩٥ ه ) وهو كوفى الله أو من خلط المذهبين (٢) . قد ظهرت معارضته للهجات القبائل في صور منها :

- (أً ) الشك في كثير منها
- (ب) رميه ابن دريد بالثدليس عندما يعزو لليمن (١)
- (ج) غمزه لبعض اللهجات " ، ومبخريته منها " ،

وكذلك الحريرى ( ١٩٥ه ه ) يسم أسلوبا يمثل لهجة عربية بقوله و وهو مالا يعبداً ولا يقاس عليه ( ) كما حكم على صيغة ( أرياح ) بالخطأ ، وصوابها عنده ( هبت الأرواح ، مع أنها لغة لبنى أسد ( ) وعلى سنته نسمع أبا شامة ( ١٩٦٥ ه ) يعقب على إحدى اللهجات بقوله ( ولاتعجبنى تلك اللغة ؛ لأنها ليست لغة أهل الحجاز ( ) كما يصف بعض العلماء لهجة يمنية بقوله ( وهذه لغة لا ينبغى أن يلتفت إليها ، فإن اللغة اليمانية فيها أشياء منكرة خارجة عن المقاييس ( ) .

وبمكن أن نلميج أوصافا عدة ، وأحكاما كثيرة على لغات : أهل مكة والمدينة والبصرة والكوفة وغيرها (١١).

ولعل سبب هذه الأحكام القاسية التي رأينا طرفا يسبرا منها أنها صدرت عن دوائر . النحاة : كالأخفش والفراء والمبرد والزجاج والمعرى والزمخشرى وأحزابهم ، أو من لغويين متزمتين كأبي حاتم والحريري والأزهري وابن فارس ، وهوُلاء جميعا أصحاب

<sup>(</sup>١) إنهاء الرواة ١ -- ١٤ والبغية ١ -- ٢ ٣٠

<sup>(</sup>٢) الفهرست ١٢٥ (٣) المقاييس ٢ -- ٢٨٥

۲۹ - ۱ المقاییس ۲ - ۲۰۷

<sup>(</sup>٢) المناييس ٤ - ٢٧٨ . (٧) المدرة : ٢٥

<sup>(</sup> ٨ ) شرح اللارة ٢٦ وحكاها اللحياني ( ٩ ) إبر از المعاني تأيي شامة ٨٨٨

<sup>(</sup>١٠) ماتلحن فيه العامة المكسائي : ٣٥ هامش

<sup>(</sup>١١) البيان والنهبين الجاحط : ١٨ - ١٨ فما يعدها ، ص: ٦٦ .

ومايير وضوعة عن ومقاييس مصنوعة ، ونظم ضاعطة آسرة (١) ، فحاولوا إخضاع اللهجات لها مع اختلاف. مثبارجا ومنازعها ، ولما فلتت هذه اللهجات من أحكامهم وموازينهم وتقنينهم رموها بما سبق من: رداعة وسوء ، وقعدة وشناعة ، وخبث وشرا! وخطيئة وحماقة ، وفساد وانغلاق .

والمفروض أن أصحاب كل لهجة عربية كانوا يراعون مستوى صوابيا اجماعيا عندما يتكلمون وعلى أساس هذا المستوى يكون الحكم بالصحة والخطأ ، والمجتمع وحده - لا النحاة ولا اللغويون - هو الذي يصدر مثل هذه الأحكام ، أو يخلع هذه الصنفات ، وهذا المستوى الصوابي كما يراد النكتور تمام (٢) : فكرة لا تتصل باللغة فحسب ، وإنما تتناول كل ناحية من نواحي النشاط الاجماعي ، وتوجد في كل شفون الثقانة بالمعنى الأعم ، أي بالمعنى الأنتر وبولوجي الذي يشمل العادات والتقاليد واللغة والدين وغيرها .

### سابعا

## مدى التناقض في الروايات المسندة إلى من ألف في « كتب اللغات »:

ورد فى المصادر العربية روايات كثيرة حملت بذورا للهجات القبائل ، رواها أو سمعها من العرب العلماء الذين ألفوا (كتب اللغات) التى تحدثنا عنها ، وقد اشتملت هذه الروايات على اضطراب وتناقض فى عزو لهجات القبائل العربية ، وهذه نماذج منها على سبيل المثال لا الحصر لاحظت أن يكون الراوى لها أو أحد رواتها من الذين ألفوا فى (كتب اللغات) المفقودة :

(أ) عن ابن دريد (وقاء ألف كتابا في اللغات): الرُّمخة: والجمع الرُّمخ

<sup>(</sup>٢) أللغة بين المعيارية والوصفية ٥٥، ٧٧ دكتور "مام حسان ١٩٥٨ م .

وقالوا: الرِمَخ وهو البلح لغة يمانية (١) ، وفي نسخة أُخرى من الجمهرة قال : بأنها لغة طائية (٢) .

كما ورد فى الجمهرة عن ابن دريد مادة (جَبَى): الجَبَى: ما حول البشر الخَبَى الجَبَى الجَبَى البشر البشر الخة يمانية ، وفى نسمخة أخرى من الجمهرة لغة تميمية (٣).

وفى الجمهرة عن ابن دريد مادة (حفو ) والحوف : في لغة مهرة بن حيدان : الثوب ، وفي نسخة أخرى من الجمهرة في : الخة هذيل (٤).

كماروى عن ابن دريد أيضا في مادة ( السرح ) وأهل الحجاز يسمون الأسد: سرحانا ، وفي نسخة أخرى من الجمهرة : وأهل اليمن (٥)

(ب) استشهد اللغويون بقول أبي ذوِّيب الهذلي :

على أطــرقا بالياتُ الخيا م إلا الثمامُ وإلا العصى

ويروى: (علا أطرُقا) من العلو - فعلا ماضيا . وأطرقا - بضم الراء - جمع طريق في لغة هذيل ، فمن أنث الطريق جمعه على أطرُق مثل : عناق وأعنق ، ومن ذكِّر جمعه على أطرق مثل : عناق وأعنق ، ومن ذكِّر جمعه على أطرقاء : كصديق وأصدقاء فيكون قد قصره ضرورة () . وأرجح أن (أطرقا) ليس جمع طريق على لغة هذيل ؛ لأنني وجدت هذليا آخر استعمل (أطرقة (۱)) و (أطرق (۱۹)) فهى اسم مكان أو موضع بالحجاز بدليل تغيير صيغته ، وكثيرا ما تخضع أسهاء المكان والبلدان لمثل هذا التحريف . والذي دفعني إلى العديث عن دلك أن الأصمعي وهو ممن ألف في اللغات - لم يسس في ركاب من جعله جمع طريق على لغة هذيل بل ذهب في هذا : أن ثلاثة نفر

<sup>(</sup>١) الجمهرة ٢ / ٢١٤

<sup>(</sup>۳) الجمهرة ۳ / ۲۰۰ (٤) السابق ۲ / ۱۷۹

<sup>(</sup>ه) السابق ٢ / ١٣٢ (٦) ديوان الهزليين ١ / ٥٠

<sup>(</sup>٧) معجم البلدان ١ / ٢٨٦ ط السعادة (٨) معجم ما استعجم ١ / ١٦٧ فما تحقيق السقا

<sup>(</sup> ٩ ) رواية أخرى لشاهد أبي ذرئيب : معجم البلدان ١ / ٢٨٦

كانوا بهذا المكان فسمعوا أصواتا فقال أحدهم لصاحبيه (أطرقا) فستى بذلك. ومما يوًكد ذلك ما جاء في معجم البلدان (١) من قول عبد الله بن أمية المخزومي:

إنى زعيم أن تسيروا وتهربوا وأن تتركوا الزهران تعوى ثعالبه وأن تسلكوا أىّ الأراك أطايبه وأن تسلكوا أىّ الأراك أطايبه فالظهران والأراك : اسها مكان ، واقتران (أطرقا) بهما يؤكد أنها اسم مكان أيضا .

كما ورد فى اللسان شاهد منسوب إلى قيس بن الميزار الهذلى:
عا هي مقناة أنيق ثباتُها مرب فتهواها المخاض النوازع(٢)

فيمقناة - بالقاف معناها موافقة لكل من نزلها من قومه ، مقاناة البياض بصفرة ؛ أى يوافق بياضها صفرتها . لكن ورد عن الأصمعي : أن (مفناة) بالفاء لغة هذيل (٢) فما ورد عن الأصمعي مفناة - بالفاء وهي لهجة هذيل يعارضه ما عزى إلى قيس بن عيزارة - وهو من هذيل ، وجاء بها بالقاف في ديوان قبيلته (٤) ، ولهذا أرجح أن التصحيف لعب دوره في هذه الكلمة ، فجاءت على هذين الشكلين ، وما أكثرما يفعل التصحيف ! والدليل على أن الكلمة مصحفة - أننا لم نجد إلا شاهدا (لمقناة) بالقاف دون الفاء .

وإذا كان الأصمعي قد خانه التوفيق في هذ المرة ، فقد واتاه ووا كبه عندما ساق السيوطي أمثلة لتعاقب الفاء مع القاف في قولهم : العقار – بالقاف : إصلاح النخل وتلقيحها ، كما أوردها (العفار) بالفاء – بهذا المعني (٥) وأرى أنه تصحيف من السيوطي بدليل ما جاء في كتاب (النخل) للأصمعي من قول أهل المدينة «كنا في العفار بالفاء: أي إصلاح النخل وتأ بيره (١) كما أن السيوطي قد خانه التوفيق حين ساق

<sup>(</sup>١) ١/ ٢٨٦ (٢) اللسان ٢٠ / ٢٦ و في ديوان الحذليين ۽ ٣٪/ ٧٩ قيس بن عيز ارة.

 <sup>(</sup>٣) اللسان ٢٠ / ٢٦
 (٤) ديوان المذليين ٣ / ٧٩

<sup>(</sup>٦) كتاب النخل للأصمى ٦٩ ضمن مجموعة باسم ( البلغة في شلور اللغة ) ط الكاثورليكية .

هذا على سبيل الإبدال والتعاقب بين المحرفين . ولا أرى ذلك ؛ إلا إذا كانت هذا على سبيل الإبدال والتعاقب بين البدل والمبدل منه تسمح بانتقال أحد الصوتين إلى الآخر ، ولا علاقة بين القاف والفاء .

## (ج) ورد في ديوان الهدليين (١) قول أبي دويب :

تدلِّى عليها بين سِبٌ وخيطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابُها يشير إلى أن الخيطة : الوتد بلغة هذيل ، والسبّ بلغة هذيل : الحبل . لكن ذكر أبو عبيدة (وهو ممن ألف كتابا في اللغات) ما يخالف هذا في بيت الهذلي ، وفسّر الخيطة بالحبل ، والسبّ بالوتد (۲).

(د) روى أبو عبيد في الغريب المصنف (٣) أنه سمع من أبي زيد الأنصاري (وهو ممن ألف كتابا في اللغات) قوله: السّدْفة في لغة تميم: الظلمة، والسّدفة في لغة قيس : الضوء. وقد وردت روايتان مماثلتان لما تقدم عن أبي زيد، أولاهما في كتاب الأضداد الأصمعي (٤) وثانيتهما في اللسان (١٠). لكن العجيب أن ترد رواية في كتاب الأضداد للأسمعي (١٦) تفيد عكس ما تقدم حيث أن: السّدفة في لغة تميم: الضوء، وعند فيس : الظلمة (٧)

(ه) ورد في لسان العرب (۱۰): الوذيلة ــ هي المرآة : طائية . قال أبو عمرو الشيباني ، وهو من ألف (في كتب اللغات) قال الهذل : الوذيلة : المرآة

<sup>(</sup>۲) الجمهرة ١ / ٢٧

<sup>(</sup>٣) أنظر المزهر ١ / ٣٩٠ ، ١٠١ (٤) ص ٣٥

<sup>(</sup>١) (١) (١) لا يعدما

<sup>(</sup>٧) لعل اختصاص كل تبيلة بمعنى جاء متأخرا ، والمعنى العام ؛ أن السدفة كانت تعبر عن حالة بين الظلمة والنوو ، ثم تحدد معناها عند القبائل فأدى إلى التضاد (في اللهجات العربية ٢١٢ ط ٣ دكتور آنيس). وذلك معنى ماجاء في الخصص ٩ / ٤١ : وبعضهم يجعل السدفة اختلاط الضوء والظلمة جميعا كوقت مابين صلاة الفجر إلى الإسفار.

<sup>714/11 (</sup>A)

فى لغتنا ، ثم ساق ابن منظور شاهدا على ذلك من قول أبى كبير الهذلى : وبياض وجه لم تَحُلُ أُسرارُه مثل الوذيلة أو كَشَنْف الأَنْضُر (١)

كما فسّر الزمخشرى (الوذائل) فى شعر الطّرِمّاح بـأنها جمع وذيلة وهي المرآة بلغة هديل (٢).

فالوذيلة – كما ترى مرة : هي المرآة في لغة طِيء ، ومرة أخرى هي المرآة في لغة هذيل ، ومرة أخرى هي المرآة في لغة هذيل ، في لغة هذيل ، والعجيب أنها فسّرت في شعر الطرمّاح على أنها لغة هذيل ، والطرمّاح من طيء !!

- (و) ولنستمع إلى جحفلة من الروايات المختلفة المتناقضة فى مادة واحدة حيث شارك فى روايتها ابن دريد وغيره .
- ١ يقول الخليل في العين بتحقيق الكرملي : تقول هذيل : عَنَج على شَنَج . «بفتح النون فيهما » أي رجل على جمل (٢) ، وفي تحقيق الدكتور عبد الله درويش \* «عنج على شنج » . بسكون النون فيهما .
- ٢ الشنج والغنج : الشيخ الكبير . فأما العنج بالعين غير المعجمة :
   البعير لغة هذلية . يقال : رأيت شيخا على عنهج أى شيخا مسنًا على
   دعمر (٤) .
  - ۳ تقول هذیل : شنج علی عنج . آی : شیخ علی بعیر ثقیل (۵).
- ٤ الشّنج : الشيخ في بعض اللغات . ومن أمثالهم : شنج على عنج : أى شيخ على بعير ثقيل ، والعنج : الشيخ في بعض اللغات (٦).

<sup>(</sup>١) وفي ديوان الهذليين ٢/٢ «كسيف ». (٢) اللسان (وذل).

<sup>(</sup>٣) كتاب المين ١٣٦ ط بغداد تحقيق الكرملي .

 <sup>\*</sup> كتاب المين للخليل : ١ / ٢٦٦ تحقيق الدكتور عبد الله عبد الفتاح درويش . « ويقال بالغين » .

<sup>(</sup> ٤ ) إبدال أبي الطيب ٢ / ٢٢٦ فا يماه ها ط دمشق .

<sup>(</sup>ه) الجمهرة ٢ / ٩٧

- ه \_ هذيل تقول : غنج على شنج . الغنج : الشيخ . والشنج : الجمل (١).
- ٢ \_ الشنج: الشيخ هذلية . يقولون: شنج على غنج.أى شيخ على جمل
- الغنج : الشيخ . وهذيل تقول : غنج على شنج . يريدون بالغنج :
   الشيخ ، وبالشيخ : الجمل (۳) .
- ٨ ــ الغنج ــ محركة : الشيخ هذلية لغة فى المهملة ، والشنج محركة ــ الجمل (٤)
   ١لجمل .
- هذیل تقول: غنج علی شنج. الغنج: الرجل، وقیل: الغنج الشیخ
   فی لغة هذیل، والشنج: الجمل الثقیل (٥).
- ١٠ هديل تقول : غنج على شنج . أى : رجل على جمل . فالغنج هو الرجل ، والشنج هو الجمل (٦٠).
- ۱۱ شیخ علی غنج: أی شیخ هر م علی جمل ثقیل ،والعنج بلغة هذیل: الرجل، وقیل، هو بالغین معجمة. قال الأزهری: ولم أسمعه بالعین (۷) من أحد يُرجع إلى علمه، ولا أدری ما صحته (۸) ؟

فانظر إلى التشويش والخلط، والتصحيف والتحريف، حيث جعلوا (العنج) بالغين مرة ،وبالعين أخرى ثم هما بفتح النون (عنج، شنج) في رواية وبسكونهما في «أخرى ،كما اختلفوا في دلالته (عنج) فجعلوه مرة

<sup>(</sup>١) المحكم : الغين المعجمة والجيم والنون. نقلا من إبدال أبي الطيب ٢ – ٢٢٧ محقق.

<sup>(</sup>٢) المحكم حرف الشين و الجيم والنون نقلا من إبدال أبي الطيب ٢ – ٢٢٧

<sup>(</sup>٣) جامع القزاز: أنظر إبدال أبي الطيب ٢ - ٢٢٧

<sup>(</sup> ٤ ) القاموس : (الغنج ، والشنج ) ( ٥ ) لسان العرب ٣ – ١٦٢

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ٣ – ١٣٤ (٧) صمتها ( بالذين ) المعجمة كما في التاج ( عنج) .

<sup>(</sup>٨) اللسان ٣ - ١٥٤.

قارن كتاب العين للخليل ١٣٦ تحقيق الكرمل ، بالكتاب نفسه ١ - ٢٦٦ تحقيق الدكتور عبد الله عبدالفتاح
 درويش .

(الشيخ) ومرة (الرجل) ، ثم نرى : الغنج أو العنج مكان الشيخ ، أو الشنج بمعنى الجمل والبعير ، ثم أخيرا نرى (الشنج) بمعنى الشيخ ، أو الشنج بمعنى الجمل – كل هذا عند قبيلة واحدة في مكان واحد ، وزمان واحد ! ! وقد طلبتُ استشارة واحد من هذيل وهو ساعدة بن جؤيّة فأجابني من شعره المسجل في ديوان قبيلته (١).

فناشوا بأرسان الجياد وقربوا عناجيجهم مجنوبة بالرواحل

(فالعناجيج) كما ترى: بالعين المهملة لا المعجمة ، ومعناها: الإبل الطويلة الأعناق ، وجدا وحده ينكشف النقاب عن وجه الصواب . وربما يرجع هذا الخلط إلى أن المادة اللهجية للقبيلة \_ حين عبرت التاريخ الطويل على أيدى الرواة \_ لم يكن السبيل إلى نقلها التلق والمشافهة ، بل كان السبيل وحده هو التخمين والاجتهاد وتفاوت الذوق بين الرواة في فهم المادة اللهجية ، ولهذا أصببت بالمسخ والخلط ، كما أصيبت الدلالة بما هو أقسى ، حتى أن ديوان القبيلة \_ وهو الأثر الباق من دواوين القبائل ليسلم من هذا العبث . يوضح هذا المعنى الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه (٢) حيث يرى : «أن شراح ديوان هذيل حين كان يعييهم تفسير كلمة من الكلمات أو تبرير صهغتها كانوا يعمدون إلى القول بأنها لهجة هذيل ، فليس ما ورد بالديوان مما يسمى بلغة هذيل إلا نوعا من مماحكات المفسرين والشراح » بل إن أكثر هو لاء الرواة كانوا لاصلة لهم جذيل ؛ ولهذا لم يستشيروا الهذليين في معنى أشعارهم وألفاظهم ، ومن هنا يجب أن نتقبل نقل هو لاء الرواة بحذر شديد ، وروية وأناة .

(ز) روايات متضاربة في مادة واحدة شارك في روايتها عن العرب : الفرائح ، وأبو عبيدة ، وأبو زيد ، والأصمعي . وجميعهم ألفوا كتبا في (اللمات ) .

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين ٢ – ٢١٩ وانظر شرح أشمار الهذليين ٣ – ١٠٢٥ ، ١١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) في اللهجات العربية ٤٤ طـ ٣ وانظر تماذج نقدية أخرى في لغة الديوان ص ٤٤ ــ ٥٠

۱ \_ روایة أبی زید الاً نصاری ورد فی نوادر اللغة الله ی زید (۱۱ « ویقال : فاضت نفس (۲۱ » . قال دکین « فُقیمت عین وفاضت نفس (۲ ) .

وفى الجمهرة عن أبى حاتم قال: «سمعت أبا زيديقول: بنوضبة وحدهم يقولون: فاظت نفسه » وفى اللسان عن أبى حاتم: سمعت أبا زيديقول: «بنو ضبة وحدهم يقولون: فاضت نفسه » وكذلك حكى المازنى عن أبى زيد. وفى كامل المبرد عن أبى زيد قاطت زيد قال : «كل العرب يقولون: فاضت نفسه إلا بنى ضبة ، فإنهم يقولون: فاظت نفسه ».

٢ - رواية أبي عبيدة . قال المبرد : أخبرنى التوزى عن أبي عبيدة قال : كل العرب تقول : فاضت نفسه بالظاء (٢) م . قول : فاضت نفسه بالظاء (٢) م في اللسان (٨) عن أبي عبيدة قال : فاظت نفسه بالظاء لغة قيس ، وبالضاد لغة تميم .

٣ \_ رواية الفراء . ورد في اللسان (٩) عن الفراء : أهل الحجاز وطبيء يقولون : فاظت نفسه ، وفي مكان آخر من اللسان (١٠) عند الفراء أيضا أنه عزا صيغة الضاد إلى تميم وكلب .

 $3 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} =$ 

<sup>(</sup>١) ٢٤٠ (١) الصواب: فقتت : أنظر إصلاح المنطق ٢٨٦ .

<sup>104-1 (0) 44-4 (1) 144-4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٣) وهي من طابخة من العدنانية – أخت تميم ؛ نهاية الأرب للقلقشندي ٣١٨ ، قبائل العرب ٢ – ٢٣١ كحالة .

<sup>(</sup>۷) المزهر ۱ – ۲۲ه

TTT-4 (1·) TT1-4 (4)

<sup>(</sup>۱۱) اللسان ٩ - ٤٣٤

<sup>(</sup>۱۳) شرح ابن عقبل ۱ -- ۲۸۳ واللسان ۹- ۳۳۴

هذين الحرفين حين قال : تتبعت لغات العرب كلها فلم أجد فيها أشكل من الفرق بين الضاد والظاء (۱) والصاحب بن عباد ت ٣٨٥ ه يرى أن هذين الحرفين «قد اعتاص معرفتهما على عامة الكتاب ، لتقارب أجناسهما فى المسامع ، واشكال أصل تأسيس كل واحد منهما ، والتباس حقيقة كتابتهما » (۱) والقاضى محمد بن نشوان الحميرى ت ١٠٠ ه يرى أن الذى لا يستطيع أن يفرق بين هذين الحرفين : يه عى فى هُوى المهالك ويكتب الضاد بصورة الظاء والظاء بصورة الضاد ، ويكون إصلاحه كالإفساد ، وعلى هذا أكثر كتاب هذا الزمن " » .

والذي يهمني أن أقرر أن هذه الروايات السابقة ، وجميعها لعلماء ألفوا في (كتب اللغات) – تتناكر ولا تتلاقي حتى عند الراوى الواحد ، وهي في النهاية توكد صلتها بر كتب اللغات) بل هي لحمتها وسداها . وماعبر عنه الأصمعي : بنا نه لم يجد أشكل من الفرق بين الضاد والظاء ، يؤكده ماروى من أن رجلا قال لعمر «ياأمير المؤمنين : أيظحي بضي ؟ قال وما عليك وقلت : أيضحي بظبي ؟ قال إنها لغة . قال : انقطع العتاب ولايضحي بشيء من الوحش (ئ) ، وفي رواية أخرى أنه كسر لام لغة ، فكان عجبهم من كسرد لام لغة أشد من عجبهم من قلب الضاد ظاء ، والظاء ضادا (٥) . ولهذا حدر ابن الجزرى في النشر (٢) من الخلط بينهما لاسيما في القرآن ، لأنه قد يؤدي إلى الظاء حرج ديني ولبس في المعنى يقول : «فليحدر من قلبه «أي صوت الضاد إلى الظاء حرج ديني ولبس في المعنى يقول : «فليحدر من قلبه «أي صوت الضاد إلى الظاء لاسيما فيا يشتبه بلفظه نحو : ضل من تدعون إلا إياه » يشتبه بقوله «ظل » أي :

ويظهر أن الضاد التى وصفت فى كتب القدماء قد مرت بالطوار تاريخية حتى وصلت إلى ما هى عليه فى لهجاتنا الحديثة ، وكانت فى تطورها تنطق أحيانا : كالظاء وأحيانا : كالزاى وأخرى : كالصاد ـ ولهذا كانت الضاد العربية تقابل صادا فى اللغات الأكدية

<sup>(</sup>١) ألبيان والتبيين ٢ - ١١٥

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الضاد والظاء : ص ٣ الصاحب أبي القاسم إسهاعيل بن عباد. بغداد ١٣٨٠ ه ١٩٦١ م .

<sup>(</sup>٣) مختصر في الفرق بين الضاد والظاء : ص ٤ القاضي محمد بن نشوان . بغداد ١٣٨٠ هـ ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٤) المزهر ١ – ٢٧ه (٥) السابق ١ – ٢٧ه

<sup>(</sup>۲) ۱ - ۱۹۲۹ قا يعدها

والعبرية ، كما تقابل ظاءا أو صادا في اللغة الأوجريتية ، كما كانت تكتب صادا في الكتابات النبطية وتنطق ضادا ، وهذا مهد للخلط. الذي ذاع وانتشر في العصور المتأخرة في العراق والأردن وليبيا والمغرب وغيرها ، كما وجد هذا الخلط بينهما في بقاع بعيدة كصقلية (١) والأندلس (٢) .

وفى النهاية : لقد اغتالت يد الضياع ثروة لغوية عزيزة ، حين فقدت الكتب التي ألفت في (اللغات) إذ كانت تصور جانبا لغويا شعبيا بعد أن انقطع دورانه على الألسنة فشمرت لجمعها بأ سانيدها على طريقة المحدِّثين من خلال المصادر العربية على اختلاف نحلها ، وتعقبتها جردا وبحثا فرصدت الروايات والسماعات والنقول الخارجية المبشوثة في كتب علوم القرآن واللغة والشعر والنحو والأمثال والغريب والنوادر والمفردات التي سبقت المعاجم ، والتي كان مصدرها هو لاء الأعلام الذين ألفوا (كتب اللعات) .

ولقد لمحت في هذا العمل بذورا هامة للعربية في تاريخها الطويل على المستويات الصوتية والتركيبية والمعجمية والدلالية \_ بعد أن ضن التاريخ في فجره وضحاه بتسجيله فلم يفتح قلبه ليسطر لهجات هذه القبائل ؛ لأنه رأى في بعثها قطع روابط شعوب الأمة العربية ، وتأكيدا لظهور العصبيات ، ولو كان قد سجلها التاريخ \_ حفاظا على مجد أمة ، وتاريخ شعب ، ومستودع حضارة \_ لأ مكننا قبل الآن أن نكثب مولفا في تاريخ لهجات القبائل العربية وأدوارها الاجتماعية ، وأن نسد رقعة في هذا العمل قد اتسعت اليوم على الراقع .

قل للوزير السَّى محتده لى ذبة منك أنت حافظُها لله المرابع المر

سجم الأدباد ١٨٧ – ١٨٢ –

<sup>(</sup>١) يؤيد هذا مايقوله ابن مكى الصقلى ت ٥٠١ ه « فأما العامة وأكثر الخاصة فلا يفرقون بينهما في كتاب ولا قرآن » تثقيف السانو تنقيح الجنان ص ٩١ تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر .

<sup>(</sup>۲) يؤكد هذا أن أبا بكر الزبيدي الأندلسي ت ۳۷۱ ه ب ورد له خطاب من الوزير أبي الحسن المصحفى جاءت فيه كلمة ( فاضت نفسه ) بالضاد فجاوبه الزبيدي بمنظوم بين له فيه الخطأ دون تصريح :

كما قدمت فى هذا العمل لغة إحصائية (١) شاملة ( لأول مرة ) ـ ولغة الإحصاء ـ هى المنهج العمل الذى يعتمد عليه فى إظهار الحقائق وتقويمها ، وحسبى أن مثل هذا العمل بعث إلى الحياة تراثاً عزيزا قد اختنى ، ونورا وهّاجاً قد خبا ، وأثارة من علم الأولين كانت مطويةً فنُشرت ، ومخبوءة فى ضمير النسيان فكُشفت .

احمد علم الدين الجندى

خفط المحمل إلى خطئه ، وطلب الإيضاح بالشاهد في توله :

فقد أتتني فديت شاغلة النفس أن قلت فاظ فاتظها -- فأجابه الزبيدي شعرا - همتجا لمايقول :

أتانى كتاب من كرم مكرّم فنفّس عن نفْس تكاد تفيظ وباحث عن (فاظت) وقبل قالما رجال لديهم في العلوم حظوظ روى ذاك عن كيسانَ سهلٌ وأنشدوا مقال أبي الفيّاظ وهو منيظ

الى أن قال :

فلا حفظ الرحمن روحك حيّة ولا هي في الأرواح حين تفيظ

معجم الأدباء ١٨ – ١٨٣ و انظر: مقدمة كتاب لحن العوام ص ٢٠ الزبيدى ، تحقيق د. رمضان هبد التواعب ( دار العروبة ) وانظر: بحثا مبتكراً للدكتور إبراهيم أنيس ..... ( معنى القول المأثور « لغة الضاد » ) دورة ٣٣ المعجمع اللغوى بالقاهرة و انظر كذلك بحثا قبها للدكتور خليل نامى مجلة كلية الآداب ج ٢١ العدد الأول مايو ١٩٥٩

(١) انظر الأرحات الإحصائية السابقة في هذا المقال، وكذلك في مقالين سابقين لنا بمجلة مجمع اللغة العربية يالقاهرة عدد ٢٥، ٢٩



للاستاذ محمد قنديل البقلي



فيا نعرف هو خلاصة تجربة من التجارب يعبر به الإِنسان عن تلك التجربة وما أفاد منها وما قر في نفسه من حكم عليها .

والتجارب تعرض للناس كافة يستوى فى ذلك عالمهم وجاهلهم ، ونتيجة لتلك المشاركة الواسعة فى التجارب تختلف الأحكام أو تختلف الكلمات المعبرة عن تلك التجارب ، فالحكم على التجربة لاشك متأثر تأثرا خاصا بالحاكم عليها ، فما تثيره التجربة فى نفس إنسان بختلف شيئا عما تثيره فى نفس إنسان آخر ، ثم إن صاحب التجربة الذى هو بصدد الحكم عليها يختلف قدرة وأداء وشعورا وإحساسا .

وما من شك في أن أحكاما كثيرة صدرت عن أناس كثيرين كانت لهم تجارب كثيرة ، ولكن هذه الأحكام منها ما يبلغ أن يوثر ، ومنها مالا يبلغ أن يوثر ، فكان نمة أحكام مأ ثورة لها قوتها في الدلالة ولها قوتها في الشمول ، ولها عمقها ، ولها أثرها في النفوس . وهذه الأحكام التي توفرت لها هذه الصفات وغيرها أقبل الناس عليها حفظا ، وأقبلوا عليها تمثلا بها ، وهي التي أصبحنا نسميها الأمثال ، وجمعناها وشرحنا ملابساتها ليعيش عليها الناس يتمثلونها فيا يعن لهم من تجارب مشابة .

أماتلك الأحكام التي لم ترزق قوة تعبير ولاسعة شمول ولا عمق تفكير فأ هملت ، ولم تجدمن يعني بها حفظا ، ولا من يعني بها تدوينا .

فالإنسان ما يفرغ حياته يجرب ، وما يفرغ حياته كلها يحكم على تجاربه ، ولكن ؟ هذه الأحكام ما يبلغ أن يروى ، وهذا القسم الذى حظى بأن يروى هو ما نأثره عن السلف نحتذيه ونمعن النظر فيه . أما ذلك القمم الآخر فهو على الرغم من وجوده زمنا ما إلا أنه سرعان ما فنى وذهب ، ولم يعد من مرويات النام .

وما أنت ترى أن المثل في مقدور صاحب التجربة ما دام يملك قدرة التعبير ، ومادام يملك نفسا متاً ثرة بالتجربة تأثرا يخرجها من الصمت إلى الكلام . وحين كانت اللغة العربية تسود الناس سيادة كاملة أو شبه كاملة ، أعنى في عصرها الأول ، كانت الأمثال أكلها تكاد تنبع من معين واحد هو الفصحى ، أما حين أخذت اللغة الفصحى تتقلص سيادتها شيئا ونشأت إلى جانب اللغة الفصحى لهجات عامية ، أخذ معين الأمثال يختلف شيئا ، فكان ثمة أمثال تؤدى فصيحة ، وأمثال تؤدى عامية ، والعامية ، كما نعرف ، تختلف في بيئة عنها في بيئة أخرى . من أجل ذلك ، كان ذلك الاختلاف في لفظ ذلك المثل الواحد الذي يرد في العامية .

ونحن بين تراث من الأمثال الفصيحة يكاد يرتد إلى عصور بذاتها لا يعدوها إلى تلك العصور، العصور التي انتهى عندها المثل الفصيح ، ولم نعد نظفر باً مثلة أخرى لغير تلك العصور، وما نظن أن العلة في ذلك أن تجارب الناس انتهت عند تلك العصور أو أن الناس فقدوا الحكم على مايعن لهم من تجارب، أوأنهم فقدوا القدرة على التعبير عما يحسون، وأرجح الظن في تعليل ذلك أن وسائل الرواية التي تهيأت للا قدمين لم تعد مهياة لمن جاء بعدهم . وقد كان من الممكن أن تقوم الكتابة مكان الرواية ، ولكن الذي نظنه أن الناس لم تعد لهم العناية بالمثل قولا وحفظا كما كانت تلك العناية للا قدمين .

والغريب أن هذا الركن الذى فقدناه فى الفصحى لم نفقده فى العامية . ونحن لم نفقد العناية بالمثل وحده فى الفصحى ، بل فقدنا العناية بالخطبة أيضا ، وغيرها من أساليب القول النثرية كالأوامر والتوقيعات ، وما إلى ذلك مما جرى هذا المجرى ، فلم تعد لنا عناية بتدوين هذا أو روايته إلافى القليل ، مع أن الأزمان المختلفة لم تحرم مثل هذا ، وما نشك أن ثمة أفرادا جاءوا على توالى الأزمان ، وكانت لهم فى تلك الميادين من القول جولات .

وهكذانرى أنفسنا في ميدان الأمثلة التي جاءت في الفصحى بين يدى جملة خاصة بقرون سلفت ووقفت عندها . أما عن الأمثال التي جاءت في العامية فما نظنها وقفت عند عصر بعينه ، بل سايرت الأزمان المختلفة ، ونكاد نخالها على لسان كل عصر ، بل منها ما يكاد يولد إلى اليوم .

والعلة فى تجدد المثل العامى وبقائه حيا دون المثل الفصيح هى فيا نظن أن المثل العامى لاسيا فى تلك العصور التى انزوت فيها الفصحى وأصبحت فيها اللغة الرسمية له وجوده على ألسنة الكثرة ، فهو أدبهم الذى لا أدب لهم غيره ، فما هم برواة شعر ولا برواة نشر ، ولكنهم على الأمثال يحيون أولا ، إذ فيها نوادرهم وطرائفهم ، وهذه النوادر والطرائف بعيد أن تجمد ، وبعيد على أذهان العامة أن تخمد هى الأخرى . من أجل ذلك كان المثل حيا متجددا على ألدمنة العامة ، على حين انقطع على ألسنة الخاصة أو قُل لم يجد من ينقله من لسان الخواص ، على حين وجد من ينقله من لسان العوام .

والمتتبع للاُّ مثلة العربية في العصور المختلفة للغة العربية يجدأُن ثمة ظواهر ثلاث:

١ ــ ظاهرة تشير إلى سيادة المثل الفصيح سيادة كاملة وذلك إبان كانت الفصحى
 هي اللغة التي لا تزاحمها لهجات عامية .

۲ \_\_ ظاهرة شاركت العامية فيها الفصحى ، وذلك خلال تلك العصور التي لم تكن للفصحى السيادة الكاملة .

٣ ــ ظاهرة اختنى فيها المثل الفصيح وانتمش فيها المثل العامى ، وذلك في العصور
 التي تنخلفت فيها اللغة الفصحى .

أما عن الظاهرة الاولى وهى تلك التى ساد فيها المثل العربى أيام سيادة الفصحى فحسبنا تلك الجهود التى بدأت فيا نظن مع منتصف القرن الثانى الهجرى تقريبا ، وكان أول من وضع فيها كتابا هو الضبى المفضل بن محمد بن يعلى المتوفى سنة ١٦٨ه، ثم تلاه فيا نعلم يونس النحوى المتوفى سنة ١٨٨ه ، ثم تتالت الجهود من بعد يونس تباعا فرآينا مثل ذلك الجهد لأبى عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ٢١٠ه ، ثم لأبى عبيد القامم بن سلام المتوفى سنة ٢٧٤ ه ، ثم لابن الأعرابي محمد بن زياد المتوفى سنة ٢٧١ ه ، ثم لابن حبيب أبى محمد بمن محمد المتوفى سنة ٢٤٥ ه ، ثم لثعلب أبى العباس أحمد بن يحيى المتوفى سنة ٢٩١ ه ، ثم لابن الأنبارى أبى بكر محمد بن القاسم المتوفى سنة ٢٩١ ه ، ثم للخالع سنة ٢٩١ ه ، ثم للخالع الحسين بن محمد المتوفى سنة ٢٨٠ ه ، ثم للخالع الحسين بن محمد المتوفى سنة ٢٨٠ ه ، ثم للحالع

وكان ثمة نفر غير هو لاء كانت لهم أيضا جهود فى الأمثال منهم الأصمعى وأبى زيد وأبى عمرو وأبى فيد وحمزه بن حسن إلى كثير غيرهم بلغت مؤلفاتهم الخمسين ، وظلت هذه الجهود الكثيرة مفرقة تترقب من يتصدى لها جمعا وتبويبا إلى أن أتيح لها الميدانى أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابورى المتوفى سنة ١٨ه ه ، فجمع فيها كتابا تربى أمثاله على ستة ١٧ف ، وكان ذلك فيا يقول الميدانى فى مقدمته بتكليف من ضياء الدولة صنى الملوك أبى على محمد بن أرسلان .

وهذا الجمع الواسع الذى كان منهج الميدانى حمله على ألا يفرق بين الغث والشمين ولكنه على كل حال جاء كتابا مجزئا فى بابه ، لم يفت الميدانى فيه الرجوع إلى جميع المؤلفات التى سبقته وقد عقب على الأ مثال بشروح كثيرة وقصص طويل نقله عمن سبقوه فى ذلك الميدان من الذين ألفوا فى الأمثال أو من الذين كانت لهم تواليف فى القصص والأمثال من أمثال عبهد بن شريه وعطاء بن مصعب والشرقى بن القطامى .

. وقد أفادنا الميداني في كتابه فائدة فهو قد يكون المؤرخ الأول لظهور المثل المولد ، فقد أعقب كل باب من أبواب الأمثال الصحيحة بباب يجمع أمثال المولدين . والميداني كما معلم من تاديخ وفاته كان يماصر تلك الحقبة الزمنية التي كانت اللغة قد تخلفت فيها شيئا وظهرت اللغة المولدة ، وبالتالي المثل المولد .

ومن بعد الميدانى جاء الزمخشرى أبوالقاسم محمود بن عمر المتوفى سنة ٣٨٠ ه ، فألف كتابه المستقصى فى الأمثال ، ولم يكن قدوقع له كتاب مجمع الأمثال للميدانى قبل شروعه فى مؤلفه هذا ، ويقال إنه بعد أن أطال النظر فى كتاب الأمثال ندم على تأليفه كتابه المستقصى لأنه جاء دون جهد سابقه.

. . .

هذا هن الظاهرة الأولى ظاهرة شيوع المثل الفصيح لشيوع العربية الفصحى ، وقد رأينا أن الأمثال كانت عربية فصيحة حين كانت اللغة العربية لم يعتورها وهن ، ثم لم يكن بد من أن تكون تلك الأمثال فصيحة إذ هي كانت تحكي جاهلية الناطق فيها عربي قح ، ثم تحكي حقبة إسلامية لم تتخلف فيها العربية ، فكان من المستبعد أو من المستحيل أن تكون ثمة أمثال بغير العربية .

ولقد ترجم العرب لاشك عن الفارسية وعن غيرها من اليونانية ، وهم لاشك أيضا أنهم قد ترجموا بعض الحكم التي هي تجرى مجرى الأمثال من الآداب الفارسية ومن الآداب اليونانية ، وعصر الترجمة ، هذا كما نعلم ، يكاد يكون ساير عصور ازدهار اللغة وقوتها من أجل ذلك كان التعبير المترجم لتلك الحكم المنقولة عن الفارسية واليونانية هو الآخر عربيا فصيحا ، وكان من مجموع ما دون من أمثال العرب جاهلية وإسلاما ، ومن ذلك الذي ترجم عن الفارسية واليونانية ما يمثل تلك الظاهرة الأولى ، وهي ظاهرة شيوع المثل الفصيح لشيوع العربية الفصحي وتمكنها على الألسنة .

\* \* \*

أما عن الظاهرة الثانية وهي تلك الظاهرة التي يساير فيها المثل العربي مثل عامي ، وتلك ظاهرة تعليلها يسير ، وقد يكون الأمر في ذلك مرده إلى أمور منها .

(۱) تناول المثل العربي بشيء من التعبير العامي يختلف باختلاف المتحدث ، وهذا النوع من التحريف الذي المتحدث يختلف أيضا باختلاف البيئات ، وهذا النوع من التحريف الذي

دخل على المثل العربي ونتج عنه تلك الأمثلة التى تبدو عربية في مبناها وفي الكثير من مظاهرها كتب لأمثاله البقاء إلى جانب تلك الأمثال العربية المناظرة ، وى المثل العربية وي بيئة من البيئات العربية ، روى إلى جانبه ذلك المثل اللذى دخله شيء من التحوير . والشيء الملاحظ أن هذا التحوير لم يتكرر ، واكتفت تلك البيئات الشعبية بالتحوير الأول وعدته من موروثها الذى لا تبديل فيه تماما ، كما عد المثل العربي المناظر له ، وأصبح لذلك المثل العامي المحوّر قدسية ذلك المثل العربي الأصلى . وكما يرد المخطئ في هذا كذلك يُرد في قدسية ذلك المثل العربي الأصلى . وكما يرد المخطئ في هذا كذلك يُرد في وأعني الأمثال العربية المعلى العربية ، فما نشك في أن تلك الأمثال العربية المحوّرة ، وأعني الأمثال ذات المظهر العامي والدلالة العربية ، فما نشك في أن تلك الأمثال العربية كلها يسرت وسهلت وتناولها إلعامة بالسنتهم فحر فوا فيها وبدلوا ، اللهم إلا ما كان منها سهلا ، فلم يجد العامة فيه مدخلا يدخلون منه إليه تبديل أو تحوير .

## ومن أمثلة تلك الطائفة :

١ ـ يقول المثل العربي : إن للحيطان آذانا .

ويقول المثل العامي المصرى: الحيطان لها ودان (١)

ويقول المثل العامي الموصلي: الحائط لو آذان.

٧ \_ يقول المثل العربي : أحب أهل الكلب إليه خانقه .

ويقول المثل العامى المصرى : القط. ما يحب إلا خناقه (٢) ويقول المثل العامى الجزائرى : الكلب ما يحب إلا خانقه .

<sup>(</sup>١) كتابنا : وحدة الأمثال العامية في البلا د العربية ص ١٤٨ – الأنجلو ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٧١

- ٣ ـ يقول المثل العربى : الشعير يؤكل ويذم .
   ويقول المثل العامى : حيث الشعير يتاكل ويمزم (١١) والمثل في نجد :
   الشعير المأ كول المذموم .
- ع ــ يقول المثل العربي : الشيعان يفت للجوعان فتا بطيمًا .
   ويقول المثل العامى المصرى : الشبعان يفت للجيعان فت بَطِي (٢١) وبقول
   أهل الموصل : الشبعان ما يعرف يدرد الجوعان .
- (ب) ثم إذ بعض الأمثال تحىء في العامية بمثابة الشرح للمثل العربي، اذا هذا المثل العامي هو هو في العربية غير أنه في العامية يكاد يكون شرحا لنظيره في العربية ومن أمثلة تلك الطائفة :
  - ١ ــ يقول المثل العربي: إذا ضربت في وجع فان الملامة واحدة.
     ويقول المثل العامي في مصر: إن طعمت اشبع وإن ضربت اوجع .
     وهذا المثل في الجزائر: إذا ضربت أوجع وإذا أطعمت شبع.
     وفي الموصل: إذا أطعمت أشبع وإذا ضربت أوجع.
  - ٢ ــ يقول المثل العربي: شبر في ألية خير من ذراع في رية.
     ويقول المثل العامي المصرى: قبراط في اللّية ولا فَدّان في الكروش (١٤).
     والمثل العامي في نجد: شبر من ذنب الخروف ولا بو ع من ذنب البقره.
- س يقول المثل العربي: شهر ليس لك فيه رزق لا تعد أيامه.
   ويقول المثل العامى المصرى: الشهر اللي ما هو لك ما تعد ايّامه (٥).
   ويقول المثل العامى الشامى: الشهر اللي مابيجيك منه ماهيه ماتعد أيامه.

<sup>(</sup>١) كتاينا : وحدة الأمثال العامية في البلا د العربية ص ٥٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٣٣٩ (٣) المصدر السابق ص ٥٩٠

<sup>(</sup> ٤ ) المصدر السابق ص ٢٤١ ( ٥ ) المصدر السابق ص

ويقول المثل العامى السودانى : شهراً مالك فيه نفقه ما تعد أيامه . ويقول المثل العامى فى الجزائر والمغرب : الشهر إلى ما يدخلك كراه ما تحسده شي .

یقول المثل العربی : صاحت عصافیر بطنه .
 ویقول المثل العامی : عصافهر بطنه زقزفت .

ه ـ يقول المثل العربي : إن الحديد بالحديد يفلح .
 ويقول المثل العامي : زى الحديد يقطع بعضه (١).

ج يقول المثل العربي : إبنك إبن بوحك .
 ويقول المثل العامى : إبنك إللى من صلبك .

(ح) ونحن لاننسي أن الفكر الذي يملكه الرجل الفصيح قد لا يبعد كثيرا عن الفكر الذي يملكه الرجل العامى ، وأن ذلك العدث الذي أملى ذلك المثل العربي على عربي فصيح من الممكن أن يوجد مثله فيملى مثلا على لسان رجل عامى ، وإذا حقيقة المثلين واحدة وإذا أداؤهما يكاد يكون واحدا لا يختلفان إلا في أن أولهما يؤدى بعبارة عربية فصيحة ، وثانيهما مؤدى بعبارة عامية شعبية ، وهذا أمر تقع أشباهه لنا في حياتنا عامة فقد يجتمع اثنان على منظر واحد ويكون تأثرهما واحدا ، كما يكون تعبيرهما عن دلك التأثر واحدا أيضا في مبناه لا يختلف إلا في الأداء ، فما من شك أن من الأمثال العامية التي سايرت الأمثال الربية طائفة لم تنشأ عن تحريف و تبديل ، وإنما نشأت عن اتحاد في الحديث والتفكير والتأثر .

<sup>(</sup>١) كتابنا: وحدة الأمثال العامية في البلاد العربية ص ٢٦٧

### ومن أمثلة هذا:

- ١ ــ يقول المثل العربى: إذا ذكرت الذئب فأعدله العصا.
   ويقول المثل العامى المصرى: أذكر الديب وهي له القضيب (١).
   ويقول المثل العامى الموصلى: تذكر الكلب فعضر العصا.
   ويقول المثل العامى في نجد: إلى أطريت الكلب فولم العصا.
- عفول المثل العربي: أبرد من عضرس (عضرس: المائح الجامد).
   ويقول المثل العامي المصرى: أبرد من مية طوبة (۲).
   ويقول المثل العامي في العراق: أبرد من هوا عنتر.
   ويقول المثل العامي الجزائري: أبرد من الثلج.
   ويقول المثل العامي المغربي: أبرد من سيكوك في الليالي (وسيكوك هو طعام ويقول المثل العامي المغربي: أبرد من سيكوك في الليالي (وسيكوك هو طعام الكسكسي حياً يضاف إليه المخيض العامض من اللبن وهو من أطعمة فصل الكسكسي حياً يضاف إليه المخيض العامض من اللبن وهو من أطعمة فصل
  - س يقول المثل العرب: تغذ بالجدى قبل أن يتعشى بك.
     ويقول المثل العامى المصرى: اتغذى بالديب قبل ما يتعشى بك (۱۳).
     ويقول المثل العامى الموصلى: تغذى بينو قبل ما يتعشى بيك.

الصدف ليرودته ولايو كل في الشتاء).

ع ... يقول المثل العربى: الدينار القصير يسوى دراهم كثيرة.
 ويقول المثل العامى المصرى: القرش الابيض ينفع فى اليوم الاحود (٤).
 ويقول المثل العامى فى الموصل: اغفع القرش الابيض لليوم الاسود.
 ويقول المثل العامى الشاهى: القرش الابيض لليوم الاسود.

<sup>(</sup>١) كتاينا : وحدة الأمثال العامية في البلا د العربية ص ١٠٣

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٠٠

ويقول المثل العامى في بغداد : قرش الابيض ينفع بيوم الأسود وأيضا المثل : احفظ الفلس يحفظك الدينار .

ه \_ يقول المثل العربى : السلف تلف .
 ويقول المثل العامى المقسرى : السلف تلف والرد خسارة (۱).
 ويقول المثل العامى فى نجد وفى حزيرة العرب : السلف تلف .
 ويقول المثل العامى فى الجزائر وفى المغرب : السلف يربى العداوة .

٢ ــ يقول المثل العربي : بيتي أستر لعوراتي .
 ويقول المثل العامي المصرى : يادارى يا ستر عارى (٢).
 ويقول المثل العامي في الموصل : بيتي يستر عيمي .

هذه طائفة من أمثال تلك الظاهرة الثانية وهي كما ترى تنحصر تحت أسباب ثلاثة ، هي كما قلنا :

- (١) إما تحريف المثل العربي على ألوان من التحريف يختلف باختلاف المتحدث وباختلاف البيئة .
- (ب) وإما مجىء المثل العامى شرحا للمثل العربي وهذا أيضا يختلف باختلاف الشار ح وباختلاف البيئة .
- (ج) وإما أمثلة مبتدعة في العامية كما ابتدعت في العربية أملتها الظروف والأحداث متفقة في الحالين . والملاحظ أن الكثير من الأمثلة التي اتفقت عربية وعامية كثرتها من الضربين الأولين ، أعنى من الضرب الذي جاء محرفا ومن الضرب الذي جاء شارحا وقلتها من الضرب الذي جاء ابتداعا .وليس معنى هذا أن العوام لم يقولوا ابتداعا كما قال النصحاء بل إن مرجع تلك القلة فما يبدو

<sup>(</sup>١) كتابنا : وحدة الأمثال العامية في البلاد العربية ص ٢٢٦ (٢) المصدر السابق ص ١٩٤

إلى أن القلة فى الأمثلة العامية المبتدعة لم تقف للا مثلة العربية التى من بابتها وكانت الغلبة للمتل العربي . من أجل ذلك لم يعش منها إلا القليل على حين عاشت من الا مثلة المحرفة والتمارحة كثرة كثيرة لأنها هى فى الواقع ترديد. للمثل العرب على صورة عير عربية .

\* \* \*

أما عن الظاهرة الثالثة وهي تلك الأمثال العامية التي وردت على غير غرار لها في العربية ، أعنى تلك الأمثال العربية ، وهذا التباعد :

١ \_ إِما تباعد في اللفظ مع اتفاق في المعنى .

٢ \_ وإما تباعد لفظا ومعنى .

وهذه الظاهرة بشقيها تكاد تتصل بالضرب الثالث من الظاهرة الثانية ، أعنى ذلك الضرب الذى جاء نتيجة اتفاق الفكرة ، غير أن الأمر هناك مقصور على تلك الأمثال العامية التي جاءت مواعمة للأمثال العربية في مساقها ، والفرق بين الأمرين هنا وهناك أنها هناك سايرت المثل العربي أو قاربت أن تسايره حتى أنك لتكاد تحس أن المثل العامي صورة من المثل العربي تكاد تحمل على التحريف أو الشيرح ، أعنى الضربين الأول والثاني من تلك الظاهرة الثانية لولا أن ثمة ملاءح من الفكر المستقل تشير إلى أن المثل العامي وإن بدا قريبا من المثل العربي إلا أنه بعدمل طابع الإبداع في الفكرة . والأمر هنا في تلك الظاهرة الثالثة وإن كان متصلا بما سبق لسبب ما غير أنه قوى الانفصال : فالمثل العامي هنابضربيه في هذه الظاهرة مستقل تماما يشعرنا بناً نه جاء إبداعا لا اتباعا ، وهذا اليؤكد ما قلنا من قبل أن الفكر الموحى بالمثل ليس مقصورا على الرجل الفصيح وحده بل يشاركه الرجل قبل أن الفكر الموحى بالمثل ليس مقصورا على الرجل الفصيح وحده بل يشاركه الرجل العامي ، وأنه ما دامت هناك عامية فشمة أمثال عامية ، منها تلك التي جاءت تحريفا أو شرحا للأ مثلة العربية ، ومنها التي جاءت إبداعا ، وقد قلنا إن هذه التي جاءت إبداعا أو شرحا للأ مثلة العربية ، ومنها التي جاءت إبداعا ، وقد قلنا إن هذه التي جاءت إبداعا ، وقد قلنا الا هذه التي جاءت إبداعا ، وقد قلنا إلى هذه التي جاءت إله في العامية ، فالمثل العامية لاسما حين تنتعش العربية وتنقشع العامية ، فالمثل العامي لا يقف للمثل العربية في العامية ، فالمثل العامية لاسما حين تنتعش العربية وتنقشع العامية ، فالمثل العامي لا يقف للمثل العربية في العامية ، فالمثل العامية للمثل العربية وتنقشع العامية ، فالمثل العامية للمثل العربية وتنقشع العامية ، فالمثل العامية القرية في العربية وتنقشع العامية ، فالمثل العامية في في المثل العربية وتنقشع العامية ، فالمثل العامية العربية وتنقشع العامية ، فالمثل العامية العربية وتنقشع العامية ، فالمثل العامية في المثل العربية وتنقس المثل العرب ا

إلا فى ظروف محددة وبيئات بعينها ، تكون العربية قد أصيبت هنا وهناك بالوهن ، وهذا ما كان من تلك الأمثال العامية التي ضربنا بها المثل عند الحديث عن الضرب الثالث من الظاهرة الثانية .

ولكن تلك الأمثال العامية التى تجىء ابتداعا أيضا ولا تساير المثل العربى ولا تكون صورة منه لفظا ، أو تلك التى تغاير المثل العربى معنى ولفظا وهما هذان الشقان من تلك الظاهرة ، فهذه الأمثال العامية لا شك قويت على أن تصمد ، تختلف درجة صمودها بانتعاش العربية وهمودها ، ولكنها لا شك باقية بقاء ثابتا غير بقاء أمثلة الضرب الثالث من الظاهرة الثانية ، إذهى فيها إبداع وفيها فكرة مستقلة إلى جانب ذلك الإبداع ، ولكنها على ذلك تختلف ، فما كان منها متفقا مع المثل العربى فى معناه دون لفظه كان موضع موازنة ، فإن كان أداؤه أيسر وأسلس وألصق بالنفوس كان أقوى على مغالبة ومقارعة المثل العربى يؤخذ بهذا حينا ويؤخذ بذلك حينا وقد يؤخذ بهما معا .

أما تلك الأمثال العامية التي جاءت ولا وجود لها في العربية لفظا ولا معنى فهي لا شك أخلد وأبتى من أمثلة الضرب الأول من هذه الظاهرة .

وما من شك أن انكماش العربية في عصورها وانحصارها في بيئات محدودة ضيقة كان له أثران :

الأَّ ثر الأَّ ول : فقداننا ذلك الرجل الناطق بالفصحى يعطينا المثل ويعطينا الحكمة ، فلم نعد نظفر بنظراء هوُّ لاء السلف الذين تركوا لنا تلك الأَّ مثلة العربية الفصيحة ، يستملونها من الأَّحداث والوقائع .

الأَّ ثر الثانى : نهوض رجال من الشعب لغتهم العامية مقام هوُّلاء الرجال الذين فقدناهم يستلهمون الأَّ حداث والوقائع يعطوننا أمثلة تعوضنا عن تلك الأَّ مثلة العربية وتكاد تكون في قوتها فكرة وإيجازا ورمزا وإشارة ودلالة على حوادث مفصلة تنطوى تحت أجنحتها .

وأمثلة هذه الظاهرة بشقيها من القوة بمكان لأنها ليست اتباعا بل هي إبداعا تحوى الفكرة الأصيلة وتحوى الاستقراء العميق وتدل على مكانة مبدعيها .

وإليك أمثلة من الشق الأول ، أعنى من تلك التى اتفقت معنى ولم تتفق لفظا وستحس معى فيها جوانب القوة والعمق اللذين ضمنا لهما البقاء على الرغم من أنه ليس ثمة تدوين يحفظ لها بقاءها وهى على الرغم من فقدانها ذلك التدوين فهى تعيش على الأسنة يتناقلها جيل بعد جيل ، ولكنها لاشك بعد أن يكتب للفصحى أن تسود سيكتب لها ما كتب للأ مثلة العربية من تحول على ألسنة العوام ، وما نستبعد أن تصبح تلك الأ مثلة العامية أمثلة فصحى بعد أن تتناولها ألسنة الفصحاء بالصقل والإعراب .

وما سيحدث لهذا الضرب الأول سيحدث للضرب الثانى أيضا من تلك الظاهرة ، أعنى تلك الأ مثلة العامبة التي لا وجود لها في العربية لفظا ومعنى . وها هي ذي أمثلة ذلك الشق الأول :

المثىل العامى

\_ إن الحبيب إلى الاخوان ذو المال

المثل العربى

\_ اذا ترابك الشر فاقعد به

\_ إن البغاث بأرضنا يستنسر

\_ إن الحماة أولعت بالكنة

\_ إذا جاء الحين حارت العين

\_ أَنفك منك وإن كان أذن

\_ آكل لحمي ولا أدعه لآكل

ـ الغَنى غَنُوا له والفقيبر إيه يعْملوا لُه

ــ ابْعد عن الشِّرْ وعَنِّي له

ـ القَوَالبُ نَامِتُ والانْصَاصُ قَامِتْ

- قالوا يا حَمَا ما كُنْتيش كنَّه قالت كنت ونسيت

\_ إذا وقع القدر عمى البصر

ــ مَحَدُّشْ يقْطع مناخيرُه من وشُّه

۔ أَنا واخُويَا على ابن عَمِّى وانا وابن عميًّ على على على على الغَريبُ

المثل العربي المثل العامى \_ إبدأهم بالصراخ يفروا - قَابْلُوهِم دالصُّوتْ لَيغْلبُوكُم \_ بعلة الزرع يستى القرع لا جُلُ الوردينسقي العُلِّيق \_ بشر مال الشحيح بحادث أو وارث \_ مال الكُنزي للنَّزهي \_ تلدغ العقرب وتصبىء ـ ضَرَبْ وبكي وسَبَّق واشْتَكي \_ تخرج المقدحة ما في قعر البرمة ـ اللي في الدِّسْت تطَلُّحُه المَغرَفَه \_ تعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب \_ إن كان لك صاحب لا تْعَامْلُه ولاَ تْنَاسْبُه \_ دمعة من عوراة غنيمة \_ خُدُ من دَقْنِ القرْدُ ثَامُوره \_ الديخ في خلوته مثل الأسد \_ أَبو جُعْران في بيتُه سُلطان \_ الشرط أملك عليك أم لك \_ اللي أُوِّلُه تَمرط آخرُه نُورْ \_ صام حولا ثم شرب بولا - صَامْ صامْ وفِطِرْ على بَصَله - لِسَانَكُ حُصَانَك إِن صُنْتُه صَانَكُ \_ عشرة القدم أسلم من عشرة اللسان \_ غبار العمل خير من زعفران العطلة \_ الإيد البَطَّالة نِجسة

وبعد أمثلة هذا الشق الأول نسوق إليك جملة من أمثلة الشق الثاني التي انفردت بها العامية لفظا ومعنى ، ولم نجد لها مع طول الاستقصاء نظائر في العربية فيا نعلم :

#### أمثلة عامية:

- \_ ابن امهم الله أَخَدُه الله وابن الكُبُّه طلع القُبُّة
- ـ اجا للعميان ولد قَلَعُوا عِينُه من التَّحْسيس
  - اصْرِف ما في الجيب يأ تيك ما في الغِيب

- الطُّحَّان ياخُدُ حِفَان بحْفَان وربنا ياخد حصان بحصان
- تِبِجْرِي يِا ابن آدم جَرْيُ الوُحُوشِ وغير رزْقَك ما تُحُوشُ
  - يُرزُق الهاجَع والنَّاجَع واللي نَايِمْ على سْنَاخْ ودْنُه
    - ابن آدم يِتْربَط من لِسانه والبِهيم مِن ودَانُه
  - اقطَعْ ودن الكلب ودَلِّيها واللي فيه خَصْلَه ما يُخلِّيها
    - اللي يِعْمِل ضَهْرُه قَنْطُره يِسْتَحمِل الدُّوسِ
      - \_ حيلة العاجز دموعه
      - ــ زى الإبره تِكْسِي الناس وهي عِرْيانِه
    - ـ زَىْ القُرادْ ما يرْكَبْ إلا الجِتَّه الضَّعيفِه
    - ـ الضُّحْكُ ع الشَّفَاتِيرُ والقلب يسْبُغُ مناديل
      - ــ العاقل من غَمزِه والجاهِل من رَفْصَه
    - عيِّبتُ القِيدُره ع المغرفه قالت لها ياسُوده ومحرَّفَه
      - ــ الفَشْر والنَّشْر والعَشَا خُبِّيْزِه
      - \_ في الوش مرايه وفي القفا سِلاَّيهِ
      - كُبُرُ البصل وادوّر ونِسى حَالُه الأول
        - ـ كَتُّر من الفَضَايِحُ اللا انا رَايِحُ
      - كُلْ رَاسْ مِطَاطِيِّهِ تَحْتِها أَلْف بَليِّه
        - الكلب ما يْعُضِّشْ فى وِدْن أَخُوه
        - ـ كَلُوا الهِدِيَّه وكَسَرُوا الزِّبْدِبِّه
      - ـ لُولاكُ يالسانى ما انْسَكِّيتْ يا قَفَايه
        - لو بَصْ الجمل لِصَنَّمه لَقَطَمُه

- \_ ما تِقِرْ بخيرى الالما تشُوفْ غيرى
  - ـ واحد شَايِلْ دَقْنُه والتَّاني تَعْبان ليه
- ـ جُرْحٌ السِّلاحْ يِبْرا وجُرْح اللسمان ما يِبْرا

هذه كلمة موجزة عن الصلة بين الأمثلة العربية والأمثلة العامية ، وما نعلم أن المثل العامى انطلقت الألسنة بالتعبير به إلا حين فقدت التعبير عنه بالفصحى ، وكما وجد المثل العامى على أنقاض المثل العربي فسوف يعود الأمر إلى المثل العربي ليعيش على أنقاض المثل العامى ، وهذا رهن بانتعاش الفصحى وسيادتها ، فما أحرص كل متكلم بالفصحى على أن يجرى لسانه بالفصيح ، وعهدنا بالناس حين تفصح السنتهم أن يتجنبوا أن ترد على السنتهم أمثلة عامية ،وذلك أملنا في أن تتطور تلك الأمثلة العامية إلى أخرى فصيحة وأن نجد بيننا من الفصحاء من يصلوا إبداع الأمثال فلا ينقطع هذا الخلق حتى يستمر حبل الأمثال موصولا ولا تنفر د العامية دون العربية .

محمد قنديل البقلي

747

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# اللهجة العامية المصرية في القرن الحادى عشر الهجرى

# للدكتور رمضان عبد التواب



يوسف المغربي هو أبوالمحاسن يوسف جمال

الدین بن زکریا بن حرب المغربی المصری الاً زهری (۱) ، تنحدر آسرته من أصل مغربی ، وقد ولد هو بالقاهرة فی النصف الثانی من القرن العاشر الهجری ، وتوفی بها فی سنة ۱۰۱۹ ه.

وكتابه: « دفع الإصر عن كلام أهل مصر » وثيقة لغوية مهمة ، سجل فيه صاحبه كثيراً من ظواهر العامية المصرية في القرن الحادى عشر الهجرى . وقد وصل إلينا في نسخة مكتوبة بخط

المؤلف ، انتهى منها فى منتصف جمادى الأولى سنة ١٠١٥ ه ، أى قبل وفاته بأربع سنوات ، ثم انتقلت بعد ذلك بدة إلى أبي عبدالله محمد شمس الدين بن أحمد بن أبي السرور البكرى الصديقى ، المتوفى سنة ١٠٨٧ ه ، والذى اختصرها فى كتابه الذى سماد : « القول المقتضب فيما وافتى لغة أهل مصر من لغات فيما وافتى لغة أهل مصر من لغات العرب " » . ثم انتقلت المخطوطة بعد ذلك إلى يوسف الملوى ، الشهير بابن الوكيل ، الذى نسخ مختصر ابن بابن الوكيل ، الذى نسخ مختصر ابن بعد ذلك إلى الشبيخ محمد عياد أبي السرور السابق " ، وانتقلت بعد ذلك إلى الشبيخ محمد عياد بعد ذلك إلى الشبيخ محمد عياد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في ريحانة الألبا للخفاجي ٢ / ٣٢ و خلاصة الأثر للمحبي ٤ / ٥٠١ و هدية العارفين ٢ / ٣٦ و بروكلمان 394 GAL II 285; S II 394

<sup>(</sup>۲) حققه السيد إبراهيم سالم ، وطبعته المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، في سلسلة « تراثنا » بالقاهرة ١٩٦٢ و انظر كتابنا : لحن العامة و التطور اللغوى ص ٣٠٤

<sup>(</sup>٣) انظر مقدمة المقتضب ص ٢ - ٧

الطنطاوى المعلم الأول للغة العربية في روسيا ، وبعد وفاته في ١٢٧٨ ه ، دخلت المخطوطة في حوزة الكلية الشرقية بجامعة بطرسبرج ليننجراد ، ولا تزال هناك وتحمل رقم Ms, O, 778

وقد ظهر الكتاب مصوراً عن هذه النسخة في عام ١٩٦٨ بموسكو في سلسلة آثار الآداب الشرقية ، وذلك بعناية الدكتور عبد السلام أحمد عواد ، الذي قدم له ببحث عن المولف بالعربية والروسية ، وذيله بفهارس كثيرة متنوعة نافعة .

ومخطوطة الكتاب ليست كالمة ، ويبدأ بل تنقص إحدى عشرة كراسة ، ويبدأ النقص من أول الكراسة الثالثة ، أى في باب الباء فصل القاف (مادة : قطرب) ، حتى نهاية الكراسة الثالثة عشرة ، أى إلى باب الفاء فصل الراء عشرة ، أى إلى باب الفاء فصل الراء الكراسة عشر ورقات ، فالناقص ١١٠ ورقات تقريبا ، وقد حدث هذا النقص ورقات تقريبا ، وقد حدث هذا النقص بعد اختصار ابن أبي السرور للمخطوطة ، وبعد نسخ ابن الوكيل لهذا المختصر ؛

وهذه المخطوطة هي مسوّدة الموّلف. ففيها تغييرات وإضافات وتنقيحات بخطه، مثلما وقع في صفحة (١٠/٠١٠) عند قوله: « ويقولون: لبن رايب، ولم أر في اللغة ما يناسبه، لافي رأب المهموز، ولافي راب بالألف اللينة »، فقد ضرب الموّلف على عبارة: «ولم أر في اللغة . . . بالألف اللينة » وكتب فقد ضرب الموّلف على عبارة: «ولم أر في اللغة . . . بالألف اللينة » وكتب على الهامش: «وهو صحيح . قال المجدى: راب اللبن روبا خثر، ولبن وليب ، أو هو ما مخض ويخرج زبده . وروبه وأرابه » . كما قال في آخره وروبه وأرابه » . كما قال في آخره الفقير يوسف المغربي عنى عنه والمسلمين الفقير يوسف المغربي عنى عنه والمسلمين آمين » .

وقد بدأ المولّف بالعمل فيه في منتصف شوال سنة ١٠١٤ ه وانتهى منه في ليلة النصف من جمادى الأولى سنة ١٠١٥ ه، فقد ورد في آخره قوله (١٣٣ أ/٢): فقد ورد في آخره قوله (١٣٣ أ/٢): يسير الله عسيره، فإن مافيه من المنظوم يسير الله عسيره، فإن مافيه من المنظوم نظم حال الكتابة مع جريان القلم، وكأنه نقل من نسخة ثم م وكانت البداية فيه في نصف شوال عام أربعة

عشر وألف ، والختام ليلة النصف من جمادى الأولى عام خمسة عشر وألف ، مع الاشتغال بسواه من أمور المعاش والمعاد ، والقيام بأمور العيال والأولاد ،

وقد سمى المغربي كتابه في البداية: «الفضل العام وقاموس العوام » فقال في مقدمته (٢ أ / ٧): «فقصد الفقير يوسف المغربي أدخله الله في شفاعة النبي العربي أن يرتب هذا الكتاب على أبهج ترتيب ، ويهذب مايقع من عوام أهل مصر بأن يرجعه للصواب ، وهذا هو التعريب. مغترفا من القاموس والعباب ، مبينا لما حكم بعنطئه أنه صواب . مبينا لما حكم بعنطئه أنه صواب .

ثم تردد بعد هذا فى تسميته بتسميات أخرى ، إلى أن استقر على تسمية : «دفع الإصر عن كلام أهل مصر » ، وانظر فى ذلك مقدمة الناشر ص ١١ - ١٢ .

وقد عين المغربي في النص السابق مراجعه ، فحصرهافي القاموس والعباب ، وإن كان اعتاده على القاموس أكثر من اعتماده على العباب ، وقد تأثر به في ترتيب مادة كتابه ونبه على ذلك

فى قوله (٣ أ / ١٨) : «وهو على حروف الهجاء كالقاموس مع تسامح فى الأصل والزائد » .

ومع ذلك فإنه لم يسلم من التصحيف والتحريف في نص القاموس ، مثال ذلك قوله (٥٩ ب / ٨) : «يقولون : لأفلان زَعْلُوك ، يعنون أنه فقير . وكثيرا مايقع هذا من المغاربة ، يقولون على الفقراء الحجاج منهم زعاليك والذى أبي القاموس : زُعْلُوك كمصفور : السمين من الإبل ، والقصير اللئيم ، جمعه زعالك وزعاليك » .

والذى فى القاموس: «الزعكُوك» بكافين فى باب الكاف فصل الزاى (٣/ ٣٠٥) ولم يرد فيه: «زعلوك ألى بتاتا. ويظهر أن النسخة التى كانت بيده من القاموس كانت قد أهملت وضع شرطة الكاف الأولى ، على عادة كثير من المخطوطات القديمة ، فاشتبهت لذلك باللام ، مع أن وضع الكلمة فى باب الكاف كان من الممكن أن يجنبه الوقوع فى هذا التحريف.

وقد أشار المغربي إلى هذه الكلمة مرة أخرى في صفحة (٦٦ أ / ١) فقال : «الصعلوك كعصفور : الفقير، وتصعلك : افتقر . وهذا الذي تقول (العامة) فيه زعلوك . وقد تبدل الزاي صادا ، فلا يكون لحنا . ولكن لم ينص عليه في القاموس » . فهو هنا يصر مرة أخرى على ورود كلمة «زعلوك» يصر مرة أخرى على ورود كلمة «زعلوك» في القاموس بغير هذا المعنى ، وإن كان قد فطن هنا إلى العلاقة بينها وبين كلمة : « صعلوك » ؛ فقد رققت الصاد ، وجهرت لتأثرها بالعين المجهورة ، وجهرت زايا ، غير أنه عكس الكلام فقال : « وقد تبدل الزاي صادا ، فلا يكون لحنا » .

ويحكى المغربي في كتابه كثيرا عن نفسه ، ويروى لنا بعض ما أصابه في مراحل حياته المختلفة ، فهو يقول مثلا (١٥ أ / ١١) : « قلت : قد مرضت بهذا المرض ، أى الفواق ، حتى التبس على بعض من عادنى بالفواق عند النزع ، فظن أنى أفوق بنفسى ، أى أجود بها ، وهي على الخروج ، فذهب من وقته لقاضى البلد ، يسأله فذهب من وقته لقاضى البلد ، يسأله

فى وظيفة لى . وقال : قد مات يوسف المغربي الآن، وبذل فيها دنيا، وكتبت الحجة ، فكان الشفاء في ذلك اليوم ، ففى عقبه عادنى الأنح الأكرم سيدى محمد أبو الصواب ، ويسر الأمر ووصف لى المصطكى والعود الماوردى ، فاستعملته فبرأت ، ثم اتفق أنني سرت في جنازة بنت من سعى على ، ومشيت بالعسر ؛ لأَنه لم تتكمل صحتى ، فقال لى بعض الأصحاب : عجبت منك ! هو يشيع موتك ، ويأخذ وظيفتك ، وأنت تمشى فى جنازة بنته . . . القصة ، فتعجبت وقلت : أنا لا أتشوش منه ؛ لأنى بعد الفقد لا أبالي عن تكون في يده ، بل كونها مع بعض الأصحاب أولى من الأَّجنبي ، ولم أعاتبه ، وقطعت حجته ، و ذهبت رشوته » .

كما يروى قصة أخرى طريفة في سبب تعلمه النحو و صيرورته من العلماء فيقول (٧٠ أ / ٢) : «قال الفقيير مصنف الكتاب : إن من التحدث بالنعمة ماسأقوله ، وهو أننى كنت أصنع حمائل السيف في حال الصغر . . . وذلك بعد موت الوالد ، ودفن في البقيغ

الشريف ، وجئت لمصر رأيت أخوالي يصنعونها وعلموني ففتح الله على فيها . . . ومع شغلي أتلو القرآن العظيم وأقرأ في سبح بجامع طولون من المغرب إلى العشاء فكنت في أَثناء القراءة أُتمامل اختلاف الحركات في الكلمات ، ولم تكون هذه الكلمة مرفوعة ، والأخرى منصوبة، إلى غير ذلك. فسألت عن ذلك إمام الجامع ،وهومولانا الشبيخ شعيب جزاه الله عني ، فقال لي : إذا اشتغلت بالنحونصف سنة ، علمت ذلك خصوصا إن حفظت شيئًا من متن ألفية ابن مالك ، وأعطاني إياها فكتبت منها لوحا، وصرت أقرأ فيه ليلا ، فمنعني أحد أخوالي عن ذلك ،وقال :مافي أقاربنا علماء تطلع عالم لمن؟ وصارينهرني ويقيمني من القراءة ليلا؛ لئلا أنعس نهارًا ، فلا أشتعل كشيرًا ، فإنه يغلب عليه حب الدنيا ، فلا زلت أقرأ خفية بعدنومه حتى حفظت الألفية تماما . فقدر الله أنهم جمعوا من الحمائل ما يساوى ألوفا من الدنانير ... فعزموا على السفر للسودان لأَّجل بيعها ...

واتفق أن ساعدنى جمع من الناس على أنهم يتركوننى بمصر أشتغل بالعلم، وكان خالى يوسف رحمه الله يحب لى ذلك فقام على أخيه إبراهيم فاحتج بكونى صغير السن، وكيف نتركه وحده إلى أن سمحوالى بالجلوس في دكان لهم ملآنة بالقماش من سائر الأنواع، وأن أبيع فيها وأصرف الفائدة على زوجاتهم وعيالهم إلى أن يحضروا، فوافقت على ذلك ظاهرًا، ثم بعد مدة يسيرة بعت السلعة وأخليت الدكان، وأبنت الزوجات عنهم ؛ لأنهم وكلونى في ذلك إن طالت غيبتهم ، واشتريت في ذلك إن طالت غيبتهم ، واشتريت كتبا وجئت الأزهر والحمدالله . . . ».

ومع أن الكتاب مولف في الدفاع عن لغة أهل مصر ، فقد كثرت فيه الاستطرادات لأدنى مناسبة ، كقول المغربي مثلا (٩٥ أ / ١٤) : « ويقولون : فلان يبرجم : إذا كثر كلامه. ويستعملونه في صوت الحمام ، يقولون الحمام

<sup>(</sup>۱) هذا التمبير من التمبير ات الشائمة حتى اليوم ، وهو لحن ؛ لأن «لا » حرف ني محتص بالفمل المضارع ، ولا يدخل على الماضي إلا إذا كان هناك عطف على منني مثل : «ماكلمي ولا كلمته » أو تكررت مع الماضي ولا يدخل على الماضي ألم إذا كان هناك عطف على منني مثل : « فلا صدق ولا صلى » . فاذا دخلت على الماضي فيها عدا ذلك ، كان الكلام دعاء المتكرر ، مثل قوله تعالى : « فلا صدق ولا صلى » . فاذا دخلت على الماضي فيها عدا ذلك ، كان الكلام دعاء لا إخباراً ، مثل قوله ذي الرمة :

<sup>-</sup>ألا يا اسامي يا دارمي على البلي ولا زال منهلا بجرعائك القطر

يبرجم . والذى فى اللغة : البرجمة : غلظ الكلام . والبراجم : مفاصل الأصابع . والبراجم : قوم ، فى المثل : إن الشقى وافد البراجم ، لأن عمرو ابن هند أحرق تسعة وتسعين رجلا من بنى دارم ، وحلف ليحرقن منهم مائة ، فمر رجل فاشتم رائحة فظن شواء اتخذه الملك ، فعدا إليه ليرزأ منه ، فقيل له : من أنت ؟ فقال : من البراجم ، فكمل به مائة » .

كما يظهر في الكتاب اهتمام مولفه بذكر فوائد الأعشاب والنباتات والشار فمثلا (٩٦ أ/ ٩) الثوم إذا كان مسخنا همخرج للنفخ والدود ، جيد للنسيان والربو والسعال المزمن ، والطحال والخاصرة والقولنج ، وعرق النسا والورك والنقرس ، ولسع الهوام والحيات والعقارب والكلب الكلب ، والعطش البلغمي ، وتقطير البول » ، وهو إذا شوى مفيد « لوجع البول » ، وهو إذا شوى مفيد « لوجع والمشايخ ، ردى علبواسير والزحير والحبالى والمرضعات والصداع » .

بل قد يذكر المغربي ثمرة من الشمار ليتحلث عن فوائدها الطبية فحسب ،

كقوله (١١٤ب/١) ينه «ويقولون يالرمان وهو معروف ، الواحدة بهاء . فائدة : جلده ملين للطبيعة والسمال ، وحامضه بالعكس ، ومّره ناقع من التهاب المعدة ووجع الفوَّاد . وللرمان ستة طعوم كما التفاح ، وهو محمود لرقته وسرعة انحلاله ولطافته » .

ويبدو من نصوص الكتاب أن صاحبه ويبدو التركية وبنظم فيها شعرا (انظر مثلا ص: ٦ أ / ٨ ؛ ٢ أ / ١٥ ) ، مثلا ص: ٢ أ / ٨ ؛ ٢ أ / ١٥ ) ، إذ يقول كما يعرف الفارسية كذلك ، إذ يقول مثلا (في صفحة ٣٧ أ / ١٠) : «وبما ترجمته فيه من أبيات كلستان الشيخ سعدى » ، كما قال بعد أن ذكر اشتقاق كلمة بالفارسية (١١ أ / ١٤) : «وإنما ذكرت مثل هذا هنا حتى يعلم أن هذا الكتاب اسم على مسمى ، وأنه الفضل الكتاب اسم على مسمى ، وأنه الفضل العام ، لا يحف العربي ، إلاأذنى لاأكثر من ذلك لئلا يصعب على من لا يعرف الفارسي ، وكثيرماهم » .

وفى الكتاب مادة نافعة لاستنباط كثير من الأحكام عن لغة أهل مصر في القرن الحادى عشر الهجرى ،

وعوامل تطورها من العربية الفصحي في ضوء القوانين اللغوية التي أرسى فواعدها المحدثون من علماء اللغات . وقد اجتهد المغربي في تعليل تطور الكلمات التي أتى بها في كتابه ، فأصاب المحز في بعضها ، وخانه الثوفيتي في الكثير منها ؟ لأنه كان في كثير من الأحيان يجهل أصل الكلمة ، ويعخدعه ما آلت إليه حالها في شكلها الأخير ، فيربط بينها وبين مادة أخرى لاصلة لها بها .

ومن ذلك قوله ( ١١٤ ب / ٢٠ ) : يقولون : فلان استنانى حتى زهق ، أو استنيته كذلك . وتأويله بعيد جدا قال ( يقصد صاحب القاموس كعادته ، والكلام فيه ٤ / ٢٣٣ ) : الأستن والأستن أصول الشمير البالية ، واحدتها أستنة . وأستن : دخل في السنة ، قلب : أسنت ، فيمكن أن يحمل قولهم : فلان استناني على ذلك ، مبالغة أي كأنه انتظر سئة . ولا يخفى ما فيه من البعد » .

فهو فى هذا المثال يربط بين كلمة : «استنبيًّ » فى العامية المصرية · ، « وأستن »

مقلوب « أسنت » التي أوردها صاحب القاموس . ولو بحث قليلا لعلم أن أصل الكلدة هو : « استأنى » بمعنى انتظر (۱) فسقطت الهمزة ، وأغلق المقطع بتشديد النون ، أو بعبارة أخرى استغنى عن المد بالتضعيف ، وتلك ظاهرة تعرفها اللغة العربية في تطورها ؛ كقولهم في : «بالوعة » «بالوعة » «بالوعة » الكلمة التي تطورت عندنا الآن إلى ، براكعة » تبعاً لقانون الماثلة الصوتية بين الحركات (۱)

ويحار المغربي حين يكشف عن كلمة من الكلمات العامية في القاموس ، فيجدها في شمكلها الأخير تماثل كلمة أخرى ، لاصلة بينهما في المعنى ؛ كقوله : (٣٠ أ / ٤) «ويقولون على معلم الأولاد : فقى ، ولم تعلم ؛ لأن الفَقى لغة واد باليمامة ، وأصل هذه الكلمة ، ونخل لبني العنبر » ، وأصل هذه الكلمة ، كما هو معروف : « فقيه » ، سقطت منها الهاء ، وهي من الأصوات الخفية التي تسقط كثيرا من أواخر الكلمات في العامية ، مثل هاء الغائب في قولنا : « كتابه » و « فلمه » ، شم حركت الفاء « كتابه » و « فلمه » ، شم حركت الفاء

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (أنى ١٨ / ١٥

<sup>﴿</sup> ٧ ﴾ - انظر لحمد الظاهرة أمثلة أخرى في كتابنا : لحن العامة والتطور اللنوى ١٢٣ ؟ ٣١٦

بالكَوس تبعاً لقانون الماثلة الصوتية بين المحركات.

ولكنه كان في بعض الأحيان يتروقف ، إذا لم يكن على علم بـأصل الكلمة ، كقوله ( ١٤ أ / ٨ ) : « ويقولون للبرسيم : ربّة . ولم أُعرف فيه شيئاً الآن ، ! والذي لم يعرفه المغزبي يوجد في لسان العرب لابن منظور ، وهو لم يرجع إليه . قال في االمسان ( ربب ) ۱ / ۳۹۲ : ﴿ وَالرُّبَّةَ بِالْكَسِرِ نبتة صيفية . وقيل هو كل ما اخضر ني القيظ من جميع ضروب النبات . وقيل : هو ضروب من الشمجر أو النبت فلم يحدّ. مِالجمع الربب » . ومثل ذلك أيضاً قوله ( ۲۵ ب / ۱۶ ) : « ويقولون : فف طلع النهـــار ، يريدون سرعة الشيء ركنت أفهم أن هُف حكاية صوت من يطفئ السراج . ولم أنظر فيها شيشاً نانظرها ».

وأحيانا يقطع المؤلف بأن الكلمة لأأصل لها ، كقوله (١٣٢ أ/٢): «يقولون: وريت فلانا كذا ، يريدون: أطلعته عليه ، أى أريته له . وليس له أصل ». ويبدو أن أصل هذا الفعل هو: «رَأَى » بتضعيف الهمزة ، وعندما

سقطت الهمزة أصبح الفعل : «رَوَّى » وهو مايستعمله العراقيون حتى الميوم ، فيقولون : «رَوِّيتُه إياه » بمعنى أريته إياه ، أما لهجة مصر فقد حدث فيها قلب مكانى بين الراء والواو ، فصار الفعل : «وَرَّى » .

وهناك أمثلة أخرى كثيرة للقلب المكانى منتشرة فى ثنايا الكتاب ؛ كقوله (٢٣ ب / ١٢) : «ويقولون .: أرخلفة ، على الدابة المسداة : سلحفاة » فقد جهرت السين فى هذا المثال بسبب مجاورتها للام المجهورة ، ثم حدث القلب المكانى بين اللام والحام ، وقصرت حركة الفاء بسبب انتقال النبر .

وكقوله (٧٧ ب / ٧) : ﴿ وَيَقُولُونَ سَقِّ فَ عَلَى يَدِيه أَو بَيدِيه وَلَم أَنظُره ﴾ ، فأصل هذا الفعل ﴿ صَفَّ ﴾ فحلث قلب مكانى بين الفاء والقاف ، ورققت الصاد فصارت سينا . وأغلب الظن أن القاف كانت قد قلبت هي الأخرى همزة ، كما يجدث الآن في معظم بلاد مصر ،

غير أن الكتابة التعليدية المحافظة كانت تستر مظهر هذا التطور (١).

ومثل ذلك القلب المكانى الذي نعرفه في كلمة: «مِلْعَقة » وتطورها إلى «مَعْلَقة » هذا القلب المكانى كان معروفا كذلك في أيام المغربي » يقول (٤٩ب/١١): «ويقولون : مَعْلَقة لآلة يوْكل بها ويشرب . ولم أرها في القاموس ، واللذي فيه : رجل ذو مَعْلَقة ، كمرحلة ، يتعلق بكل ما أصابه ، انتهى . ويمكن بالقياس أن تكون الآلة : معْلَقة بالكسر، تعلق الطعام والشراب . أو يقال : تعلق الطعام والشراب . أو يقال : إنها ملعقة ، بتقديم اللام من اللعق » . وما مبق أن قلناه في قاف «صفق» يمكن أن يقال هنا في قاف «ماحقة » . علي عكن أن يقال هنا في قاف «ماحقة » . وانظر كذلك عناده (٤٥ب/٣) .

وكما أن القلب في هذه الكلمات قديم منذ أيام المغربي ، أو ربما قبل ذلك ، فإن ضياع أصوات مابين الأسنان من العامية المصرية قديم هو الآخر ، نجد له أمثلة كثيرة عند المغربي ؛ فمن أمثلة ضياع «الذال» وتحولها إلى «دال»

قوله (۱/ بالإهمال ، وإنما هو نذل فلان ندل ، بالإهمال ، وإنما هو نذل بالمعجمة 3 وقوله (۱۰۸ ب/ 3): «ويقولون: فلان يهدرم الكلام . وله أصل 3 قال: الهذرمة سرعة الكلام والقراءة ، إلا أنه بالمعجمة 3 ، وقوله (۱۲۵ أ / ۱۱): «يقولون: فلان جلس حِدًا فلان ، أى قريبا منه . وهي تصحيف عن حذائه ، بالذال المعجمة 3 .

ومن أمثلة ضَياع « الثاء » وانقلابها داماء » قوله (١٩ أ ١٩ ) : «يقولون على الشعر : أثل ، بالمثناة ، وإنما هو أثل بالمثلثة ، واحده أثلة » ، وقوله (٦٧ أ / ١٨) : «ويقولون : أكلنا الشيء ورمينا تفله ، والصواب : الثّفل بالمثلثة وبالضم » ، وقوله (٩٦ أ / ٧) : « ويقولون : تُوم بالمثناة وإنما هو ثُوم بالمثلثة »

ومن أمثلة ضياع «الظاء» وتحولها إلى « ضاد» قوله ( ٧١ ب / ١ ) ويقولون : حَنْضَل ، على الحنظل ، بالظاء المثالة ، وليس له وجه ؛ فيإن الحنضل الغدير الصغير » ا

<sup>(</sup> ١- ) انظر هنا كذلك : لحن العامة والتطور اللغوى ص ٣٠ ( هامش ١ ) وصفحة ٢٥٦ ا

ولم تكن العامة في عصر المغربي بهمزها الفصيحي ، تماماكما ننطق اليوم : الفصيحي ، تماماكما ننطق اليوم : «رفا التوب » ببدلا من « رفا الثوب » (٩ أ/١) ، ومثل ذلك أيضاً قوله (٩ أ/١) : «يقولون : يزوم عليه إذا هم به أن يغلبه . وفي القاموس: زام كمنع : أكل أكلا شديداً ، وزأمه ذعره . . وهذا قد يناسب قولهم : فلان زام علي ، أي ذعرني » . ومثل فلان زام علي ، أي ذعرني » . ومثل هذا الفعل كان مضارعه : «يزأم » بفتح العين كيمنع ، غير أنه لما ضاع منه الهمز من عينه ، تصرف تصرف الهمز من عينه ، تصرف تصرف ورام يروم . ورام يروم .

ويضرب قانون المماثلة بسهم وافر في تطور معظم الأمثلة التي ذكرها المغرب ؛ كقوله (٢٤ أ / ٢٠) : المغرب ؛ كقوله (٢٤ أ / ٢٠) : ويقولون : عمل له الفرح بزَفَّة . . . وليست الزَّفَّة بهذا اللفظ في اللغة . . . وأنسب من هذا أن الزُّفّة بالضم تطلق على الزُّمرة . والزَّفَّة دائما في زمرة ، إلا أنهم حرفوها من الضم إلى الفتح . وفيه

مافیه ، ، فتحول ضمة الزای هنا إلى فتحة فتحة سببها الماثلة الصوتية مع فتحة الفاء .

ومن أمثلة ذلك أيضا قوله (١٠/أ/١٠):

«ويقولون: كحك العيد وإنما هو
الكمك . خبز معروف ، فارسى معرب » ،
فقد همست العين هنا فتحولت حاء ،
بسبب المماثلة الصوتية بينها وبين
الكاف المهموسة .

أما كلمة : « صُرْم » التي يطلقها المصريون على الله بر ، فلم يعرف المغربي أنها متطورة عن كلمة « سُرْم » الواردة في القاموس المحيط (٤/ ١٢٨) في قوله : « السّرم بالضم مخرج الثفل وهو طرف المعي المستقيم » . فقال المغربي طرف المعي المستقيم » . فقال المغربي الاست : صُرم ، ولم يعلم . قال : الاست : صُرم ، ولم يعلم . قال : صَرَمه يصرمه صَرْماً ويضم : قطعه قطعا . والاسم وصرم الرجل : قطع كلامه . والاسم الصرم بالضم » فقد خلط المغربي هنا وكلمة «صُرْم » المتطورة عن «سُرْم » المتطورة عن «سُرْم » ولكمة «صُرْم » المتطورة عن «سُرْم » المتطورة بي المتطورة المتطورة » المتطورة المتطورة » المتطورة المتطورة » ا

الصوتية بين السين والراء ؛ لأن الراء في الجربية ذات قيمة تفخيمية ، وهي تميل إلى تفخم الأصوات المجاورة لها ، كقولنا : «طور » في «شور » و «صور » في «سور » و «أخرص » في «أخرس » و «رفكس» و «رفكس » في «درب» في «درب» وغير ذلك .

آما إذا حدثت هذه الماثلة في الزمن القديم أي في عصور الاحتجاج اللغوى ، فإن المغربي يعترف بها ، شأنه في ذلك شأن سائر اللغويين ؛ كقوله (11 ب/ ٨) : « ويقولون - ولكن يقع من البعض : فلان يزدق ، أي يصدق . وهو يصدق ؛ قال في القاموس : الزدق يالكسر لغة في الصدق ، وأنا الزدق منه » ، فقد جهرت الصاد هنا بسبب مجاورتها للدال المجهورة ، المعروفة ؛ لعلم وجود رمز للزاى المفخمة في الكتابة العربية .

والاعتراف بالتطور القديم في الألفاظ. ، وعدّه من الفصيح ، له أمثلة أخرى في الكتاب كقوله (٤٣ ب /١٣٠) : «ويقولون لمن ولدله مولود : أيّ يوم

شبوعه . وكان القياس : أسبوعه ، ولكن قال (القاموس ٣ / ٣٦) : «والأسبوع من الآيام والسبوع وبضمهما» ، وقوله (١٢٩ أ / ٩) : «يقولون : علوان الكتاب ، باللام ، وهو صحيح كالعنوان بالنون » ، فمما لائمك فيه أن الأصل هنا هو كلمة «عنوان » ، وأن الثانية متطورة عنها بسبب تأثير قانون المخالفة الصوتية بين النونين في هذه الكلمة ، غير أن ذلك قدوقع من العرب في عصور الاحتجاج ، من العرب في عصور الاحتجاج ، ولذلك روى لنا على أنه جائز وصحيح ، إذ مقياس الصواب والخطأ هنا ، هو السماع وعدمه عند هؤلاء اللغويين الذين رووا لنا هذه الألفاظ .

آما السبب في تطور كلمة: «نصف» في الحامية إلى «نُصّ » في قوله (٣٤ أ /١٠) «ويقولون: نُصٌ فضة ، وإنما هو نصف . قال (القاموس ٣ / ٢٠٠): النصف مثلثة: أحد شقى الشيء ، - فهو أن الفاء من الأصوات المهموسة التي تخفي بعض الشيء عند النطق ، فيبدو كأن الصوت السابق عليها فيبدو كأن الصوت السابق عليها

وأما إطلاقهم «أتانة » على أنثى الحمار ، بدلا من «أتان » (١٠٩ أ / ٨) فهو متفق مع الاتجاه العام إلى إلحاق تاء التأنيث بمعظم المونشات السماعية إن أريد الاحتفاظ بالتأنيث فيها ؛ مثل قولنا : «خمرة » في «خمر » و «كبدة » في «كبد» و «عقربة » في «عقرب » و «سكين » وما إلى فلك .

ويبدو من بعض أمثلة الكتاب شيء من التطور في لغتنا الحالية ، لغة التخاطب في مصر ، عنها في عصر المغربي . ومن أثلة دلك القلاب القاف غينا في قولنا: رغزغ » بدلا من «زقزق » التي كانت اتزال مستعملة في عصر المؤلف ؛ إذ يقول (٢٤ ب/ ١٦) : «ويقولون: لؤرقه ليضحك . قال في المختصر : لزقرقه ليضحك . قال في المختصر : الزقزقة ترقيص الطفيل . وفي القاءوس : الزقزقة الضحك الضعيف والخفة وصوت طار عند الصبح ، وترقيص الصبي ، كالزقزاق بالكسر ، ولكن خلاف المثماهد فإن الزقزقة الآن : العبث باليد ،

وتخريكها في خاصرة الصبي ليضحكه . وهذا خلاف الترقيص . فانظر فيه » .

فالتطور الحادث في هذا اللفظه في عصر المؤلف ، كان في معناه لا في صوته ، ولكن الذي حدث عندنا الآن بالإضافة إلى ذلك هو تحول القاف إلى غين . وانقلاب القاف غينا أمر يعرفه السودانيون ، وبعض قزى جنوبي العراق. وعندنا من هذه الظاهرة في عاميتنا المصرية مثال آخر هو قولنا : «مش عادر » معنى : لاأقدر .

<sup>(</sup>١) انظو : اصول الكلمات العامية ، لحسن توفيق العدل ص ٦٠ .

ما أشرتم به مي ؟ » . والحقيقة أن هذه الكلمة ليست مركبة من (إي) و (متى ) كما يبدو في الظاهر ، بل الذي حدث هو أن «منى » سكنت ميمها للسرعة في النطق ، فجي بهوزة الوصل ، لفلايبتدا بساكن ، وعنده انتقل النبر إلى هذه الهمزة طالت حركتها بعض الشيء ، فلذلك كتبها المغربي بالياء : «إيمتا » .

وعلى الرغم من عدم معرفة المغربي باللغة العبرية ، فإنه استطاع أن يصحيح التعبير العدرى الشائع حند من يشتغلون بالسحر من العامة ، وهو :

لابر الله العامة : المراهيا الله الله العامة : المراهيا الله العامة : المراهيا الله وقد جعله المغربي : الهيا أشر إهيا الكري الصدوييح وهو قريب من النعاق العبري الصدوييح وهو : الهيه أشر إهبه ، وإن كان المغربي قد ظن أن هذا التعبير يوناني وهما منه ؛ فقال (۱۲۱ب/۱۲) : وهو ايقولون : أهيا شراهيا . قال : وهو خطأ ، وإنما هو : إهيابكمبر الهجزة سائر إهيا ، بفتيح الهجزة والشين . أي أشر إهيا ، بفتيح الهجزة والشين . أي الأزلى الذي لم يزل ، يونانية ، ويانية ، ويانية ، ويانية ، يونانية ، ويانية ، وي

وهناك في الكتاب أمثلة كايرة لتطور الصيغ في العاية المصرية ؛ فمن أدثلة تطور صيغة (فُعْلُول) ، بضم الفاء ، إلى (فُعْلُول) ، بفتحها . قوله (٩٩١/٣) . «يقولون . صاحب تلعوم ، أى كثير الأكل ، فيفتحون بلعوم ، أى كثير الأكل ، فيفتحون الباء ، وإنما هو بالضم مجرى الطعام في «ويقولون : الخرطوم بالفتح ، وإنما هو المخرطوم بالفتح ، وإنما ويقولون : الخرطوم بالفتح ، وإنما ويقولون : أعطاه العربون ، بفتح العين مع أنه بضمها » .

ومن أمثلة تطور (فعليل) ، بكسر الفاء ، إلى (فعليل) بفتح الفاء قوله (١٩٠ / ١) : «ويقولون : البرطيل شيخ كبير ، فيفتحون الباء ، وإنما هو البرطيل بالكسر » ، وقوله (٢٤ ب / ١) : «يقولون : فلان زَنْدِيق ، فيفتحون الزاى ، وإنما هو بكسرها » ، وقوله (٩٠ ب / ١) : «يقولون : فوله (٩٠ ب / ١) : «يقولون : قنديل بفتح القاف ، وإنما هو بكسرها» . ومن أمثلة تطور صيغة (مفعكة) بكسر الميم ، إلى (مَفْعَلة ) بفتح الميم قوله الميم ، إلى (مَفْعَلة ) بفتح الميم قوله الميم ، إلى (مَفْعَلة ) بفتح الميم قوله

(۱۰۲۳ ب/ه): « ويقولون لما يوضع فيه القنديل: مَدْخَنة ، بفتح الميم ، وإنما هي مدْخنة ، كمكنسة ».

ومن أمثلة تطور (فعُول) بفتح الفاء وضم العين ، إلى (فُعُول) بضمهما قولد (٢٥ أ / ٢٠) : «ويقولون لليسف : سُفُوف ، بضم السين ، وهو سُفُوف كصبور » ، وقوله (١٥٤ / ١): «ويقولون : لُعُوق ، بضم اللام ، وإنما هو بفتحها . قال في القاموس : لعوق كصبور : مايُلعق » .

أما تطور دلالة الألفاظ في عامية مصر في عصر المغربي ، فلها أمثلة كثيرة كذلك في الكتاب ، فمن أمثلة تخصيص الدلالة استعمالهم كلمة : «الطرب » في معنى الفرح ، كما نستخدمها في أيامنا هذه ، وهي تدل في الأصل على حركة الفرح والحزن ، يقول (١٦١ أ/١٨) : «ويقولون : يقول (١٨٠ أ/١٨) : «ويقولون : الفرح ، وهو يطلق على حركة الفرح حكة الفرح ، وهو يطلق على حركة الفرح

ومن أمثلة انتقال الدلالة بسبب إحدى علاقات المجاز المرسل ، استعمالهم اتشنيف الآذان ، بعني إسماعها ماحسن من الأصوات ، وهو في الأصل يعني الباسها الشنف وهو القرط . يقول المغربي (٢٦ب / ١٥) : «ويقولون عند السماع : شنفتم المسامع ، فلومشي معهم أحد في تشنيف المسامع لما شنفوا المسامع . ومعني ذلك أن الشنف بالكسر وسكون النون . . . هو القرط الأذن ، وشنف المجارية فتشنفت : جعل لها شنفا ، مثل قرطها القرط فتقرطت . فكأن المسمع بحسن سماعه ألقي في المسامع شنونا وجواهر ، فصح قولهم : شنفتم المسامع شنونا وجواهر ، فصح قولهم :

أما «تقطيع فروة » الإنسان ، فمعناه في عصر المغربي : ذكره بالمحاسن ، يقول (١٢٩ ب / ١٣ ) : «يقولون : كنا نقطع فروتك ، أي كنا نذكرك بالمحاسن ، ولكن لا يخفى مافيه من الإيهام ، فإن الفروة للخروف ، والفروة للخروف ، والفروة في عاميتنا الحالية ، فأصبحنا لانفهم من هذا التعبير إلا ذكر مساوىء الانسان

هذا هو تحليل بعض الظواهر اللغوية التي يفيض بها هذا الكتاب الممتاز ، وهو وثيقة لغوية نادرة في دراسة اللهجات العربية . وكم كنا نتمني لوجاد علينا التراث العربي بالكثير من أمثال هذه الوثيقة في عصور العربية المختلفة ، وبقاعها المتفرقة ، لتلقى بعض الضوء على مراحل التطور اللغوى لكثير من الظواهر اللغوية في العربية .

رمضان عبد التواب

70.7

onverted by till combine - (no stamps are applied by registered version)





أفام المجمع حفل استقبال لعضوه الجديد من تونس الاستاذ الشاذلي القليبي عالدى خلف المفضور له الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب . وقد أقيم الحفل في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء ٢٧ من ذى الحجة سنة .١٣٩ هـ الموافق ٢٣ من فبراير سنة ١٩٧١ م . وفيما يلي ما ألفي في الحفل من كلمات :

## كلمة الأستاذ زكى المهندس في استقبال الأستاذ:

الشاذلي القليبي

حضرات الزملاء :

سيداتي ، سادتي ؛

إنه ليسر الموتمر أعظم السرور أن يستقبل الليلة زميلا كبيرا وعالمسا جليلا ، هو السيد الأستاف الشافل القليبي الذى اختير عضوا عاملا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة من توذيس الشقيق ، خلفا للعالم الكبير المرحوم حسن حسى عبد الوهاب . والموتمر إذ يهني الزميل الحديد بمسانال من ثقة وتقدير ، ليسعده كل السعادة أن برى كفاية عربية جديدة تضاف إلى كفاياته ، ونشاطا علميا جديدا يلتقي بشاطه .

كذلك كان تونس الشقيق وسيظل دائمسا يؤودنا بذوى الثقافات العالبة ، والكفايات الممتازة ليشاركونا فى تأدية أهم رسالة تتصل بقو ميتنا و شهضتنا ، وهى خدمة اللغة العربية .

ولعل من مجاسن المصادفات أن يكون استقبال الزميل بعد عودته من الحج ، وأن يجيء إلينا بعد حج مبرور ، وسعى مشكور ، وذنب مغفور ، إن شاء الله :

وما من شك فى أن وفاة العالم الكبير المرحوم حسن حسى عبد الوهاب ، قد تركت بيننا فراغا عاميا واسعا ، ولكنا على يفين بأن الزميل الحديد سيكون خير خلف لحير سلف، وأنه سيملأ هذا الفراغ بما عرف عنه من كفاية ونشاط . ولعلنا فى هذه المناسبة نذكر قول شاعرنا القديم :

إذا سيد منسا خلا قام سيد

قوُول لما قال الكرامفعول.

فأهلا بالزميل الحديد ، ومرحبا به في مجمع الحالدين .

## - • كلمة الأستاذ عبد الله كنون:

سيدي الرئيس:

سادتى:

تتكافأ البلاد العربية مجدا وشرفا ، وتتعاطف إحساسا وشعورا ، وهى فى النهضة كأفراس الرهان تستبق إلى ما يعلى شأن العروبة ويرفع من قدرها إلى ما كانت عليه فى الماضى وأكثر .

ونعن العرب وإن كنا من أصل واحد ونبعة مشتركة، وتؤلف بيننا هذه الضاد التي تصوغ فكرنا وتطلق ألسنتنا بمسا يزيد وحدتنا بماسكاً، وعروتنا توثقا ، إلاأننا بحكم تباعد الديار واختلاف المناخ قد يتمير مغرب منسا من مشترق، بل موطن من موطن ، بما لايعدو ما تتمير به بلدة من أخرى في القطر الواحد، من بعض السمات والعلامات ، ولكن ذلك من بعض السمات والعلامات ، ولكن ذلك أن يكون مظهرا من مظاهر التكامل وانعكاسا ليس بموثر في العمق شيئا ، بل هو أحرى أن يكون مظهرا من مظاهر التكامل وانعكاسا ليس بعض اللهجات واللهجات التي عرفت بها لقلت اللغيات واللهجات التي عرفت بها بعض القبائل والبطون من أجدادنا العرب القدماء .

فسا نشاهده من عادات وأعراف تختلف من بلد عربي لآخر ، لعله أن يكون ممسا أثر عن هولاء القوم أو أولئك من العرب الذين نزاوا بهذا البلد أو ذاك ، ومثل ذلك يقال فيا نسمعه من لفظ ونبر يختص بشعب: عربي دون آخر ، واو تفرغنا لدراسة ذلك ورده إلى مصادره الأولى لوقفنا على الكثير المعجب من أصول شعوبنا العربية وخصائهما ه.

أولئك مثل الطيب كل له شذى ومجموعه أذكى أربجا إذا مُتمّسا

لهذا كان تمثيل البلاد العربية في مجمع اللغة العربية بالقاهرة فكرة صائبة وأمراضروريا من أجل استكمال الوجود العربي، واستيعاب العناصر المكونة للطاقة اللغوية في كل بلاد العرب، ومن أجل التعريف جهود المجمع في سبيل النهوض باللغة العربية وإحلالها المحل اللاثق مها بين اللغات الحية ، فإن هذه الحهود أو أكثرها يبقي محهولا لدى أبناء العربية في وطنهم الكبير الممتد من الحليج إلى الحيط ، ومن يستطيع أن يعرف بها غير رسل هذه ومن يستطيع أن يعرف بها غير رسل هذه البلاد اللين يشاركون بمسا أوتوا من جلم البلاد اللين يشاركون بمسا أوتوا من جلم

ومعرفة إلى جانب إخوانهم فى عاصمة الفكر العربى ، القاهرة المغزية الناصرية ، فى بنساء ذلك الصرح العتيد ، ويلمسون من كثب ما يقوم به المجمع والمجمعيون من عمل عظيم فى هذا السبيل ، فيرجعون إلى قومهم يتحدثون بمسا رأوا وما سمعوا ، وينشرونه فى الأوساط العلمية التى تستفيد منه الفائدة المحلة ، وبذلك تحصل النتيجة المرغوبة ولا يبتى أحد يتساءل: أين المجمع وماذا عمل؟

ومن يقل للمسك: أين الشذى ؟ كذبه فى الحسال من شمّسا

هذا إلى الإجماع من ممثلي البلاد العربية على مقررات المجمع وأوضاعه ، ذلك الإجماع الذي يقطع الشغب ويرد الدعوى بتعدد المصطلحات العربية واختلافها ، وهي حوى طالمسا رددها بعض الكتاب وركز فيها المتنطعون هجومهم على المجمع وعلى اللغة العربية ذاتها ، فمن المسلم به أنه بعدما ينعقد موتمر المجمع السنوى ، ويحضره النخبة المعنية بالمباحث النغوية ، وتتفق كلمتها على ما يوضع بين أيديها من مصطلحات وقرارات هي تصبيح هذه المصطلحات والقرارات هي المعسول بها والمعول عليها بالإجماع ، ويصير ما غداها لاغيا وغير مقبول .

وإننا إذ نتوصل من أمانة المجمع لمسا نتوصل به من أعمال المجلس لإبداء النظر نها، وإذ بجتمع هنا كل سنة في المؤتمر ، وتما يحدونا هذا التوافق ، والعمل ضمن خطة

موحدة لإرساء قواعدلغتنا، وتصفية مواردها العذبة من الشوائب والأكدار، فيأتى كل واحد منا بخير ماعنده، ولا نثبت أننا وطن واحد تسكنه أمة واحدة وحسب، ولكننا فوق ذلك، نعمل ما عمله أجدادنا في أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز، وفي موسم الحج يخاصة، فنختار من الألفاظ أعدبها، ومن يخاصة من الكلم، الأساليب أعجبها، ونخرج يحصيلة من الكلم، تودي ما نحن في حاجة إليه من أغراض ومقاصد من غير أن تبعد بنا عن بيان يعرب وقعطان، وبلاغة السنة والقرآن.

واليوم هذه أرض الكنانة ، وهي حرم آمن للعلم تجيء اليه تمرات العقول من كل الآفاق ، تمضى على سنتها المحمودة فتستقبل في حظيرة مجمعها الموقر عضوا جديدا من بلد عربي ، عريق ، هو القطر التونسي الشقيق ، خلفا لزميل كريم ، ومجمعي عظيم، خلا كرسيه باستئثار رحمة الله به .

وإذا ذكرنا تونس فإننا نذكر القبرواك وحضارتها وعلومها وآدابها في وقت كانت فيه ثالثة عواصم العالم العربي والإسلامي بعد بغداد وقرطبة ، ونذكر دولة الأغالبة وعظمتها ، وفتوحاتها التي جعلت من غرب البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية خالصة ، ناهيكم بفتح جزيرة صقلية وما نشأ فها للعرب من مدنية وسلطان نوّه بهما شاعر الإسلام محمد إقبال حين قال ، وقد مر بهذه الحزيرة : « سلام عليك أيتها الأرض التي

التي تحتضنين حضارة الإسلام ». وحسبنا أن نذكر ابن رشيق وابن شرف من أبنساء هذه الأرض الطيبة ، لنقدر ما ساهمت به في الدراسات اللغوية والأدبية التي نعني بها في هذا المجمع ، فابن رشيق هو صاحب كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده الذي يعد من أوائل الكتب المنهجية في هذا الفن ، وابن شرف هو الشاعر الذي عبر عن الزيف السياسي المتمثل في حكومات دول الطوائف في الأندلس ، بما صار مضرب الأمثال على لسان كل عربي ، حين قال:

مما يزهدني في أرض أندلس

أسهاء معتضد فبهسا ومعتمد

ألقاب مملكة في غبر موضعها

كالهرّ نحكى انتفاخا صورة الأسد

فإذا انتقلنا من ميدان الأدب واللغة والشعر إلى ميدان العلم والفاسفة والاجتماع وذكرنا ابن خلدون من نوابغ تونس وعباقرتها ، فإننا نذكر ما يملأ النفس عظمة وفخرا ، ويطاول الزمان خلودا وذكرا . إنه المفكر العرب بى الأصيل السباق إلى وضع علم الاجتماع وفلسفة التاريخ ، والذي أحصى علوم عصره وقام بدراسة مقارنة بين حضارة الإسلام وغيرها من الحضارات ، وتنبأ بسقوط دولة وعناصر تكوين المحتمع العربي ، ووصف العرب في الأندلس ، وحلل النفسبة العربية وعناصر تكوين المحتمع العربي ، ووصف داءه ودواءه ، وبنى إلى آخر أيام حياته داءه ودواءه ، مسجلا تجاربه وملاحظاته الى يعيش مع أحداث عصره ، ويندمج في مختلف أوساط أمته ، مسجلا تجاربه وملاحظاته الى

بهر بها الدارسين والعلماء من الغربيين قبل الشرقيين ، وبذلك صبح أن يعتبر أحد الأفذاذ من رجال الفكر العلمي الإنساني في العالم أحمع .

أما إذا أردنا أن نستعرض ما أعطته تونس في مجال الفكر والدراسات الإسلامية ، فإن ذلك شيء يطول ، ولكن يكني أن نبدأ بمــا أنجزه سعون من عمل ضخم في هذا الصدد ، وهو تأليفه للكتاب الذائع الصيت الذى يعد قمة كتب الفقه في المذهب المالكي، والمرجع الأول لمشترعي المالكية في العالم الإسلامي ، أعنى كتاب المدونة الكبرى . وأن نختم بمختصر ابن عرفة فى المادة نفسها وهو . الكتاب الذي استوعب بأوجز عبارة ، مسائل المدونة وما قام حولها من الدراسات ، وتممز بتعاريفه الدقيقة وحدوده المنطقية التي حرّت العلماء ، ووضعت علما كألك الشروح والتعاليق. إن ذكر هذين العلَّمين الشهيرين سومون وابن عرفة من رجال تونس النابغين في العاوم الإسلامية هو من باب الاكتفاء بالعنوان عن قراءة الكتاب ، وإلا فإن من أنجبتهم الديار التونسية في هذا الباب، قبل وبعد، هو مما يخطئه الحصر، وأكثر هم إن لم أقل كلهم من ذوى الوزن الثقيل .

هذا فى الماضى . وفى الحاضر : هلأذكر جهاد تونس وتضحياتها يدالحسيمة فى سبيل الاستقلال والتراع خريتها من يد المستعمر الغاصب ؟ وهل أذكر كتابها، وصحافيها

اللامعين الذين? ناصروا القضية العربية والإسلامية وجهاد الشعوب الشقيقة فىالمغرب والمشرق ، ولم يقصروا اهتمامهم قط على قضية بلادهم رغم ما كانوا يتعرضون له من امتحان واضطهاد ؟ وهل أذكر علماءها الكبار الذين أدركنا بعضهم أحياء مثل الشيخ سالم أبوحاجب الذي ألحق الأحفادبالأجداد، والشيخ المكي ابن عزوز الذي عرفه المغرب والمشرق بسعة العلم والاطلاع إذ عاش ردحا من عمره في الآستانة عاصمة الحلافةالعثمانية ؟ وهل أذكر أمىر شعرائها الصديق النبيل الشاذلي خزندار ، ونابغتها الفذ أبا القاسم الشابي ؟ وهل أذكر الشيخ الخضر حسن الذي ولى مشيخة الأزهر وكان مثال العالم المتخلق الكريم ، وفقيدينا العزيزين حسن حسى عبد الوهاب والفاضل ابن عاشور ؟

إنها سلسلة طويلة كثيرة الحلقات ، والوقت لا يسمح بتتبع أفرادها وذكر أسائهم ، وكيف بالكلام عليهم والتعريف بهم ؟

والمراد أن أقول إن هذه هي تونس التي ثلج مجمع اللغة العربية اليوم بممثلها الجديد من بابه الواسع ، فياذا عن هذا الزميل الفاضل ؟

إن الأستاذ القليبي يحمل اسم الشاذلي ، وتلك لمحة أخرى من لمحات الحياة الروحية لشعب تونس الكريم ، لا سيا إذا عرفنا أن هذا يشيع بين التونسيين كثيرا : وقصة ذلك

أن الشاذلية كان لها انتشار كبير في تونس ومريدون صادقون متمسكون بحبلها متفانون في حبها حتى إنهم يسموه أبناءهم بوصفها الذي يفيد الانتماء اليها منذ الولادة ، أملا في سلوك طريقها الواعية والنشوء على تربيتها الحسنة :

والشاذلية كما لا يخيي هي مذهب من مذاهب التصوف ، أنشأه الشيخ أيو الحسن الشاذلي الغارى المغربي ، تلميذ الشيخ عبد السلام بن مشيش صاحب الصلاة المشيشية المعروفة ، وبناه على طريقة الجنيد إمام الصوفية من أهل السنة ، وطهره من بدع المتصوفة المدعين وضلالاتهم التي تجافى أصول الدين، وجعل أساسه محبة الله ورسوله والتمسك بالشريعة النبوية الغراء ، طبقا للحديث الشريف القائل : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ، أن يكون الله فيه وجد حلاوة الإيمان ، أن يكون الله المرء لا يعبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يعود في يقذف في النار » .

وقد كان الشاذلى مرّ بتونس عند رحلته إلى المشرق فأخذ الناس عنه وانتشر مذهبه هناك ، وكان من تأثيره فى المجتمع التونسي ما رأينا من الإخلاص له والتعلق به إلى حد تسمية الآباء أبناءهم فى القرن العشرين بمسايرجى من الاتصاف به .

ولثلا یکون کلامی هذا من باب الشعر والخيال أذكر بعض الوقائع التاريخية التي تصوّر لنا المحتْمع التونسي كما وصفناه ، وهي ممسا ذكره أحد علمائها الأثبات الثقاتوليس مما رواه الإخباريون أو القصّاص ، وذلك ما جاء في شرح العلامة الأبيّ على صحيح مسلم ، وهو تلميا. ابن عرفة سالف الذكر ، فقد ُقال : « كان قضاء تونس في أيام الدولة الموَّحدية لا يولاه إلا قضاة من مراكش ، فاتفق مرة أن قدم إليها قاض فجلس مجلس الحكم فبتى أياما لا يأتيه أحد ، فظن أن القوم لم يرضُوا به ، ثم قدم إليه خصمان من أهلُ سوق الحبة فقال أحدهما : أصلحك الله إن هذا شریکی وقد باع جُبّبة من أعرابی وأنا لا أستحل مال الأعراب . فعلم القاضي حينئذ أن عدم اتبان الحصوم إليه إنما هو لتناصفهم ومراعاتهم جانب الله » . ويعنى بالأعراب عرب الصعيد الذين اكتسحوا الشمال الإفريقي وكانوا ثاثرين على السلطة الشرعية ، فأموالهم لم تكن تخلو من شبهة .

وهذه واقعة أخرى مما رواه الأبئ أيضا قال : « وسقط دينار من أحد المارة بطريق العطارين فبقى ملقى مدة لا يرفعه أحد ، ثم بعد ذلك لم يوجاء فقال الناس : اليوم دخل بلدنا غريب » .

تلك هي بعض الملامح من صوفية المحتمع التونسي الذي عقق ما حلم به الفلاسفة قديما من المدينة الفاضلة ، وذلك هو بعض ما يوحي اسم الشاذلي لكل تونسي فانهل حين يسمى

ابنه به ، كما فعل والد زميلنا الكريم . وقد ولد الأستاذ الشاذلي القليبي في عاصمة تونس بتاريخ ٦ من سبتمبر سنة ١٩٢٥ م ، وزاول تعليمه الابتدائي والثانوي بالمدرسة الصادقية ، وبعد التخرج منها التحق مجامعة السربون في باريس حيث واصل دراسته العالية وحصل على شهادة الإجازة فىالآداب العربية سنة ١٩٤٨ م ، ثم على شهادة الإجازة في الفلسفة سنة ١٩٤٩ م ، ثم على شهادة التبريز في الآداب واللغة العربية سنة ١٩٥٠م ورجع إلى وطنه تونس واشتغل بالتعليم في السلك الثانوي ، وبإلقاء بعض الدروس في معهد الدراسات العليا الذي كان حينتذ يعد فرعا لحامعة باريس في تونس ، وفي سنة ١٩٥٧ م التحق نهائيا بالتعليم العالى فكان من الأساتذة المؤسسين لمدرسة المعلمين العليا، وفى سنة ١٩٥٩ م دعى للاضطلاع بالإندارة العامة للإذاعة والتلفزة ، وفي سنة ١٩٦١م : عين وزيرا للشئون الثقافية والأخبار ، وبتى في هذا المنصب إلى منتصف سنة ١٩٧٠ م وهوالآن نائب بمجلس الأمة، ورئيس لبلدية مدينة قرطاج، ورئيس للمركز الثقافي الدولي ( بالحمامات ) .

إنها وظائف هامة شغلها ويشغلها الأستاذ القليبي منذ انتهاء تحصيله ، ومسئوليات كبيرة تحملها بجد وإخلاص، اهتماما بنشر العلم وتثقيف العقول تارة ، وقياما بواجبه الوطني في تسيير أجهزة الدولة تارة أخوى ، فهو رجل علم وعمل وتفكير وتدبير ، برهن

على علمه بدروسه التى استفاد منها العديد من التلامذة والطلاب ، وأسندت إليه الدولة مهام جسيمة فأظهر من الكفاءة والمقدرة فى الاضطلاع بها ما جعلها تنقله من مهم إلى مهم ، ثقة به واعتادا عليه، وهكذا نجح فى الميدانين الثقافى والإدارى وكان من خاصة من قيل فيهم :

إذا أيقظتك حروب العـــدا فنبِّـــه لهـــا عمـــرا ثم نم

وللأستاذ الشاذلي القليبي مجالات أخرى من النشاط الاجتماعي والثقافي علاوة على ماكان يتقلده من وظائف ومسئوليات، فقد انتسب منذ عودته من فرنسا سنة ١٩٥٠ م إلى الحركة العمالية التي أصبح فيا بعد من قادتها المرموقين، كما شارك في تحرير جريدة الصباح اليومية منذ بروزها إلى الوجود وأشرف على إدارة جريدة صورة العمل التي يصدرها الاتحاد العام التونسي للشغل ابتداء من سنة ١٩٥٤ م إلى سنة ١٩٥٦ م لكسيون الفرنسية التي تصدر اليوم باسم حورن أفريكا.

وكان من أكبر المشاركين فى تحريز مجلة الندوة من أول ظهورها سنة ١٩٥٣ م وتولى الإشراف على إدارتها وتحريرها سنتى ١٩٥٤ م . . . و هذا النشاط الحافل فى العمل الصحفى باللسانين العربى والفرنسي لا بد أن يكون له حصيلة أدبية ذات نزعة إنسانية

ولاسيما ما اختص منه بالنضال العمالى، وهو نضال قديم فى تونس أفرد بالتأليف ، فلو حمع ما كتبه الأستاذ فيه لتهيأ لنا أن نطلع على أفكاره فى هذا الموضوع الذى يمت الى الحركات الليرالية فى العالم بسبب وثيق .

وللأستاذ القليبي مشروعات تآليف أدبية لم تدع له اهتماماته الكثيرة المتنوعة من الوقت ما يمكنه من تحقيقها وإخراجها إلى حير الوجود . . وقد نشر له بحث في مشكلة فلسطين بعنوان « العرب أمام قضية فلسطين» وله كتاب قيد الطبع يحمل اسم « آفاق ومسالك » .

ويعتبر زميلنا الجديد رائدا للثقافة التونسية الحديثة ، فهو أول من خطط لها وأوضح معالمها ، وأول تونسي أشرف على جهاز حكومي يضم حميع اختصاصاتها في وزارة الشئون الثقافية التي بني فيها تسع سنوات ، متوالية يرسى قواعدها في مختلف المحالات ، وإليه يرجع الفضل في إحياء التراث الفكرى والفني والتاريخي بتونس .

وقد عرف له فخامة الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس الحمهورية التونسية هذه المزيه فقلده الوشاح الأكبر من وسامى الاستقلال والحمهورية ، كما عرفت مزاياه كثير من الدول الشقيقة والصديلقة وفى طليعتها الحمهورية العربية المتحدة التى قلدته أيضا الوشاح الأكبر من وسام الجمهورية المصرى:

وأخير ا اختاره مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة ١٩٧٠ م عضوا عاملا ممثلا لتونس خلفا للعلامة المرحوم حسن حسنى عبد الوهاب .

#### أمسا السادة:

هذا هو الزميل الحديد الذي شرفي المخمع بأن أكون نائبا عنه في استقباله وأن أقدمه إليكم محكم أننا معا ننتمي إلى المغرب العربي ، وقد رأيتم أنه شخصية لامعة وأنه جدير مهذا الشرف الذي أولاه إياه مجمع الحالدين . فهو يجر من ورائه تاريخا حافلا بالمحد والعظمة وماضيا زاهرا بالعلم والحضارة لبلد يأتى في الطليعة من بلاد وطننا العربي الكبر هو تونس الحضراء . وهو بمثل الحيل الصاعد من أبناء الحمهورية التونسية الذي ناضل من أبناء الحمهورية التونسية الذي ناضل والمحافظة على الذاتية العربية لبلده ، بما أعلى والمحافظة من شأن ، وما أحيا من تراث الفكر العربي الذي أختى عليه الإهمال والنسيان .

والمجمع إذ يفتح أبوابه فى وجره العاملين الدين تتدفق فى عروقهم وقلوبهم دماء الشباب الحارة ، إنما يريد من ذلك أن يعزز جهود الشيوخ الراسخين ويزاوج الحكمة والمقدرة . ولذلك فإن زميلنا الجديد ، وإن كان يخلف علما من أعلام الفكر ، وطودا من أطواد المعرفة ، وعضوا قديمامن أعضاء المجمع ساير الركب وشارك فى أعماله من لدن إلشائه وتكوينه ، فإنى مستبشر به ومتوسم فيه أنه سيكون خبر خلف لحير سلف ،

لأنى لا أرى قصر الفضائل على المتقدمين وحتمية تفوق السابقين على اللاحقين خصوصا في مجال العلم والأدب، ولله درّه العلامة ابن مالك النحرى الطائى الجيانى الدمشتى الذى قال فى طالعة كتابه التسهيل: « وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستغرب أن يدخر منها للمتأخرين ما عسر نيله على كثير من المتقدمين » . والأمر على كل حال يتعلق بالحد والاجتهاد والمثابرة والمصابرة ، كما قال ابن البناء السرقسطى فى المباحث الأصلية :

ولم تزل كل نفوس الأحيـــا عـــــلامة دراكة للأشيــــا وإنمــــا تحجهــــا الأبــــدان

. والأنفس الـــنزع والشيطان

فسكل من أذاقهم جهساده أظهر للعاجز خرق العسادة

والأستاذ القليبي قد عرفنا من جهاده الدائب وكفاحه المستمر ما بجعلنا نومن بأنه سيلأ الفراغ الذي تركه سلفه المرحوم في العمل المجمعي ، وأنه سيكون منه للمجمع خلف تقر به الأعن .

وإنى أقدم له أصدق النهانى لعضوية المجمع وأتمنى له النجاح التام فى مهمته الحديدة ودلك باسمى وباسمكم حميعا ، وأهدى إلى تونس المنجبة تحيات المجمعيين وعواطفهم السامية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ي

## • • كلمة الأستاذ الشاذلي القليبي:

سيادة الرثيس

حضرات السادة الأعضاء المحترمين أيها السادة والسيدات :

فى هذه اللحظة التي أقف فيها أمامكم تخالجني جملة من المشاعر ليس من الهين أن أميز بعضها من بعض ، فأحللها بما أبتغي من دقة ووضوح . ولعلها ، إذا أنا رمت إجلاءها وتمحيصها ، تفقد هذا الطعم السخى الذي تختص به ، والذي هو من اعتمالها في وحدة متماسكة متضافرة .

فلقد استمعت بمزيد التأثر للكلمة اللطيفة التي تولى إلقاءها باسم المجمع الأخ العزيز الأستاذ عبد الله كنون، وإن كنت متحرجا مما اشتملت عليه في حقى مما ليس من حتى .

فاسمحوالىبأنأتوجه إليه مجزيل الشكرو أخلص شواهد العرفان مشفوعة بالمودة والتقدير.

ولاشك أن أهم ما يفعم نفسى ، وأنا أحضر هذه الجلسة التى تتفضلون فيها باستقبالى ، إنما هو شعور الاعتزاز بالانتساب إلى هذا المجمع الحليل الذى سجل له التاريخ من الحدمات فى الذود عن العربية وإبراز طاقتها ما جعله بحق أولى المؤسسات الثقافية فى العالم العربي .

وإنى ، إزاء هذا الاعتزاز ، لا أجد بدا من الاعتراف بأنى أوجس فى نفسى نوعا من الإشفاق من مشاركتكم تحمل هذه المسوولية الثقيلة التى تضطلعون بها عن جدارة وسعة علم .

على أنى قد يشد أزرى ، فى هذا الموقف أمامكم ، أنى من الذين ، إن تعذر عليهم أن ينقطعوا للبحث والدرس طوال حياتهم ، فعساهم لم يعدموا فرصة النضال فى سبيل إحياء الثقافة العربية وتدعيم مكانتها بين الأجيال الصاعدة .

وهل لمجمعكم هذا من غاية أنبل من الحفاظ على الذاتية العربية ، بإحياء مقوماتها وتوثيق أواصرها وتدعيم أركانها ؟

لذلك أجدنى ــ سيادة الرئيس ، حضرات السادة الزملاء ــ معتزا ، عظيم الاعتزاز ، مهذه الدعوة الكريمة التى تفضلتم بها والتى تخولنى شرف الانضام إلى مجمعكم .

ذلك أنى أشعر صادق الشعور بتجاوب عميق بين ماكنت فيه من عمل وفكر فى حقل الدولة ، وما رسمه المجمع لنفسه من أهداف تتلخص فى كلمات ثلاث : الحفاظ والتطوير والشمول ، أى جمع كلمة كل من يعنون

محصير اللغة العربية وثقافتها ، من المشرق ومن المغرب على السواء ، لتحقيق الحفاظ والتطوير :

وإنه لمن مفاخر المجمع أنه لم يقصر عمله على البلاد المصرية بل تخطى حدود الأوطان السياسية وأراد لرسالته إشعاعاً غير مقطوع ولا ممنوع: فاحتضن من مختلف الأقطار العربية: أعلاماً أجلاء ساهموا في تدعيمه وآزروه في النهوض بأعباء المهمة الملقاة على كاهله.

ومن بين هو لاء رجال من المغرب العربي الكبير. ومن تونس على الأخص اشخصيات من أفذاذ علمائنا قاموا بدور هام في تركير المجمع النهج لمساعيه الموفقة . منهم من كان قد استوطن مصر كالشيخ محمد الحضر حسين ، ومنهم من اختير لعضوية المجمع رغم بعد الشقة كالشيخ الإمام الطاهر ابن عاشور حفظه الله وأمد في أنفاسه والمرحومين الأستاذين حسن حسني عبد الوهاب والشيخ محمد الفاضل ابن عاشور .

ولأن كانت التقاليد المجمعية تقتضى المبادرة بالحديث عن السلف الذى دعيت إلى خلافته بالمجمع ، فإنى أستأذنكم ، قبل التفرغ لذلك ، فى كلمة أرى لزاما على أن أترحم بها على روح شيخنا الأستاذ الفاضل ابن عاشور الذى وافاه الأجل وهو فى عنفوان قوته الفكرية ، يكافح من أجل إعلاء شأن اللغة العربية وإشعاع الثقافة الإسلامية .

ولقد كان يحتل منرلة خاصة في تونس وفي بلاد المغرب الكبير ، إذ كان يمثل الوفاء المثير للقيم الروحية في أجلى مظاهرها ، والذود عن مقومات تراثنا الثقافي والحضاري مع التفتح الحصيب لتيارات الفكر الحديث وشواغل العصر ، يحدوه في ذلك يقين المؤمن بأنه ليس بين هذه وتلك تناقض في الحوهر ولا في الغايات .

وكان \_ من جملة سلوكه ومواقفه \_ يتضوع معنى أساسى : هو طلب الموافقات والسعى إلى التأليف ، والحرص على الملاءمة بين أنماط وشواغل وقيم ، يعتقد فى قرارة نفسه أن الحمع بينها ضرورى لحياة الإنسان .

ولقد خبرتم تبحره فى العلوم العربية والإسلامية وهو، مع التوغل فى حميعها ، لم يكن يتقيد بلون من ألوانها . فقد كان مع الإحاطة بالعلوم الشرعية مولعا بالدراسات اللغوية والأدبية ، مشغوفا بالأبحاث التاريخية ، ذا مشاركة مرموقة فى حميعها ، دون اقتصار على القديم منها ولا إغفال لأى مشرب من مشاربها . فتهيأت له بذلك ثقافة موسوعية فى غير عسف ، طريفة حية فى غير تكلف .

إلى جانب هذه الثقافة التقليدية المتنوعة ، كان الشيخ الفاضل دائم السعى إلى الاطلاع على الثقافات الأجنبية ، والتفتح لمقتضيات الروح العلمى الجديد والتجاوب مع مشاغل الشباب .

فلا عناصر ثقافته الأصلية بقيت لديه منفصلة بعضها عن بعض ، ولا فكره النير بقى بمعزل عن تيارات العصر ، بل انصهرت اهذه وتلك حتى تألف منها ثقافة فذة حية متحركة دوما محكم التحاور والتفاعل بين التقليد والاجتهاد . فكان لذلك يعتبر محق نموذجا لفئة المفكرين الذين يقومون فى تونس عركة التوفيق بين الحفاظ والتجديد .

وإلى هذه الفئة ينتسب سلفنا نابه الذكر المؤرخ التونسي المرحوم حسن حسني عبد الوهاب .

وقد كان من الأعضاء المؤسسين لهذا المجمع ، من أولئك الذين قال عنهم حضرة الأمين العام الدكتور إبراهيم مدكور إنهم «الرعيل الأول الذي أسهم في بناء مجمع اللغة العربية وتشييد صرحه » ، وإنه كان أحد خسة من أعلام العالم العربي وشيوخه في الأدب واللغة ... صدر بتعيينهم مرسوم ملسكي في السادس من أكتوبر لعام ١٩٣٣، بقوا أعضاء بالمجمع إلى أن لقوا ربهم ، يمدون المجمع بفيض من واسع علمهم ، ويغدونه بغذاء صالح من دقيق عثهم »

هذا ما تفضل به السيد الأمين العام فى أربعينية الفقيد المنعقدة بتونس يوم ١٥ جانبى ١٩٦٩ ، وقد استهل به كلمته القيمة التي ألقاها نيابة عن المجمع وتعزية لتونس باسم هذا القطر الشقيق.

ولقد كان لهذه التحية وقعها البالغ و أوساط المثقفين التونسيين ، إذ بين تونس و مصر أواصر أخوة و تعاطف و تقدير متأصلة في النفوس والتاريخ . وقد كان الفقيد يعتبر مصر وطنه الثاني ، يحبه ويعتز به . ولقد سأله الملك فؤاد عن رأيه في مصر فقال له : « سئل أبو العباس المقرى ، مصنف كتاب نفح الطيب ، عما شاهده بمصر حين زارها ، فأجاب : « من لم يزر مصر حين زارها ، فأجاب : « من لم يزر مصر لا يعرف عز الإسلام » . وأنا أقول بقوله ولا أحيد عنه .

ذلك أن حسن حسنى عبد الوهاب شب واكتهل فى عصر كانت فيه معظم البلاد العربية تحت السيطرة الأجنبية ، وكانت مصر إذ ذاك فى طليعة الحركة التحريرية ، قد خطت فى ميادين السياسة والثقافة خطى جعلتها محل اعتزاز العرب كافة .

فقد ولد سنة ١٨٨٤، أى بعد انتصاب الحماية الفرنسية على تونس بنحو ثلاثة أعوام . فنشأ فى بلد مبتور السيادة ، خاضع لدولة أجنبية تتولى إدارة شئونه، وتسعى بكلوسائل القهر والإغزاء إلى إدماجه فى القومية الفرنسية لسانا وثقافة وحضارة .

وكان والده متخرجا من الزيبتونة، ولكنه تعلم الفرنسية حتى أجادها، وكان موظفا فى الدولة، ومولعا بالتاريخ.

وكان من الطبيعي أن يحرص الوالد على تلقين ابنه الثقافتين العربية والفرنسية معا . فوجهه إلى المدرسة الصادقية التي كانت أسست في عهد الإصلاح قبيل انتصاب الحماية الفرنسية .

وقد كان لهذا المعهد دور خطير جدا في تكوين الحيل التونسي الحديد الذي اضطلع ، مع ثلة من خريجي الزيتونة ، بقيادة الحركة الوطنية والفكرية في تونس ، في صدر هذا القرن .

ذلك أن برامج التعايم فى المعهد الصادق كانت ترمى إلى هدفين أساسين: فكانت تعنى بتعليم اللغة والأدب مع تلقين الاعتراز بالحضارة العربية الإسلامية،وذلك على يد نخية من أكابر شيوخ الزيتونة خاصة ، ولكن فى نفس الوقت كانت هذه البرامج تقتضى تعليم اللسان الفرنسي وحملة من العلوم والفنون الحديثة ، وهي بذلك تمكن الطلاب من ثقافة عصرية متفتحة الآفاق .

فكان المعهد الصادق إذن يجمع بين محاسن التعليم الزينتونى من حيث هو تعليم قومى أصيل ، وبين مزايا التعليم الفرنسي من حيث هو تعليم عصرى متفتح . وكان ذلك يساعد متخرجي الصادقية على الانخراط بالجامعات الفرنسية .

ولقد تابع حسن حسنی عبد الوهاب دراساته العلیا بباریس بمدرسة العلومالسیاسیة کا کان محضر دروسا و محاضرات فی علوم

شى . ولكن ظروفا عائلية عاقته عن المواصلة فعاد إلى تونس، وانخرط فى سلك الوظيفة العمومية، ولم يزل مها يتقلب فى مختلف المناصب السامية حتى أقعده المرض قبيل وفاته ببضع سنوات .

ولئن كانت حياة الفقيد -حافلة بأنواع النشاط الحاصة بمجالات الإدارة والدولة ، فقد كانت أيضا مليئة بالأعمال العلمية الحليلة وذلك منذ ريعان شبابه . فقد كلف بدروس في التاريخ العام سنوات طويلة بمعهدين من أشهر المعاهد التونسية الحرة . وحضر أغلب مؤتمرات المستشرقين ابتداء من سنة ١٩٠٥، وكانت له بها مشاركة مرموقة ، وأسندت إليه رئاسة الوفد التونسي إلى مؤتمر الموسيقي الشرقية الذي انعقد بالقاهرة سنة ١٩٣٢ ، وخلال هذه الرحلة تمكنت علاقات مودة وتقدير بينه وببن عدد منشخصيات العصر، في مقدمتها الملك فواد ، وكان يقول عنه : « وفى نظرى أن الملك فواد كان بلا نزاع من أجلٌ ملوك المسلمين ومن أقواهم حيا لحمع كلمة العروبة ورغبة صادقة في الدفاع عن الحضارة الإسلامية . . . » .

وفى شيء من الاعتراز ، يضيف قائلا : « هو الذى عينني عضوا دائما في مجمع اللغة العربية لأول تأسيسه آخر سنة ١٩٣٢ » .

وقد كان المرحوم عضوا فى مجامع علمية كثيرة ، نخص بالذكر منها المجمع العلمى

ربى بدمشق منذ تأسيسه ، والمجمع العلمى العراق ، والمجمع الفرنسى للنقائش والفنون الحميلة ، والمعهد التاريخي الأسباني .

وللفقيد إنتاج كثير متنوع ، متجه أغلبه إلى تاريخ تونس ومظاهر الخضارة العربية الإسلامية بها، وكان ذلك موقفا تجاه تيارات الفرنسة التي كادت تكتسح الذاتية العربية في بلاد المغرب، وتطمس معالمها عن الأجيال التي نشأت بعد الاحتلال الفرنسي .

أما الأغراض العامة التي تناولتها مختلف أبحاثه التاريخية ، سواء منها الكتب والمقالات والفصول وهذه تمثل أغلب إنتاجه فليس أبلغ في تحديدها مما كتبه هو نفسه في وصف تأليفه الحامع الذي أسهاه « كتاب العمر » ، ولم تسمح له الأقدار بإتمامه قبل وفاته ، إذ يقول عنه :

« والكتاب الذى أشير إليه يتضمن كل ما يمت بصلة إلى تاريخ العلم والاجتماع والأدب والفن فى البلاد التونسية منذ استقرت بها طلائع النور العربى إلى هذا الزمان القريب (١) ».

ويبين الموالف مقاصده التي يزمي إليها من وراء هذه الأصات ، فيقول :

« وأرجو أن تلقى من النابتة الحديدة إقبالاً يزيد به التونسيون الحدثون ارتباطا بماضيهم

الخالد ، ويتلمسون فيه عونا على مستقبلهم الزاهر . فإننى الأومن أصدق الإبمان بأن جذورنا المتأصلة فى تاريخ أجدادنا وثيقة الصلة بوعينا القومى الحديث (٢) . . . . . »

وبقدر ما كان المؤرخ التوزي مغرما بالتاريخ العربي باعتباره مرآة لأمجادنا الماضية ودعامة أساسية من دعائم الذاتية القومية ، كان يحرص على الاقتباس من الطرائق العلمية الحديدة لدرس مذا التاريخ وإجلاء غوامضه، وقد مكنته ثقافته الفرنسية من الاطلاع عليها في تأليف المؤرخين الغربيين ، وخاصة في أيحاث المستشرقين الذين عنوا بدراسة أيحاث المستشرقين الذين عنوا بدراسة الحضارة العربية وتاريخ الشعوب الإسلامية .

ومن الحدير بالتذكير أن المؤرخ عبدالوهاب كتب الكثير من بحوثه بالفرنسية ، وإما وذلك إما لتقديمها إلى مؤتمرات عالمية ، وإما للإسهام بها في نشريات ومجلات أجنبية ، نخص بالذكر منها دائرة المعارف الإسلامية التي أمضى العديد من فصولها .

ومن الحق أن نقول أيضا إنه كان فى طليعة المؤرخين العرب المحدثين اللدين أخضعوا البحث التاريخي لمعطيات الآثار ، لاستنباط ما ليس مذكورا في الكتب أو لمكافحة المعلومات المنقولة فيها، بما تشهد به النقائش والنقود ومختلف الأعراض التي تكشف عنها الحفريات .

<sup>(</sup>۱) ورقات ، ۱ ، ص ۷

<sup>(</sup>۲) ورقات، ۱، مس ۱۰، ۱۱،

فن هذه الوجهة ، يمكن القول فى غير مبالغة إن عبد الوهاب خطا بالدراسات التاريخية فى تونس أشواطا وجعلها تتصف بالدقة والأمانة ،وتهتم بالنفاذ إلى المقومات الحضارية .

كما كان له فضل لا ينكر فى توجيه ما يسميه بـ « النابتة الحديدة » إلى الاهتمام بالآثار والغيرة عليها باعتبارها أحد المصادر الهامة لتاريخ البلاد.

وكان له تأثير غير قليل فى أوساط الباحثين الشبان ، سواء منهم الحامعيون أو غيرهم . فقد كان كثير الاتصال بهم يجتمع بهم فى بيته ويساعدهم فى أبحاثهم ، ويطلعهم على ما حمعه من نفائس التحف والمخطوطات .

والحق يقال لقد كانت للفقيد شخصية جدابة ملكت له قلوب أصدقائه ومريديه مما اجتمع فيها من شمائل شرقية عذبة ، ونواح مغرية لطيفة ، جعلت مجالسه عنوان الإمتاع والمؤانسة ومنتدى رجال الظرف والعلم .

وقد لا يكون من المبالغة فى شىء أننقول إن تأثيره بالاتصال المياشر وبالسمر وبالإشعاع الشخصى لم يقل أهمية عن تأثيره بواسطة كتبه ومحوثه المنشورة.

على أن حسن حسنى عبد الوهاب ، وإن غلب عليه الولوع بمادة التاريخ ، لم يكن ذلك ليثنيه عن الاهتمام بما سواه من العلوم والفنون . فكان واسع الاطلاع على الأدب

واللغة . تشهد بذلك فصول له وتحقيقات لنصوص قديمة تولى نشرها والتعريف بها ، كما تشهد على ذلك مساهمته فى مداولات المجمع ، سواء منها العادية أو المتعلقة بمشا كل حيوية تهم حياة اللغة ورسالتها الحضارية ومكانتها بين سائر اللغات الحية فى القرن العشرين .

ولا جرم أن كان اهتمامه باللغة من الوجهة التاريخية ، ينظر إلى اللغة نظرة المؤرخ الذى يعتبرها ظاهرة تاريخية واجتماعية واجب درسها من بين حملة المظاهر الحضارية التي يعني ببحثها وإجلاء العوامل المؤثرة فيها .

وقد وقف في هذا الصدد مواقف معروفة مدرجة في سجلات المجمع ، وكان صادرا فيها عن نظرة متحركة هي أقرب إلى ما تعودناه عند سلفه ، تونسي النشأة والثقافة ، عبد الرحمن بن خلدون ، الذي كان له شأن أيضا في هذه البلاد ؛ فكانت نظرته إلى اللغة نظرة المؤرخ المفكر الذي لا يرضي بالوقوف عند الأحداث الماضية يصفها ويعللها ، بل هو يسعى إلى ربطها بالحاضر ؛ لإجلاء معالم الحاضر واستكشاف ملامح المستقبل . ذلك أن عبد الوهاب ، وإن كانت نفسه تطفح بالاعتراز بأمجاد العروبة والإسلام — ولربما من أجل هذا الاعتراز — لم يكن يطمئن إلى ما آلت إليه العربية من ركود أضعف قدرتها ما آلت إليه العربية من ركود أضعف قدرتها على الأداء ، وحط نفوذها الحضاري .

وهو فى الحقيقة مشكل المشاكل ، لزام علينا أن نمعن النظر فيه لأنه متصل بمنزلة الثقافة العربية بين الثقافات الغازية التى تتنازع السيطرة على العالم .

فنحن ننتمى إلى لغة فذة بما تختص به من أساليب فى الأداء والإبلاغ ، وكذلك فيما انفردت به من استقرار رغم النطور والنمو اللدين لازماها منذ البدء ، غير أن صورة عنها ضيقة شاعت فى بعض الأوساط من أبنائها ومن غير أبنائها – ومن غير أبنائها – تقول بأنها لغة خطابة وترتيل . ولا شك أن الذين يأخذون بهذا الرأى يقصدون أن العربية من طبيعتها عدم التقيد بالصبط والحموح عن مسالك التوضيح.

وصحيح أن أولى خصائص العربية أنها لغة خطابة وترتيل ، بها نزل الكتاب المبين الذى من أسمائه « القرآن « و « الذكر » ، إشارة بذلك إلى أنه أولا وبالذات « خطاب » موجه إلى الناس يرتل ترتيلا . ولعل هذه الظاهرة الخاصة بالعربية هي التي جعلت الشعر العربي في مختلف عصوره وأطواره تغلب عليه أريحية الحطابة وإيقاعات الترتيل .

ولكن ، إن كانت العربية لغة خطابية مثلى فإنه من الحيف حصر طاقاتها فى ذلك . وهى – على كل – لم تقصر عن القيام بالدور الحديد الذى دعيت إليه لما أصبحت لغة أمة فأنحة ، عليها أن تبنى حضارة من أهم الحضارات الإنسانية . فإذا هى سرعان

ما تطورت إلى لغة كتابة وتأليف ، ولغة الدارة وفقه وتشريع ، ولغة فلسفة وعلوم وصناعات . فاتسع مجالها، وظهرت لها وجوه وطاقات جديدة، تنقاد لأغراض ابن المقفع والحاحظ، وتني بحاجة الفارابي وابن رشد وابن خلدون ، دون أن يمس ذلك التطور جوهرها أو بمزق لحمتها .

ذلك أن اللغة على شاكلة البشر الذين يتكلمونها ، فيخضعونها لأغراضهم المختلفة وحاجاتهم المتجددة .

وإنما غلب الجمود عليها في عصور الانحطاط لما تقلصت الانتفاضات الفكرية وضعفت جذور الفكر عن مواصلة العمل الحضارى، الذي قوامه اجتهاد متواصل وكشف عن مغلقات الكون، وسير دائم لخفايا الإنسان. فلم تعد المجتمعات العربية قادرة على ترويض لغتها؛ إذ لم تعد قائمة بالدور الخلاق الذي كانت اضطلعت به في ميادين الفكر والعلم.

وإنما بسبب توقف هذا العمل الحضارى الخلاق حدث التقطع في سيل اللغة ، فتجمدت الفصحى لغة أهل الفكر والعلم في حين انطلقت لغة الكلام في مساليكها الخاصة بحكم الضرورة . ولم يزل الفتق يتسع بينهما حتى أصبح هذا البون الذي نشهده اليوم ، وفي ذلك يكمن أخطر مشكل تجابهه العربية في نهضتها الحديثة .

فنحن لا يهمنا من اللغة هذه الثنائية بين الفصيحي والدارجة بقدر ما يهمنا جمود الفصيحي وانفصال الدارجات عنها .

وقد تعرضت شعوب كثيرة لمثل هذا المشكل، ولكنها استطاعت أن تتغلب عليه بفضل ما احتفظت به الفصحى عندهم من دور إيجابي في مجالات الفكر والفنون الصناعية، وبفضل ما تهيأ لهذه الشعوب منذ أمد طويل من نشر واسع للتعليم باللغة التي اعتبرتها وهي الفصحي.

وليس أبلغ حجة على ذلك من التطور الذى نشهده اليوم، نتيجة انتشار التعليم ووسائل الإعلام والتثقيف في أغلب البلاد العربية .

فالتعليم يوثر فى الفصحى من جهة؛ وذلك بأن يدخل عليها مفاهيم وصيغا فكرية جديدة، إذ يستعملها فى تبليغ معان وعلوم لم تكن تدرس بها ، وهو ، من جهة أخرى ، يقرب البون بين الفصحى والدارجات لدى فتة المتعلمين ، نظراً إلى ما يقع بين هذه وتلك من تفاعل .

أما الوسائل السمعية البصرية المتجهة إلى الحماهير ، كالإذاعة والتلفزينون والسيما ، فإنها تقوم اليوم بنشر لغة فصحى مبسطة — سميت أحيانا باللغة الثالثة — قد أخذت تشيع بين الناس ويتضافر مفعولها مع تأثير التعليم .

لذلك نعتقد أن قضية اللغة العربية ، وما تعانيه من صعوبات في الأداء والتبليغ في ميادين الفكر والعلوم ، إنما هي قضية

حضارية ، لا قضية لغوية . والأمر فيها راجع إلى موقف الشعوب العربية ، وراجع أولاً وبالذات إلى موتف النخبة المستنيرة وصحة عزيمتها على كسب الرهان الحضارى الذى تواجهه .

فكثيرا ما يتساءل المثقفون: هل العربية فى مقدورها أن تصبح من جديد لغة العلوم والفنون الصناعية ؟ ويبدو أن السؤال ينبغى أن يكون : هل المجتمعات العربية قادرة على إعطاء اللغة العربية هذه المكانة ؟ وذلك مرتبط بقدرتها ، أى قدرة هذه المجتمعات ، على أن تنبت فئة من رجال الفكر والعلم يساهمون فى عملية الإنشاء والابتكار ، عوض الاقتصار على الاستهلاك السلمي بالنقل والتقليد .

فالقضية تعود إذن فى آخر الأمر إلى قدرة المحتمعات العربية على الخروج من طور التخلف واللحاق بركب الحضارة الجديدة والمشاركة الإنجابية فى تشييد هذه الحضارة.

وبذلك نلمس مدى التضامن المكين بين النهضة الثقافية والنهضة الحضارية التى تهم المجتمع كافة ، وهو من الأسباب الرئيسية التي من أجلها لم يكتب لما سمى بـ « النهضة » عندنا أن يشمو ، ويؤتى أكله ، ويشع على جميع قطاعات المجتمع ، إذ تصدت النهضة للهياكل السطحية ، ولم تعمد إلى تغيير الأوضاع الباطنة العميقة المحلور .

وليس معنى ذلك أننا غير مطالبين بأى عمل فى المجال الثقافى ، ريبًا تخرج مجتمعاتنا من التخلف . فإن ذلك يكون تنصلا من المسؤولية وإخلادا إلى التواكل . وبقدر

ما نرفض القول بعجز جوهرى كامن فى أحشاء اللغة العربية ، نأبى ترقب أى حل سحرى من وراء عملية الحروج من التخلف .

فالحروج من التخلف والنمو والتطور طريق شاقة طويلة ، ونضال شامل ، عليك فيه واجبات أكيدة ، عاجلة وآجلة نحو لغتنا وثقافتنا ومجتمعاتنا . ذلك أن النهضة عملية متضامنة الأوصال شاملة لكل القطاعات. وبناء ثقافة مّا إنما هو وجه من وجوه هذا النضال ، وضرب من الرهان ، ومغامرة تقتضى فحولة العزيمة إلى حد التعنت دون استكانة ولا رضى بالدون .

وأولى واجباتنا تجديد الروح والأساليب في تثقيف النشء وذلك بأن تتجه العناية إلى تلقين لغة حية مرنة صالحة لآداء معان مضبوطة. ولابد لذلك من الإقلاع عن حشو الأدمغة بألفاظ وصيغ لاتدعو الحاجة إلى حفظها وكثيرا ما سبق حفظها تصور مدلولاتها ، وقليلا ما يعنى بضبط معانيها والتميير بينها وبين مترادفاتها . على هذا النحو نتمكن من إعداد آلة طيعة تمتاز بما تمتاز به اللغات العصرية من سهولة التركيب ودقة التعبير ووضوح التبليغ . ذلك أن تعليم اللغة عند الأمم المتقدمة إنما هو ترويض للفكر على مسالك الوضوح والدقة والضبط .

ولاشك أن لمجمع اللغة العربية دورا هاما فى الحفاظ على اللغة ، فى أوسع معانى الحفاظ وأنبلها وأبعثها على الاعتراز ، إذا نحن

اعتبرنا الحفاظ لايقف عند مجرد الإبقاء ، بل يتعداه إلى ضهان الوسائل الكفيلة بأن تستعيد العربية مكانتها الحضارية ،

وإنه لمن حقه المساهمة – وقد تصدى لللك منذ تأسيسه – فى جعل العربية فى مستوى مقتضيات العصر فى كافة الميادين الحيوية.

ولئن كان من الطبيعي ، بالنسبة إلى المصطلحات الحديثة ، أن يجرب طرقا مختلفة لنقلها إلى العربية ، فقد وفق إلى السبيل المثلى حين أعرض عن ترجمة المفردات الغربية بصورة مبدئية دون مراعاة تأكد الحاجة إليها ، ووجه عنايته إلى ما يتوقف عليه التعليم أو تستوجبه البحوث العلمية والفنون العمناعية . ذلك أنه لافائدة ترجى من ، اصطلاحات لاتدعو الضرورة إلى استعالها فورا ، فتبقى نسيًا منسيًا ، ولا تكون لها أي «جدوى » علميه ولا اجتماعية .

وفى صورة مراعاة الحاجة الماسة ، فإن النظر فيا قد يلكون شاع استعاله على ألسنة أهل الذكر خير من استنباط مفردات يعسر فرضها فى واقع الاستعال . لذلك يحسن تشرياك أهل الذكر من كل البلاد العربية حتى لاتستقر فى بعض البلاد ألفاظ تكون مجهولة فى غيرها .

أما فى خصوص سائر الأغراض العامة ، فمن حق المجتمع أن يشرف بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، على إعداد معجم يُكون

أداة تثقيف عام ، لا تؤخذ الألفاظ فيه مفردات مينة ، بل تضبط فيه مختلف وجوه استعالها ، مبوبة ، ومعززة بشواهد مقتبسة من أهم المراجع القديمة والحديثة .

وبذلك بتسنى مراقبة تطور اللغة، وضبط مقاصدها الحديدة وإصلاح ما تسرب إلى تراكيبها من فساد أو عجمة ، لا فى الصحافة فقط ، بل أحيانا على ألسنة خاصة المثقفين وفى كتابتهم ، وأحيانا كثيرة أيضا فى النصوض الرسمية التى هى من وثائق الدولة .

وكثيرا ما يعنزى شيوع الخطأ واللحن إلى أن العربية معقدة من حيث قواعدها غامضة من حيث، كتابتها . وصحيح أن لغتنا صعبة المراس في نحوها وصرفها ، كما أن هجاءها لايدل، دلالة واضحة على نطق ألفاظها وما ينتاب الكلم من أحوال داخل الحملة .

ولاشك أنه من المفيد ، لاسيا فى مراحل التعليم الأولى ، تلافى هذه الأنقاص حتى يسهل على المتعلمين حذفها ، واجتناب الرطانات التى تعلق باللسان ، ويبصعب بعد إزالتها .

وقد اشتكى الأجانب من هذه العقبات التى تعترض سبيل من يريد تعلم العربية . وقد قيل عن الكتابة العربية إن قراءتها متوقفة على فهم المعنى ، بينما الشأن فى اللغات الأوربية أن تكون القراءة وسيلة إلى فهم المعنى ، وقال بعضهم أن العربية لغة نحاة فقهاء .

ولئن كانت هذه الملاحظات على جانب من الصحة ، رغم مافيها من مبالغة مقصودة ، فإنه يمكن الرد عليها بأن كتابة اليابانية مثلا على جانب غير قليل من العسر والتعقيد ، ولم يمنع ذلك أبناءها من تحقيق ماهم عليه اليوم من جمع غريب بين متناقضين : المحافظة الشديدة على التراث والتقاليد ، والتقدم المذهل في العلوم والفنون الصناعية والاقتصاد حتى إن بلدهم ليعتبر في طليعة البلاد المتقدمة.

ولست أقصد من ذلك أنه لاحاجة بنا إلى تيسير اللغة ، بل قصدى أنه لاينبغى أن نحمّل اللغة تبعة ما نشكوه اليوم من وهن وتخلف في الميدان الثقافي والحضاري.

ومثل هذه القضايا لاتحل باجتهادات فردية ، وليس لأى قطر أن يشترع فيها عفرده ، وبمعزل عن بقية الأقطار ، وإلا انفصمت تلك اللحمة التي هي من أنفس مكاسب الثقافة العربية .

وإنه من حظ العربية أن كان أه هذا المجال الفسيح الذي يتمثل في مجموعة كبيرة من الشعوب، ولم يتهيأ مثله إلا لقله من اللغات الحية .

على أنه ينبغى أن نصارح أنفسنا بأن كسب ثقافتنا اليوم من هذا المحال الفسيح لم يكن على قدر أهمية المحموعة البشرية المنتسبة المها.

وأول سبب فى ذلك تفاوت هذه الشعوب فى النمو والطاقات الفكريّة . فكان الحمل على كاهل عدد قليل . ومن الطبيعى أن يكون دور بعض الأقطار فى تغذية الثقافة أوسع مدى وأقوى فاعلية بحكم درجة نموها وأوضاعها التاريخية والاجتاعية .

ومن الطبيعي أن يكون دور مصر فى طايعة هذه الجهود الرامية إلى التقدم بالفكر العربي أشواطا نحو الوضوح والموضوعية والنفاذ إلى قضايا الإنسان الجوهرية ، والسيطرة على ما به المعاش فى يوم الناس هذا .

غير أنه ، إلى جانب هذا السبب الأول المتمثل في تفاوت الثقافات ، يقوم سبب ثان وهو سوء تنظيم العلاقات الثقافية بين مختلف البلاد العربية .

وحبذا لو وضع المجمع فى جدول أعماله النظر فى مشروع يهدف إلى إقامة « سوق ثقافية مشتركة » المنتقدم به إلى الحكومات المعينة لتتولى هى دراسة شروطه ومقتضياته ونتائجه فى المحالين الثقافى والاقتصادى .

فليس من شك أن لحميع الاقطار مغانم ماجلة ومصالح آجلة في قيام علاقات تضبط

بوضوح نظام المبادلات الثقافية بينها على قاعدة تضافر الجهود بحسب الاشتراك في المنافع .

وإذا ما تسنى لحذه السوق المشتركة أن توسس على مبدأ مساهمة كل قطر مساهمة لمعلية ،وقابلة للنمو والتطور،في كافة ميادين الفكر والفن والعلم ، وبالنسبة إلى كل عمليات الإنتاج والنقل والنشر ، فإن الثقافة العربية بذلك تستطيع أن تحقق قفزة عظيمة نحو اللحاق، بمستوى الثقافات الناهضة .

سيادة الرئيس:

حضرات السادة والسيدات.

إن مجمع اللغة العربية قام بأعمال جليلة ولا تزال العربية تنتظرمنه جليل الحدمات وعظيم الجهود في الذود عنها وتفجير طاقاتها. ويُكفيه عزاءً أنه دوما محط الآمال وكعبة القصّاد بفضل ما اجتمع في رحابه من كفاءات ممتازة ومتنوعة.

والله ولى التوفيق؛ وإليه نتجه بالحمد أولاً وآخرا . في الساعة الخامسة من مساء الخميس ٢٢ من ذي الحجة سنة ١٢٩٠ هـ الموافق ١٨ من فبراير سنة ١٩٩١ م الهام المجمع حفل تابين لفقيده المففود له الاستاذ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور عفسو المجمع من تونس ، الذي استاثرت به رحمة الله في ١٩٧٠/٤/١٩ ، وفيما يلى ما القي في هذا الحفل :

# كلمة الأستناذ زكى المهندس في تأبين المرحوم الأستناذ الشبيخ:



حضرات الزملاء.

سیداتی سادتی:

يعز علينا أن نجتمع الليلة لتأبين زميل كريم وعالم جليل هو المغفور له الأستاذ محمد الفاضل ابن عاشور عضو المجمع من تونس الشقيقة .

لقد كانت وفاته مفاجأة أايمة لنا جميعا ، فقد كان رحمة الله بيننا فى المؤتمر الماضى متمتعا بأكمل صحة مملو الحيوية ونشاطا ، شأنه فى كل مؤتمر فكانت وفاته صدمة شديدة الوقع على نفوسنا . فما من دورة من دورات المؤتمر إلا وجاء إلينا الفقيد حاملا ثروة علمية ضخمة أعدها من دراسته الواسعة وعلمه الغزير وثقافته العربية والغربية الممتازة .

على أننا إذ نبكى الفقيد الليلة لانبكى فيه عضوا مجمعيا نشيطا منتجا فحسب ، وإنما نبكي فيه رجلا عربيا أصيلا ، وعالما من أعلام القضاء ، ورائدا من رواد الفكر الإسلامي . ولعل من أعجب تصاريف القدر أن الفقيد طيب الله ثراه وقف هنا ـ وفي هذه القاعة نفسها ـ منذ زمن قريب يؤبن زميله وصديقه العالم الحليل المرحوم حسن حسني عبد الوهاب ، يبكي فيه علمه وخلقه. وما كان أحد يدرى أنه هو نفسه سيصبح مرثيا بعد أن كان راثيا ، ومبكيا عليه بعد أن كان باكيا . ولكن ما حيلتنا في قضاء الله الذي لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه . تلك هي طبيعة الحياة ، ما يكاد يرى فها . الإنسان مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار . رحمالله الفقيد وأجزل مثوبته، وأسكنه فسيح

# - • كلمة الدكتور ابراهيم مدكور:

سیدی الرئیس ، سادتی

نودع اليوم شيخا جليلا ، وزميلا كريما المحتطف منا على عجل ، وحرمنا من علمه وفضله ، ونحن أحوج مانكون إليه .

والموت نقاد على كفــــه

جواهر يختار منها الحياد

نودع الفاضل ابن عاشور ، وقد كان فاضلاحقا ، سهاه كذلك جده لأبيه ، وكأنما كان يكتنه الحجب . فجاء ابن ابنه فاضلا في زيه وسمته ، يملأ العين جلالا ووقارا ، والقلب تقديرا واحتراما ، وفاضلافي قوله أو وعمله ، حديثه جد لا هزل فيه ، ومسلكه قدوة حسنة ، أدب جم ، وتواضع بالغ ، وعطف ورأفة ، وبذل للنفس والمال في سبيل الخير والناس .

ونودع عالما كبيرا ، وإماما من أئمة الأدب واللغة والفقه والتشريع ، وراثدا من رواد الإصلاح والتجديد . وكم نعمنا نحن هنا بأدبه الرقيق ، و بحثه العميق ، وحرسه الواسع . لايعني إلا بدقائق الأمور ، ولايعرض إلا للمعضلات ، كان حجة في تراثنا الإسلامي جميعه ، ويخاصة ماخني منه من أخبار المغرب وبلاد الأندلس ، ومحيطا بهار الثقافة الغربية وما انتهت إليه من علم وفلسفة ؛ فاستكمل وسائل الدعوة

إلى الإصلاح والتجديد ، واضطلع بها فى إيمان ويقين ، وجد وإخلاص ، حريصا على أن يربط الحاضر بالماضى ، وأن يلائم بين الجديد والقديم .

ومجال القول فيه ذو سعة ، وفى سيرته عبرة ، وفى علمه نفع كبير . وحسبنا الآن أن نؤرخ له فى اختصار ، وأن نعرض لشيء من جوانب نشاطه وثقافته الواسعة .

**₩ ₩** 

ولد الفقيد الكريم في الثاني من شوال عام ١٣٢٧ه، الموافق • أمن أكتوبر عام ١٩٠٩م ونشأ فى بيت علم وفضل ، وتتلمذ لوالده ، وهو إمام في علوم الدين واللغة ، قبل أن يتتلمذ لمعلم آخر . تتلمذ له في صباه ، فبدأ تحت إشرافه في حفظ القرآن ولما بجاوز الثالثة وفى تعلم القراءة فى بعض كتب المطالعة المصرية، وحفظ بعض المتون كالأجرومية والألفية وهو فى السادسة . ووجه فى العاشرة إلى تعلم اللغة الفرنسية على أيدى معلمين خصوصٰین فی منزله . وکأنما أرید به أن تقصر طفولته على بيته وأسرته ، فلم يدخل المكتب الابتدائى ، ولم يعرف من ألأطفال إلا أبناء الأقارب. وفي الثالثة عشرة من عمره بدأ يدرس القراءات والنحو والفقه والتوحيد. وفى العام التالى التحق بجامع الزيتونة ، وبتى

به إلى أن تخرج فيه ، و منذ ذلك لم تنقطع صلته به ، تولى التدريس به فى سن مبكرة ، وبتى يتدرج طبقة بعد طبقة إلى أن أصبح أستاذا وقد جاوز الأربعين بقليل ، ثم عيدا للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين عام الأول ، ولكنه لم يبعد قط عن والده وأستاذه الأول ، عاش إلى جانبه طول حياته ، واستمع إلى دروسه فى الأدب والتفسير والحديث بجامع الزيتونة مدة خمس سنين ، ودرج طول حياته على أن يقرأ بين يديه كل ليلة من ليالى رمضان بعد صلاة التراويح قدرا من ليالى رمضان بعد صلاة التراويح قدرا ومسلم ، والإصابة ، والنهاية ، ولسان العرب . وقد نعمت بلقاء الأب والابن ، وأشهد وقد نعمت بلقاء الأب والابن ، وأشهد وقد نعمت بلقاء الأب والابن ، وأشهد الى أن مثله ابنا هو سر أبيه وصورة كاملة

وإلى جانب هذه البيئة الحاصة تفتحت أمامه آفاق شي ، واتصل بالحركات الثقافية في العالم الإسلامي عامة ، وفي شمال إفريقية خاصة ، ولم يفته أن ينهل من حياض الثقافة الغربية . رحل إلى فرنسا لأول مرة وهو في سن السابعة عشرة ، وكان لهذه الرحلة أثر كبير في نفسه ، ثم توالت رحلاته إلى أوربا وبعض بلاد الشرق الأدني . واشترك في عدد غير قليل من الندوات والمؤتمرات ، وعي للتدريس في كثير من المعاهد والحامعات وأسهم في عدة هيئات ، كالرابطة الإسلامية وألمامعات الإسلامية بفاس . واختر عضوا الحامعات الإسلامية بفاس . واختر عضوا

بمجمع اللغة العربية عام ١٩٦١ ، وعضوا بمجمع البحوث الإسلامية فى العام التالى .

وللقاهرة في نفسه منزلة خاصة ، يحن إليها عن بعد ، ويطيب له المقام فيها عن قرب . يتتبع نشاطها الثقافي ، ومجد في لقاءاتها الفكرية متاعا لايعادله متاع . ولا أزال أذكره ، وهو واقف بيننا في العام الماضى يقول : «حياك الله يا أرض الكنانة ، وبارك لك في هذا الحارى من صعيدك إلى شطك ، يتدفق خبرا ، ويترقرق ريا ، ويتألق نورا ، ويترفع طهرا وصفاء . وهل بجد أليف عهدك \_ يامصر \_ خبرا من نيلك السعيد ، يحييك به ، وهو الذي تحيين به أنت كل وافد عليك ، كما كان آل جفَّنة ، فها شهد حسان ، یسقون قاصدیهم : بردی يصفق بالرحيق السلسل . فهذه تحيتك \_ يامصر – تعود إليك ، لانجد أحسن منها حتى نحييك بها ».

اضطلع الفاضل بالإفتاء والقضاء ، إلى جانب عمله فى الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ، وكان التدريس أحب إلى نفسه . حاضر فى المدينة وخطب فى المعامة كما خطب فى الحاصة ، وكان محببا إلى طلبته ومستمعيه ، يحرصون على حضور درسه ، ويسار عون إلى استماع خطبه ومحاضراته . وجل مانشر من مؤلفاته ، إنما هو مجموعة دروس ومحاضرات ألقاها ، أو بحوث أعدها لندوة أو مؤتمر . فدعى عام ١٩٥٥ إلى معهد الدراسات العربية العليا

بالقاهرة ، وألقى سلسلة من المحاضرات أخرجت فى كتاب كبير تحت عنوان : « الحركة الأدبية والفكرية بتونس » ونشر له مجمع البحوث الإسلامية أخيرا بحثا قيما : « فى التفسير ورجاله » . وله فى مجلة مجمعكم ومجموعات محاضراته بحوث لها وزنها وقيمتها ولو تخفف من بعض أعبائه ومُملة فى أجله لغذى المكتبة العربية بغذاء أوفر . وله دراسات بالفرنسية قدمها فى بعض المؤتمرات الدولية . بالفرنسية قدمها فى بعض المؤتمرات الدولية . ونعتقد أن أصدقاءه وتلاميده لن يترددوا فى إخراجها إلى النور ، كى يفيد منها القراء والباحثون .

\* \* \*

هذه فى إنجاز هى حياة الفقيد التى كانت ملأى بالنشاط والعمل ، غنية على قصرها بالدرس والبحث . ونود أن نقف عند ثلاثة فقط من جوانبها :

(١) الفاضل ابن عاشور مؤرخ الفكرالإسلامی :

فى وسعنا أن نقرر أن تاريخ الدراسات الإسلامية على اختلافها لم ينل بعد حظه ، ولم يكتب كتابة دقيقة مستوعبة ؛ فلم يكشف عن أصولها ، ولم تتضح مراحل نموها و تطورها ولم تعرف آثارها فى الحركات الفكرية الأخرى ، ولم تبين أسباب جمودها وتخلفها . ولاتزال فى ذلك كله عالة بوجه خاص على ابن خلدون فى « مقدمته » ، وقنعنا فى

الغالب بالصورة الأخيرة التى وصلت إلينا . وقد أحس بهذا النقص فقيدنا ، كما أحس به معاصرون آخرون ، ومكنته ثقافته الواسعة من تدارك شيء منه . ومن أوضح ماحاوله في هذا الباب موافه الذي أشرنا إليه من قبل « في التفسير ورجاله » والذي ظهر بعد موته بقليل ، ويقع في نحو ١٨٠ صفحة من القطع الصغير .

ويعالج هذا المؤلف تاريخ علم التفسير منذ نشأته إلى اليوم ، من ابن عباس إلى عمد عبده و « تفسير المنار » ، ويوضح مناهج التفسير المختلفة من أخذ بالمأثور ، أو بالنظر والمعقول ، أو من جمع بينهما ، ويربط التفسير بموضوع إعجاز القرآن الذى كان له شأن في نمو هذا العلم وتنوع أمحاثه وطرائقه ، وفسر هذا الإعجاز على صور شتى ، فقيل بالإعجاز الغيبي ، والإعجاز العلمي . والإعجاز البلاغي ، ويعرف المؤلف بكبار المفسرين وأهم كتبهم فى المراحل المتلاحقة ، ويقف طويلًا عند بعض الأعلام ، كالطبرى والزمخشرى والرازى والبیضاوی بن القدامی ، وکالألوسی ومحمد عبده بين المحدثين . وله في كلهذا ملاحظات دقيقة ومقارنات شائقة .

ويمكن أن يضاف إلى هذا بحثان آخران لامخلوان – على قصرهما – من جدة وطرافة، وهما : أولا : «الاجتهاد، ماضيه وحاضره» وقد ألتى فى المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية، ويستعرض فيه باختصار الأدوار

التي مر مها الاجتهاد والتشريع الإسلامي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا . فيشر إلى كبار المجتهدين من الصحابة والتابعين ، وإلى نشأة المذاهب الفقهية الكبرى ويعرض لاختلاف المحتهدين ، باختلاف طبائعهم وميولهم ، ومدى تفهمهم للنصوص من كتاب أو سنة ، وتباين العادات والتقاليد من بلد إلى آخر . وقد عرف من قدىم تسامح ابن عباس وتشدد عبد الله بن عمر ، واختلاف تشريع المدينة عن تشريع العراق والشام ومصر . ويلاحظ فقيدنا محق أن المشرعين من الصحابة والتابعين ورجال القرنين الثانى والثالث للهجرة كانوا أكثر منا طلاقة وحرية فى قياس الأشباه والنظائر واستنباط الأحكام الشرعية . ويوم أن استكملت المدارس الفقهية بحوثها، واستقرت أصولها وفروعها؛ قع أتباع كل مدرسة بالأخذ عنها ، وضاق منذ القرن الرابع مجال الاجتهاد والاستنباط في التشريع ، وذهب إمام الحرمين في القرن الحامس إلى أن ليس ثمة موضوع لم يعرض له الفقهاءالسابقون . وتنوسى الاجتهاد أو كاد ينسي ، واستمسك العامة والخاصة بالتقليد ، الأمر الذي لم يرق ابن تيمية ولا تلميذه ابن قيم الحوزية فى القرن الثامن ، ورفضا معا تقليد المذاهب الأربعة ، ودعوا إلى الرجوع إلى ماكان عليه السلف . وظهرت في القرنين الثانى عشر والثالث عشر بوادر دعوة إلى شيُّ من التحرر على أيدى الدهلوى في الهند والشوكانى فى الىمن ، وعززها الأستاذ الإمام فى القرن الرابع عشر ، وترتبت علمها اتجاهات

عملية تختار من المذاهب السابقة أنسبها للظروف الحاضرة . و لاشك فى أن العالم الإسلامى كان عرضة منذ القرن الماضى لاعتبارات وأوضاع جديدة لم يعرفها السلف ، ولابد من مواجهتها بتشريع واجتهاد طليق على نحوماصنع الأوائل ولم يكن الاجتهاد فى النشريع منذ بدأ من عمل العامة والدهماء ، وإنما اضطلع به الحاصة ، بل خاصة الحاصة ، وحبذا لو تكوّن - كما يرى الأستاذ الكبير الطاهر ابن عاشور والد الفقيد - مجلس إسلامى يضم كبار فقهاء المسلمين فى العالم أجمع لمواجهة التطورات المحديثة ، وما أشبه هذا المحلس بمجمع البحوث الإسلامية فى مصر .

وأما البحث الثانى فيدور حول « السند التونسى فى متن اللغة » ، وقد نشر فى الجزء التاسع عشر من مجلة المجمع – وفيه عرض شامل للدراسات اللغوية وشيوخها فى الأندلس وشمال إفريقية من القرن الرابع إلى آخر القرن الثامن الهجرى ، ثم انتقل السند إلى مصر ، ، وتلقاه ابن حجر والسيوطى والمرتضى الزبيدى . ويشهد هذا البحث مرة أخرى على مدى تمكن الفقيد من تاريخ الثقافة العربية فى نواحيها المختلفة ، وعلى مدى معرفته لكبار الرجال ، إن فى الفقه ، أو فى الأدب أو فى اللغة .

#### (٢) الفاضل ابن عاشور المحمعي :

فقد كان يتتبع نشاطه منذ إنشائه ، وكان يعتره باشتر المناعضوين عاملين فيه كانا من أحب الناس إليه [،، وهما الحضر حسين. ، آ وحسن حسني عبدالوهاب، واشتراك والده أطال الله بقاءه ، في بحوثه وأعماله بالمراسلة . وكان يعتز أيضا بشيوخ المخمع الآخرين من عرب ومصريين ، ويقدر ما انتهوا إليه من اقتراحات وقرارات ترمى إلى تطويع اللغة لحاجات العصر ومقتضيات العلم والحضارة الحديثة . كان يؤمن بهذه الرسالة إيمانا جازما قبل أن يدخل المحبمع ، ويوم أن دخله لم يتر دد فى أن يسهم فيها بكل ماوسعه من علم وخبرة . ولقد قضى معنا عشر سنوات كاملة كلها خصب وإنتاج ، ولم يتخلف عن مؤتمر من مؤتمراتنا إلا لضرورة قاهرة . وأخذ الكلمة فى افتتاح مؤتمر الدورة الثلاثين والدورة السادسة والثلاثين ، وأبن فقيد تونس الكبىر الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب في الدورة الخامسة والثلاثين . وغذى المجلة ببحث قيم سبق أن أشرنا إليه ، وقدم للمؤتمر محثين هامين في الدورة الثلاثين والدورة الرابعة والثلاثين ، أولهما : « تحرير أفعل التفضيل من ربقة قياس نحوى فاسد » ، والثانى : « المصطلح الفقهى فى المذهب المالكي » . ولن نقف عند ملاحظاته الدقيقة وتعليقاته النافعة على بحوث وموضاعات عرضت في المؤتمرات الماضية ، ويكفينا أن ننوِّه بهاتين الدراستين .

فأما الدراسة الأولى فوليدة تجربة لرجل عاش مع القواعد النحوية والصرفية زمنا

غبر قصير ، ولمس مافيها من أقيسة جاوزت الحد ، واستنتاجات لم تبن على تحر تام للاستعال القدم ، لاسما لدى البصريين المحدثين . ورأى أن فها « مجالا للنظر ، وأن من الحر أن نقللها ، وأن نتحرر من وثاقها ما أمكن توسيعا للغة ، وتيسرا على طلامها » . ومن أوضح الأمثلة على ذلك أفعل التفضيل وهو من التصاريف التي تتجلى فيها عبقرية العربية ، ويشيع استعاله اليوم لتقدير النسب وضبط القيم ، وتفضيل صفة أو أمر على آخر . ولكن النحاة ضيقوا أوزانه ، وأثقلوه بشروط كثيرة تعقد استعاله . وفي محث جاد عميق حاول الفاضل ابن عاشور أن يفك هذه القيود ، وأن يبن مافى هذه الشروط من تزيد وتعسف . وقد استقبل المحمعيون محثه محماس وتقدير بالغىن ، وقضت لحنة الأصول بالمجمع في نظره زمنا طویلا ، وعقبت علیه بدراسات أخرى متعددة . وانتهت إلى الأخذ بكثير مما قال به من تيسر أمر هذه الصيغة ، وتمكين الناس من استعالها في طلاقة . وعنده أن باب الاجتهاد مفتوح في النحو كما هو مفتوح فى التشريع ، وعلينا أن نيسر قواعده ، للدراسين والباحثين ، لأن اللغة ملك أبناء العروبة حميعا ، ونحن نريد مهم أن ينطقوها ويكتبوها في يسر . وقد كان الفقيد ينوى أن يتقدم إلى المحمع بوسائل لتعلم النحو بطريقة تضمن تطهير العربية من اللحن ، ولاشك في أن هذا أملنا حميعا وغايتنا ، المنشودة .

وأما الدراسة الثانية فبيان لنشأة المصطلح الفقهي في الإسلام ، وأنه ضرب من الوضع أدى إلى تكوين مجموعات من الحقائقالعرفية التي تنميز من الحقائق اللغوية ــ وتعرض الفقيد لتاريخ المصطلح الفقهي في المدهب المالكي ، مبينا أنه نشأ في القرن الثاني على أيدى مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، ووريث الحركة الفقهية النشيطة بالمدينة في عهد الصحابة والتابعين ، وقد عرف ممتانة السليقة وقوة الارتجال . وفي « الموطأ » قدر لا بأس به من هذه المصطلحات توارثه تلاميذ مالك من بعده ، وغذوه وصقلوه . ثم أخذ المذهب المالكي ينتشر في أقطار مختلفة . مما أدى إلى اتساع لغةالتعبىرالفقهي و تنوعها وفى القرن الثالث وضع سحنون « المدونة » التي تشتمل على أربعين ألف مسألة ، وتعد الموسوعة الأولى في الفقه المسالكي ، فزادت المصطلح وضوحا وضبطا ودقة . وجاء أبع زيد القبرواني ، فوضع في القرن الرابع عدة كتب ساعدت على الضبط والتحديد ، ولخص « المدونة » ، ففتح باب الملخصات التي شاعت في القرون التالية . ومن أهمها ما صنعه فقهاء مصر المسالكيون كابن الحاجب والقرافى فى القرن السابع ، وخليل فى القرن الثامن : ولم يقنع هؤلاء الفقهاء بوضع المصطلحات ، بل عرفوها وجهدوا ماوسعهم فى ضبط هذهالتعريفات، وانضم إلىهذاكتب القضاء والأحكام ، والتوثيق والفتوى ، التي طبقت المصطلحات النظرية تطبيقا عمليا.

وتوافر بهدا ثروة لغوية فقهية أفاد منها أساتذة الحقوق وعلماء القانون فى العصر الحاضر ، وعليها عولوا فيما ترجموا وألفوا . ويذهب الفاضل إلى أن للفقه المالكي خاصة شأنا فيما ترجم من كتب القانون من الفرنسية وإلمها بشمال إفريقية فى المسائة سنة الأخبرة .

ولا نزاع فى أن الفقه كان أسبق الدراسات الإسلامية إلى تكوين لغته الخاصة ، وعنها أخذت دراسات إسلامية أخرى نشأت معه أو ظهرت بعده ، وقد لوحظ أن فى النحو والمنطق مثلا ألفاظا يمكن ردها إلى المصطلح الفقهى . وحبدا لو عولج على هذا النحو المصطلح الفقهى فى قوائم ثابتة ، وتتبع تطوره فى المراحل المتعاقبة . فنى ذلك ما يعين على ربط المصطلحات الفقهية بعضها ببعض ، وما المصطلحات الفقهية بعضها ببعض ، وما مكن من إحياء ما ينبغى إحياؤه منها .

(٣) الفاضل ابن عاشور أحد رواد الإصلاح والتجديد :

وختاما لا بد لنا أن نقول كلمة عن الفاضل ابن عاشور المصلح ، ودعوة الإصلاح فى تونس قديمة العهد ، تصعد إلى أخريات القرن المساخى ، وتحدو حدو حركات الهوض فى العالم الإسلامى، وفى مصر خاصة ، تتصل بجمال الدين الأفغانى ومحمد عبده وخمعية العروة الوثتى ، وكان لهذه الجمعية فرع فى تونس ، يتلتى صحيفتها ويروج دعوتها وعلى رأسه الشيخ محمد السنوسى الذى طوف

بالبلاد الإسلامية ، واتصل بكبار مفكريها ، وعد عنوانا لعصره فى الدعوة إلى النهوض والتجديد ، وكان على علاقة مستمرة بالأستاذ الإمام . ويوم أن عطلت جريدة العروة الوثقي سافر محمد عبده إلى تونس عام ١٨٨٤ وأقام نحو أربعين يوما لتى فيها أعضاء العروة الوثقي من التونسيين ، وتبادل الحديث معهم فى شئون الإصلاح الديني والاجتماعي ، وكان ازيارته أثر كبير ، وما إن سافر إلى بيروت حتى أخذت سلطات الاحتلال تنكل بيروت حتى أخذت سلطات الاحتلال تنكل بأنصاره ، ومخاصة السنوسي .

وقد تهدأ دعوات الإصلاح أحيانا لكى تتفادى العاطفة ، ثم لا تلبث أن تستأنف نشاطها . وفي عام ١٨٩٦ أنشئت الحمعية الحلدونية على هدى من تعاليم الأستاذ الإمام، لنشر العلوم العصرية باللغة العربية منجغرافيا وتاريخ واقتصاد ، وعلوم طبيعية ورياضية . وأقبل عليها طلاب الزيتونة ، ورغبوا فى أن يمتد هذا التعليم إلى معهدهم ، واستجاب المستولون لذلك . وأخذت حركة الإصلاح تقوى وتشتد ، متأسية بمــا كان يجرى فى مصر علی أیدی محمد عبده وما كان ینشر في « مجلة المنار » . وغذاها في أول هذا القرن شاب من طلبة الزيتونة والخلدونية ، غريب الشكل والنزعة والمنطق والقلم ، هو عبد العزيز الثعالبي عاش في مصر زمن ، ثم عاد إ إلى تونس يردد أفكار جمال الدين ومحمد عبده ، ويدعو إلى فهم الدين والوجود . و فى هذا كله ما دفع محمد عبده إلى أن يزور

تونس مرة أخرى فى عام ١٩٠٣ ، قبل وفاته بعامين ، واهترت لزيارته أندية العلم والأدب ، والتف حوله رجال الإصلاح ، ومن بينهم شاب فى الرابعة والعشرين هو الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور والد الفقيد ، أطال الله بقاءه ، وكان من أبرز مدرسى ازيتونة، شبابا وذكاء ، وعلما وأدبا ، وعده الأستاذ الإمام سفير دعوته فى الزيتونة .

في هذا الحو نشأ الفاضل ابن عاشور، وربى فى بيت من بيوت شيوخ الإسلام ودعاة الإصلاح ، وكان طبيعيا أن يسىر في ركب أسه . وفي سن العشرين أخذ يتصل محركات الإصلاح ، فانغمس في العمل بالحمعية الخبرية ، وارتبط بالحمعية الخلدونية ، وبدأ محاضر فها إلى جانب الشيوخ الكبار . واتصل أيضا مجمعية قدماء الصادقية ، وهي دعامة جديدة من دعائم الإصلاح في تونس ، ربى أعضاؤها على أساس من الثقافة الفرنسية ، ولكنهم ما لبثوا أن مزجوها بالثقافة العربية ، وتلاقوا مع الحلدونيين في الدعوة إلى الإصلاح . ولقد كان الفاضل مومنا بالحضارة الإسلامية الإعان كله ، يراها حضارة تعتد بالإنسان كلّ الاعتداد ، وتقوم على دعامة روحية دون أن تهمل شأن المسادة . وكان ملما إلمساما دقيقا بأسرارها ، ومتفتحا لمسا فى الحضارة الغربية من جوانب نافعة . وكان همه أن يلائم بين هذين الطرفين وأن يبين أن تعاليم الإسلام لا تتعارض في شيء مع النهوض الحاد والتقدم السليم . نفذ إلى روح الإسلام ، وأدرك في وضوح

رسالته الحالدة ، وأخذ ينشرها بلغة العصر ، فقرب المسافة بين القديم والجديد ، وربط المساضى بالحاضر . وحبب إلى الشباب الذين رأوا فى درسه ما تطمئن إليه قلوبهم ، وما تدعو اليه حاجة النهوض والتقدم .

أخذ بما ارتآه الأستاذ الإمام من أن النهوض الحق هو ما قام على دعائم ثقافية سليمة ، فعدل مناهج الدراسة بكلية الشريعة وأصول الدين . وما إن تولى رياسة الجمعية الحلدونية عام ١٩٤٥ ، حتى أنشأ بها معهد البحوث الإسلامية ، ونظم مؤتمر الثقافة الإسلامية عام ١٩٤٩ ، وكان مضرب المثل في درسه وبحثه ، في حديثه وكتابته ، لاتكاد تعرض مشكلة من مشاكل الحضارة إلا واجهها مواجهة تامة ، وقدم لها الحلول واجهها مواجهة تامة ، وقدم لها الحلول تعاليم الدين ومقتضيات الفكر الحديث . وكان يرى أن الثقافة الإسلامية إن فهمت على وجهها لم يبق محل للاختلاف عليها ، وهي خير وسياة لحمع كلمة المسلمين وضم

شملهم . وقد أنفق جهدا غير قليل فى الدعوة إلى الإخاء والوحدة . وحدة المغرب الكبير ، وحدة العالم العربى ، بل وحدة المسلمين عامة .

سىداتى ، سادتى

هذا هو الفاضل ابن عاشور الإنسان الذي أسر القلوب بإنسانيته ، والمسلم الصادق الذي وقف حياته على خدمة الدين ونصرته ، والفقيه الضليع في فقهه ، واللغوى الحجة في لغته . فقدناه ، فقدنا مرشدا حكيما ، عرف كيف يحبب الناس في دعوته . فقدناه ، ففقدنا طرازا من دعاة النهوض والتجديد الذين ليس من اليسير أن نجد من والتجديد الذين ليس من اليسير أن نجد من معها مصر أحر البكاء ، وبكاه كل من عرفه معها مصر أحر البكاء ، وبكاه كل من عرفه من أبناء العروبة والإسلام . تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته ، وألهمنا وآله الصبر والسلوان .

# - • • قصيدة للأستاذ عزيز أباظة:

المجمعيُّ الثَّبت أدركه الردَى فى حين يُرجى منه نفعٌ جامعُ حامَى عن الفصحى ، وذادَ بمنطق كالصبح لايَقُوى عليه مُقارعُ وإذا احتبَى ذو الرأى بالإيمان لم يُرْهبه مخشي البوادر دارعُ يا فاضل الفضلاء يابن عشيرة زان الحِجَى فيها القنوتُ الخاشعُ آباؤك المرضيُّ عن آلائهـــم للسالكين وسائلٌ وذرائعُ للعلم بين صدورهم حَرم وفي أفنائهم للصالحات مطالع خلَّفت مَجْمعك الحزين وأنت في أعلامه العلَم الأَشَمُّ الفــــارعُ فى كل معضلة تهيج به ومبــ همة تناشبه فقولك قاطع

ردَع الردى . وهو القوىُّ الرادعُ للراحلين ، مآثر وصنائعُ حَتْمٌ على ثُبَجَ الحياة يزيلها وتزیلها هی ، وهی ذکرٌ ذائعُ مامات من خلفاؤه حسناته تزكو عوارفها ، وفضلٌ شائعُ لهفي على الإنسان. عدرٌ ضيقٌ ومدار طاقته الجليلُ الواسعُ مُسْتخلَف هو في الزمان لِربِّه وبقاؤه فيه السرابُ الخادعُ تُرجَى بدائه عَقْله فإذا ذكا إشراقها ، دهم الحِمامُ الفاجعُ سبعونه إن عاشها وهي المدي تمضى كما ينجابُ برقٌ لاممُ لو أُنصِف الإنسان أَرْجِيَّ يومُه فترفُّ عنه روائعُ وبدائعُ لكنها سُنَن الوجود ؛ جمادُه باق ، وللحي الحِمام مُسارعُ

الأزهر المعمور توأمها . وعن صحنيهما انفجر الضياء الساطع وحنان للإسلام ، ذاك بنوره عازٍ ، وهذا مانع ومدافسع بكياك بالدمع الغزير وربما سالت بحبات القلوب مدامع

\* \* \* \*

يافاضل الفضلاءِ قد بارحتنا
وبقلبك الريّان همٌ قابعُ
مما أصاب العرب فى أقدارهم
هامٌ « منكّسة » وخدٌ ضارعُ
ليست مصارعنا نكال عدونا
سَقَطاتنا حُفَر لنا ومصارع
قُل للعروبة مغربًا ومشدارقا
ما ناهضٌ يقظُ كمن هو هاجعُ
نهج التغلب ليس رَهْوا ؛ إنه
للسالكيه زلازلٌ وزعازعُ

ما بالوعيد ولا النشيد ولا الشعا رات الزوائف يُستردُّ الضائعُ

تُدلى به مستوثقاً متواضعا لله ذاك العالمُ المتواضع وإذا خطبتَ فمصْقُعُ مترسّلُ لَهجت به في المدرهين مصاقع أ واذا احتشدتُ مُحاضراً أو شارحا انهل عنك العارض المتدافع وإذا سكتٌّ فرب صمتِ فاصل فيه الخطاب. وللسكوت مواضعُ وجمعت بين العلم والآداب في نَسَق، وجَمْعهما العسير الشاسعُ عِلْمِ ، وما العلماءُ إلا مِشْعل للخير هاد ، للضلالة قاشِعُ أَدَب، وما الأَدباءُ إِلا عَيْلَمُ فيه لألوان الجمال مَشـــارعُ لَهْفي على « الزيتونة العظمي » التي ثكلتك حين مكانّها بك تالعُ كالروض جانبه الولُّ الهامعُ والأُمِّ فارقها الحفيُّ النافعُ إِن زُلْتَ عنها فالأَلل زاملت من أَقطابها عُمُدُ لها ومراجعُ

وانتابت الأدب المقدس محنة ومسممين بكل ضغن واغسر طُويت عليه سرائر وأضالعُ ومَذاهب ، رجْسُ الوجود وشَرُّه متراكبٌ في روحها متدافسعُ ثاروا على المأثور مما أبدعتُ حِقَبُ لَعُلُوىً البيان جوامعُ قالوا: نجدُّد؛قلت: في عبث وما العبث المهوُّس نافع أو شافعُ فالقصة انتزعت بكائه عقلها منها ، فسِيقت وهي هَذْرخالعُ زحمت بلابله عليه ضفادعُ والرسم أرعن ، كل خطوة ريشة هاذ يُمجمج وَهْمَه ويتسابعُ وهوكى بموسيقي الجمال وسحرها صِخَبُ إِذَا يِنقِضٌ قلتَ : قعاقعُ الخطب فيك تموج في أسدافه لغة أَلحَّ خصومُها وتشايعــوا

كلا ولا يجدى ابتهالُ ظاهر يزجيه دمعاً ساجدٌ أو راكمُ ندعو لأدْنَى الحقّ يـأُسُو جرحنا دولاً ، وفينا الحق أعسر ظالع ونهيب بالدنيا لتدعم حقنا وحقوق أكثرنا الغداة ضواثع والحق وهو الحق ليس بقاثم مالم يسانده الجهاد القامع ما وَحْدة بين الصفوف مفيدة حين الدخائل للخلاف نوازعُ والكُرْد إن ندخله في عَدد وفي عُدَد ولم نُخْلص ، فجهدٌ خائعُ أقسمت إن صفت النفوس وسالمت ذِلَّ المواثبُ واستكان الطامعُ قدآن أن نثد «الأنا» فإذا امّحت كشف الظلام لنا النهار الماتعُ يافاضل الفضلاء إن كراثم السد قم استبد بها العداءُ الجائعُ فسدت موازين الشباب فلم نعد ندرى ، أيافعةٌ مشت أم يافعُ

وعلى ثراك الطهر كم خلب الرُّبي شادٍ ، وكم هز الخمائل ساجع ياتونس الخضراء أمسك إن يذق عنتا ، فحاضرك الكريم الرائع منيك أنك أمُّ شعب ناهض حسر يسدده رئيسٌ بارع قل «للحبيب أبي رقيبة» : دمت قو قل «للحبيب أبي رقيبة» : دمت قو فاسلم وأتمم مابنيت موقّقاً والله داعم ما بنيت ورافع والله داعم ما بنيت ورافع والله

إِمَا المَسِفُّ أَو الهُذَاءُ الصادعُ يافاضل الفضلا إِلَى أَن نلتقى يغه هو المنشقُّ في يعفو إليك وفاؤنا ويطالعُ قصد، ومن بعض الأصالة نابعُ هذا مُصابك إِنْ أَلمَّ بتونس

صحى ، فحافظها على فأمضٌ ، فهو على العروبة واقعُ شفة الدنا اللَّكُرُ الحكيم الجامعُ ليس المعزَّى والدَّ لك كابرُ

إِن المعزى فيك عصر جازعُ فاذهب فإِن العلم والأَدب الذى أَصَّلْتَ ؛ يُتْمُهما بفقدك لاذعُ

واذهب كما مال الهداة فإن همو ذهبوا ؛ فنورهم المقيم الساطعُ

زحفوا على أقداسها وتراثها ولهم من الإحن العِمَاق دوافعُ ولهم من الإحن العِمَاق دوافعُ قالوا: لقد عجز الفصيح فبات لا يقوى على استيعاب ماهو واقعُ كذَبوا على علم بأن كذبوا فما أمُّ اللغى إلا الخضم الواسعُ وسعت حضارة كل عصر فاحتوى آمُّ اللغى ألى جديدهم الذى آفاق فكرته الفصيحُ الناصعُ ولقد نظرت إلى جديدهم الذى صحكت به في المشرقين مسامعُ فإذا بأ كثره المهيض جناحسه إما المسِفُ أو الهُذاءُ الصادعُ ولعل سائغه هو المنشقُ في ولعل سائغه هو المنشقُ في قصد ، ومن بعض الأصالة نابعُ قصد ، ومن بعض الأصالة نابعُ

قصد ، ومن بعض الأصالة نابعُ لن تُرزأ الفصحي ، فحافظها على شفة الدنا الذِّكْرُ الحكيم الجامعُ

يا تونس الخضراء عشت منيفةً للسؤدد المكسوب فيك مَراتعُ ولكل باذخ عزة موسومة بالعتق فيك مَشارفٌ ومطَالسعُ

# كلمة الدكتور الشبيخ محمد الحبيب ابن الخوجة:

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

> معالى الرثيس الجليل سعادة الأمين العام المبجل حضرات السادة العلماء الكرام أعضاء المجمع الموقر

> > سيداتي سادتي

في هذه المناسبة الشاجية الحليلة التي يتناول فها القول علمان من أعلام المحمع وعميدان من عمداء الفكر واللغة ، ما كان محسن بي, وأَنَّا السكيت أن أقتحم هذا الميدان فأشارك بالكلام أو أساجل الفرسان . هذا إلى أن الأشجان الثائرة والأحزان المتجددة فيالنفس تعوق مثلي عن القول في هذا الموقف ، غيرً أن اقتراح العالمين الحليلين ، والأستاذيين الكريمين: الدكتور إبراهيم مدكور، والشيخ محمد بهجة الأثرى ، اللذين اعتبر انى من أسرة الفقيد لمسا يعلمان من صلتي بالمغفور له شيخي وأستاذى سيدى محمد الفاضل ابن عاشور قدس الله ثراه حملني على استجابة الطلبة فى الإسهام بكلمة فى هذا الحفل الخاشع. واعتقادى أنها لا تني محق الراحل الكرم وإنما هي دمعة محزون أرجو أن يكتبني الله بها من الأوفياء المخلصين ،وأطمع أن مجعلها مني عرفانا للجميل اللى أسبغة على الفقيد وطوقني به من ثلاثين عاما خلت من جوان ( يونيو ) ١٩٤١ إلى أن تقبله الله راضيا مرضيا .

فقد أنم الله على بصحبته وخالص محبته ولزمته ثلاثة عقود من عمره المبارك كنت فيها أترقى فى اتصالى به وتعاونى معه من منزلة إلى أخرى، حتى كتب لى فى إجازته إياى فى العلوم الشرعية واللغوية قائلا: « فلم نزل فى تقارب واتصال وتعاون على جلائل الأعمال حتى أصبحت مودته عندى علقاً كامل النفاسة، وبنوته لى مصداق بيت الحاسة:

نحن بنی نهشل لا ندعی لأب

عنه ولا هو بالأبناء يشرينا

فلقد كان لى شيخا ومربيا وأبا، وأفادنى الاتصال به والملازمة له علما ورأيا وجميل أخلاق وصفات ، وواسع معرفة وباهر محاضرات ، أدعو الله أن يفرغ عليه من شآبيب الرحمة وبجزيه عنى وعن أمثالى الحزاء الأوفى ويوفر لنا بما ابتلانا به فيه أجراً.

حضرات الأساتدة

أبها السادة

انتسب الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور الحسنى الأشعرى المالكى التونسى المغربى الأندلسي إلى مجمعكم هذا الموقر من سنة ١٩٦١ فتسنى لكل من عرفه أو خالطه خلال ما بين

حفل استقباله وتكريمه بالأمس ، وحفل توديعه وتأبينه اليوم ، أن يلمس فى فقيدنا الراحل قيا وصفات ويتبين منه مواقف وكمالات ، كان اجتماعها فيه عنوانا دالا عليه وتحديدا كاملا لشخصيته .

ولو أننا عمدنا فى استعراض سريع إلى الإيماء إلى جوانب هذه الشخصية لألفيناها تنطق حضارة وأدبا، وتفيض معرفة وعلما وتسمو تتى ودينا.

أول ما يطالعك من الشيخ الفاضل أخلاقه الفاضلة . كان رحمه الله حسن الأخلاق ، موطأ الأكناف كريم المعاشرة ، جم أدب النفس مع رقة حاشية، وجميل ذوق، وفرط ذكاء وحسن تقدير للأمور .

اقتبس ذلك من بيئته النبيلة الراقية ، بيت العلم والشرف والمجد والوزارة ، ومن والده المعظم شيخنا محمد الطاهر ابن عاشور أطال الله عمره وبارك في حياته العامرة بجلائل الأعمال وكريم الحلال ، ثم من تلك الأوساط الكريمة الفاضلة التي كان لها اتصال بأسرته ، ومن العلماء والأشراف أصحاب المجادة والرئاسة الذين كانوا يترددون على والده يفدون عليه من كل صوب وبلد، وتشدهم يفدون عليه من كل صوب وبلد، وتشدهم الإخاء والمودة . فكان محكم هذه البيئة ناشئا المعرفة الغزيرة والحلق الرضى مع أذواق للعرفة الغزيرة والحلق الرضى مع أذواق حضرية ممتازة . وهو إلى ما عكف عليه في

البيت في سنى الطفولة من حفظ للقرآن الكريم وتلق للعقيدة الصافية، وتأدب بالسنة النبوية الشريفة، واستظهار لأهم المتون في عاوم الوسائل والمقاصد، قد شدا اللغة الفرنسية وآدامها وتعلق بالتاريخ الإنساني الحضرى والفكرى، ووجد من مطالعاته قبل دخوله إلى الجامع الأعظم «جامع الزيتونة» عمره الله أول مدرسة خارج البيت انتسب إليها، أول مدرسة خارج البيت انتسب إليها، ما نمى مداركه وصقل مواهبه، وهيأه تهيئة ما نمى مداركه وصقل مواهبه، وهيأه تهيئة كاملة للأخذ بأسباب المعرفة الدقيقة والعلم المتين.

وقد كان اتصاله بوالده وأستاذه خارج حلقات الدروس مستمراً دائماً طول حياته سفراً وحضراً إلى أن لتى ربه. وكانت له من ارتباطه وامتزاجه به منزلة مزدوجة من البنوة والصحبة، شاهدنا آثارها المباركةالزكية فيا كان عليه الفقيد من كمال التخرج في الناحيتين العلمية والسلوكية، وفيما كان يتحلى به رضى الله عنه من أخلاق النبوة.

ويظاهر هذا الجانب الحلتى فى شخصية الراحل الكريم جانب آخر عظيم عرفه الحاصة والعامة فيه ، هو غزارة علمه واتساع ثفافته وصحة مداركه وسداد رأيه .

ومرد هذا أولا – كما ألمعنا إلى ذلك عند الحديث عن ظروف نشأته إلى حسن تكوينه، غير أن الأدب البيتي والتكوين في المدرسة الأولى المنزلية لايغنيان عن استفراغ الوسع في طلب العلم والتبحر فيه. لذلك رأينا

الشاب محمدا الفاضل ابن عاشور يدخل الحامع الأعظم وبجلس إلى حلقاته يأخذ عن أعلام البحث والدرس وأساطين الفقه واللغة أمثال والده، والعالمين الجليلين المرحومين شيخ الإسلام محمدبن يوسف والمحقق النابغة الشيخ محمد النخلي، ثم إمام الأدب ورجل الفكر الضليع المتميز المرحوم الشيخ محمد مناشو ، فهناك توفر الطالب الشاب على دراسة علوم المنقول والمعقول ، منكبا على المصادر والتصانيف الهامة في العلوم الشرعية ، يذاكر في علوم القرآن ، والتفسير والحديث والفقه والأصول والكلام ومقاصد الشريعة والتصوف ، ويقرأ ويدرس بغاية الإمعان والتعمق كتب اللغة وعلوم العربية وأسرارها ، متنقلا من ذلك إلى مطالعات شتى في دواوين الأدب وشروحه ، محفظ ما يطيب له منها ونختار ، من خطب وأشعار ، ويتولى مع بعض زملائه من أعلام النهضة الأدبية أمثال الشيخ المرحوم الراوية محمد العربي الكبادى دراسة أمهات كتب الأدب ، من مشرقية كالكامل لأبي العباس المبرد ، ومغربية كنفح الطيب لأنى العباس المقرى .

وقد كان رحمه الله إلى جانب هذا التخرج المكين في العاوم الإسلامية الشرعية واللغوية والأدبية ـ استظهارا لأصوفاوقوانينها، وحذقا لموضوعاتها وفنونها ؛ وغوصا على كتبها ومعاقدها ، وفهما لقضاياها ومشاكلها حيضر دروس التعريب والنقل بالمدرسة العليا للآداب العربية ، ويغشى مجالس العلماء فدوات الفكر ، ويشهد الحاضرات التاريخية

والأدبية ونحوها بالجمعية الجلدونية وجمعية قدماء الصادقية . ولا يسمع بكتاب قيم جديد ينشر باللغتين العربية أو الفرنسية إلا أسرع إلى اقتنائه وألم بمسا فيه شكلا ومضمونا . وتولد له من كل ذلك شغف بالمعرفة جعله ينقب عزر المخطوطات النفيسة النادرة متأسيا في هذا با يه وقدوته وشيخه : والده . فأحاط بالتراث الإسلامي إحاطة كاملة ، وألم بقضايا العلم ، مكتملا لعناصره ، جامعا لمقوماته ، وعاش وسطه الفكري والثقافي منتبها إلى كل ما يجرى به من التيارات ، مشاركا فيا يحدث به من هزات وتطورات .

فلا بدع بعد ذلك إذا تميز على معاصريه من بنى جلدته ذكاء وعلما وإدراكا ورأيا . أو فقد اجتمع له ما تفرق فى غيره ، وكان لنا منه وبه العالم الفرد الذى جمع بين أصالة التكوين وغزارة العلم وسعة المعرفة بالمصادر والكتب ، وبين الدقة فى النظر والإتقان للأساليب العلمية والأخذ بالطرق المنهجية وي الدراسة والبحث .

عرفنا ذلك وعرفه كل من تخرج عليه أو اتصل به فى دروسه وتقريراته ، وإنى ما أزال أذكر [الدرس الأول الذى حضرته له سنة ١٩٤٢ وهو يشرح لنا صدر الرسالة الحدية لابن زيدون ، فإن إنبرات صوته من ذلك اليوم ماتزال ترن تملأ مسمعى : وتوالت الدروس والتقريرات من شيخنا العلامة البحر ، كما اصطلح الناس بتونس على تلقيبه ، فى اللغة وآدابها ، والقرآن وتفسره ، والعقائد وأحكامها والفرق

واختلافاتها، وشتى الفنون الأخرى ، كالمقاصد الشرعية وتاريخ التشريع وتاريخ الأديان ونحوها، ولم أكن أومن أن واحدا من الناس يستطيع أن يدرس كل فن من فنون العلم الشرعية واللغوية ، فيجمع بين مختلف الاختصاصات، ويكون فى كل نوع إماما حتى حضرت دروسه وشهدت مجالسه . فهو اللغوى الأديب العالم الفقيه الأصولى المتكلم المؤرخ النضار المتقطع النظير غير منازع .

وقد سمت به همته رحمه الله رحمة واسعة إلى أن يضيف إلى نشاطه العلمي التدريسي هذا عملا آخر عظيم النفع كبير الجدوى فكان بعد انتخابه رئيسا للجمعية الحلدونية سنة ١٩٤٥ مؤسسا لحلقات من التعليم الثانوي العصرى أراد إم استكمال مناهج التدريس لطلبة الحامع الأعظم . وهكذا لأول مرة بتونس درست بتوجيهه وإشرافه كل الفنون الطبيعية والرياضية باللغة العربية . وانتدب لها أساتذة كثيرين من ذوى الاختصاص في هذه المواد ، كانوا وهم من أبناء لغة الضاد [لايؤمنون بحكم تخرجهم بالمعاهد الأوروبية أن لغتهم الأصلية العربية تستطيع أن تضطلع بهذه المهمة أو تقوم بَهذه الرسالة . وبفضلَ حرصه وعنايته مضوا في السبيل التي خطها لهم، ونجحوا في القيام بوظيفتهم ، وتوجوا دروسهم بامتحانات أجروها على تلامذتهم في نهاية در اساتهم ، كان بهاحصولالكثيرين من هؤلاء على شهادة الباكالوريا العربية

التى وقعت معادلتها بالتوجيهية ، وأذن لأصحابها بفضل سعى شيخنا الحثيث بالالتحاق بكليات الآداب والعلوم فى المشرق العربى والبلاد الغربية أين تخرجوا نهائيا صروسوريا وإنجلترا، فى التاريخ والحغرافيا والآداب واللغات الأجنبية والعلمين الرياضى والطبيعى .

وبعد أن ركز المتعليم لثانوى العربي العصرى بهذا المشروع، ولتى ما أي بن عنت الإدارة ومدير التعليم العمومى الفرنسي، أسس اللجنة القومية للتعليم في تونس أوتولى رئاستها.

وأضاف إلى هذا العمل الثقافي البناء تأسيس معهدين عاليين بالجمعية الحلدونية: هما معهد الحقوق العربي ومعهد البحوث الإسلامية . وقد كانت محاضرات شيخنا الحليل رحمه الله في معهد البحوث الإسلامية محور نشاطه وحركة الدفع وسند إلتوجيه به .

كانت له طوال أربع سنوات محاضرتان فى كل أسبوع ،إحداهما مساء الاثنين وثانيتها مساء الاثنين وثانيتها مساء الأربعاء ، وكان فيها كعادته المحلى والأسوة . تشهد هذه المحاضرات الحموع الغفيرة وتكتظ بها قاعة المكتبة بالحمعية الحلدونية والمسالك المؤدية إليها . وكانت منها عن الساعتين إلقاء .

ومن على منهر معهد البحوث الإسلامية بالحمعية الخلدونية حلل الراحل الكريم آراءه السياسية وأفكاره الإصلاحية وتوجه بدعوته الإسلامية. فصور للحضور ومن وراءهم من الناس حقيقة الحامعة الإسلامية متناولاً على التوالى والترتيب حسب المخطط الذي رسمه لنفسه والمنهج الذي أعده لمحاضراته خلال تلك الفترة القصرة الثرية الوحدات الأربعة عمد تلك الحامعة: وهى الوحدة العربية والوحدة الإيرانية والوحدة الطورانية والوحدة الهندية ، • هكذا تعرض إلها واحدة واحده بالدرس والتحليل لعناصرها الكثيرة والمقومات المختلفة المتنوعة بها. وهو مع ذلك لا يفتأ يتتبع أحداثها ويسايرتطوراتها ويقدمالبيانات عنالحركات القومية والتحريرية بها ، مبشراً بالصباح الحديد والعهد السعيد.

هذا وقد رتب للمعهديين العالمين شهادات تتوج الدراسة بها .

وعقد سنة ١٩٤٧ مؤتمراً للبحوث الإسلامية بتونس دعا له الدارسين والباحثين من مختلف البلاد العربية والإسلامية

وقد عرف العلامة الفقيد الراحل في مؤتمرات علمية كثيرة أخرى، من بينها مؤتمرات المستشرقين ومؤتمرات مجمعكم الموقر هذا، وكان يأنس فيها ويصاحب بها شيخه وصديق والده العلامة المغفور له الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب، أو الباشا

كماكان يريد أن يسميه . وكان هذا الإمام والمؤرخ النابغ مع ما يكن للشيخ الفاضل رحمه الله من مودة معجباً به مقدراً لعلمه وأدبه لماكان يلمس فيه من معرفة غزيرة ورأى صائب ، ومايطلعه عليه فقيدنا من مجوث ودراسات يعدها للمشاركة فى تلك اللقاءات العلمية العالية .

هذا وقد قام الراحل الكريم بمحاضرات اسلامية وعامية كثيرة بجامعات متعددة وعرفته الأوساط العلمية بالقاهرة والكويت والسعودية والمغرب وايبيا وتركيا وباكستان من البلاد العربية والإسلامية ، كما عرفته الأوساط العلمية الأوروبية بإنجلترا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وأسبانيا.

وإنى متى ماذكرت هذا النشاط الجم وتلك المحاضرات والمعارف القيمة يؤللى جدا ويؤسف أهل الفكر ألا تكون كلها مجموعة مدونة . وليس لنا من كل ذلك غير كتاب الحركة الفكرية والأدبية بتونس وكتاب التفسير ورجاله ومحاضرات في التشريع الإسلامي والمحاضرات التي نشرها له المجمع أو غيره من الهيئات العلمية وكتاب له أو حدثني عنها والدراسات الكثيرة التي تراجم الأعلام . أما المخطوطات التي أعرفها له أو حدثني عنها والدراسات الكثيرة التي كان يعدها فإني أذكر منها رسالة ترجم لها بكشف الذعرات في وصف الشعرات ، تحدث فيها عن ملاذ إفريقية وقدوتها الصحابي الحليل أبي زمعة الباوي رضي الله عنه ،

وتفسيره القرآن بالمأثور ، وجمعه وترتيبه الديوان بشار بن برد ،مع شرح موجزلما أشكل من تراكيبه وأغلق من معانيه ، وتحقيقه لمعجز أحمد لأبي العلاء المعرى ، ورسائل أدبية وقصائد ومقطعات من الشعر .

ولو يتاح لأحد أن يثفرغ لجمع آثار شيخنا ودراستها وتحليلها والتعريف بها لكان للناشئة من ذلك خير توجيه وأفضل تكوين.

فقد عرفنا فى الراحل العزيز الشيخ سيدى محمد الفاضل ابن عاشور الرائد الكريم ، الجليس الحبيب ، والشيخ الموجه ، والمربى النصوح ، والمدرس المحقق ، والخطيب المصقع ، والمحاضر المبدع ، والناقد البصير ، والكاتب المفن ، والشاعر الفحل .

ولاعجب بعد ذلك أن رزق الشيخ الفاضل في بلده وخارج بلده المحبة والتعلق من كل من اتصل به أو لقيه ، والإكبار والتقدير من كل من عرفه أو خبره.

غير أن هذين الجانبين السلوكى والعملى في شخصية فقيدنا لأيمكن أن نتصور مداهما ولا أن ندرك على التحقيق طبيعتيهما إذا نحن أغفلنا الجانب الثالث المؤثر فيهما والصاهر لهما وهو الحانب الديني .

فالدين عند فاضلنا عقيدة وسلوك علانية وسرا .

هو عقيدة تعمر قلبه إيمانا ، وتملأ نفسه اطمئنانا ، وتشرح صدره إيثانا ، ومن تكن تلك حقيقته يرزق الصمود والثبات والقوة والحرأة والحشية الكاملة لله والتعلق

الدائم بالأصول الإسلامية والمبادئ الشريفة الشرعية الشرعية التي حبمها لنا الرحمن، ودعانا لها القرآن وحثنا عليها إمام المرساين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

وقد كانت هذه العقيدة راسخة فيه ممتزجة بدهنه وقلبه لكثرة ماكان يتعهد به نفسه من تلاوة القرآن الكريم في أوقات توجهاته، ومن رواية الحديث الشريف باطراد وخاصة في ليللي رمضان من كل عام بين يدى والده شيخنا الحليل.

والدين سلوك عنده ، مما حمل عليه نفسه من طاعة الله ومراقبته فى أمره كله ، وماكان ينزع إليه من ألوان المعروف والإحسان ابتغاء مرضاة ربه، والتأسى برسوله، فها يأتى ويذر ويستقبل ويستدبر من شؤون وأحوال وشواغل وأعمال.

كانت روحه الكريمة الطيبة الطاهرة تزخر إيمانا وتفيض إحسانا . فإذا هوالداعى إلى الله المجاهد في سبيله المجاهد لأعدائه المثبت لدينه الذائد عن حماه . وإذا هو في كل عمل يقدم عليه تربويا كان كالعناية بالأطفال والشبان والحاصة والعامة، أو اجتماعيا كالحركات العالية وتوحيدها وتنظيمها وتكتيل جهودها، أو سياسيا كان كالدعوة إلى الوحدة وبناء الحامعة الإسلامية والعمل على توثيق الروابط والسعى في ابتغاء العزة التي كتبها الله للمؤمنين، أو فكريا كتركيز الأصول الثابتة العقائدية والدعوة إلى الإسلامية والقيم والدعوة إلى الإعان بالمثل الإسلامية والقيم والدعوة إلى الإعان بالمثل الإسلامية والقيم

الدينية ، لايراقب فى ذلك كله إلا الله وسنة ولايهتدى فى عمله جميعه إلا بهديه وسنة رسوله:

وهو فى خلواته كثير الخشوع إلى ربه يدعوه تضرعا وخيفة ، ويتقرب إليه بألوان القربات والطاعات وقد شاهدت من هذه المشاهد أحواله فى طوافه وفى توجهاته فى الأسحار، وماكان يقوله من عظيم الخشية وكبير وماكان يبدو عليه من عظيم الخشية وكبير التقدير لرسول الرحمة وشفيع الأمة صلى الته عليه وسلم . عرفت ذلك منه حين شرفنى الله عليه وسلم . عرفت ذلك منه حين شرفنى رحمه الله بأن أتلو بين يديه ثلاثيات البخارى أمام المواجهة الشريفة، وأروى كتاب الموطأ أمام دار الهجرة مالك بن أنس رضى الله عنه فى الروضة النبوية زادها الله سناء عام حجبجت معه سنة ١٣٨٥ه. وقد كتب لى فى الأصلين الذين تلوت منهما الشهادة بصحة

وتمام الرواية، كتب الله له فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة إنه سميع مجيب.

تلك هي الجوانب المتكاماة من شخصية العلامة فقيد العروبة والإسلام شيخي مقام والدى المقدس المبرور سيدى محمد الفاضل ابن عاشور . ولا أريد أن أطيل في هذا القول ولا أقدر أن أفصل شيئا من نواحيها وجهاتها، لأني، وإن رضيت بأن أقحم نفسي في هذا المجال، فإنما كان ذلك لأذكر لهذا المجمع الموقر فضله وأشكره باسم الأسرة الزيتونية أبناء الرحم العلمية التي شرفت بالانتساب إلى الراحل الكريم ، وأدعو الله أجراً ، ويعلى مقام شيخنا الفقيد العزيز في عليين ، وبجعله مع النبيين والصديقين والشهداء عليين ، وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا .

## • كلمة الأستاذ الشبيخ محمد الطاهر ابن عاشور والدالفقيد:

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام <sup>م</sup>لى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

تحية مباركة طيبة ، أوجهها إلى السادة الأساتذة العلماء الجيلة رجال المجمع اللغوى ، وإلى السيد الأمين العام الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور ، الذى ألبي طلبته – بكتابه رقم ١٠٥ – أن يكون لأسرة زميلهم الفقيد العزيز ابنى – الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور – كلمة فى حفل تأبينه ، الذى يُقام فى هذا اليوم ، جَرْيا على ماجرت عليه تقاليدُ المجمع من تأبين أعضائه الأشقاء فى مؤتمره كل عام ، ونعمت السَّنَة للوفاء مؤتمره كل عام ، ونعمت السَّنَة للوفاء بالمعهد .

وأما بعد ، فلا أيمن ، ولا أبلغ فيما يحق أن أفتتح به خطابى ، المتلُو في هذا المقام من الكلمة النبوية الجليلة

«تدمَعُ العَيْنُ ويَحْزَن القلبُ ، ولانقول إلامايرُضِي الرَّبَّ » .

فإذا كانت تلك النفس المحمدية الزّكية تعبّر عن تمكّن الحزن منها وتجدّده لفقدان فِلْذة الكبد ، فماذا يُظَنّ أَن يُقدر به تأثّر نفسي الضّعيفة من الأّسي ( فإنّا لله وإنا إليه راجعون ) .

غير أنى أجد سُلوًا بما رُوّح على النفس، من خالص تعزيات أسرة هذا المجمع المجليل ، والتعبير عن صديم مشاركتهم لأسرة الفقيد في مصابنا الجلل ، وخاصة ما ألقاه ممثل المجمع ، الشاعر العبقرى . الأستاذ عزيز أباظة في حفل الأربعين الذي أقيم بتونس ، من شعر يكوح منه برق صداقة لَمّاعة ، ووَدْق عهود محفوظة غير مضاعة .

واليوم أعاد إزجاء سحائبه ، ماهب عليها من لواقح هذا الحفل الجليل ،

ما دل على أنه ود لا ينضب ماؤه . ولايرنق بمرور الزمان صفاؤه . ووددت لوكنت حاضرا بينكم بجشمانى ليتظاهر المقال مع شواهد الحال ، بيد أنى أرسلت كتابى هذامعبرا عنى ، فما الكتاب إلا أثر القلم الذى أمسكته اليد ، إمساك الماتح بالعروة ، ليفرغ سَجْلًا مما فى الضمير من جزيل الشكر ، والاعتراف بالجميل للسادة أسرة المجمع ، وإنى بالجميل للسادة أسرة المجمع ، وإنى بالجميل للسادة أسرة المجمع ، وإنى أبوالعلاء ، أن يكون به لقاؤه لأبى حامد الإسفرائيني بقوله :

يممتُه وبودى أننى قلم أسعى إليه ورأسى تحتى الساعى

شكرًا أرجو أن ينى بحق ما أبدوه جماعات ووحدانا ، من مشاطرتى وسائر أسرة الفقيد العزيز فى الأسف والأسى ، من مقاويل ومستمعين مشاطرة منبعثة

عن صدق الأخوة ، ورعى صفاء الخُلة ، لفقيد كان ذكرهم بالجميل هِجِّيرا لسانه ، والتحفز للقائهم أهم ثمانه .

وللأستاذ الجليل رئيس المجمع الموقر ، من ذلك الحظ الآوفر ، ولكل من الأستاذين نائب الرئيس والأمين العام مايوازنه .

وأبتهل إلى الله تعالى ، أن يجازى الفقيد العزيز أحسن الجزاء ، على مابذله من طاعة الله ورسوله ، فى تأييد الشريعة الإسلامية ، والذب عن اللغة العربية : « ومن يُطع من الله والرسول ، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقاً » .

وأعيد إليهم تحية الختام، وذكرى السلام، منى ومن أسرة الفقيد العزيز .

في الساعة الحادية عشرة من صباح الانتين ١١ من المحرم سنه ١٣٩١ هـ الموافق ٨ من مارس سنة ١٩٧١ م اقام المجمع حفل تابين لفقيده المففود لله الاستاذ مصطفى نظيف ١ ١٩٧١/١/١١ . وفيما يلى ما القى في هذا الحفل:

# كلمة الدكتور عبد العليم منتصر في تأبين المرحوم الأستاذ:



فمامنك معتاض ولاعنك سلوة نظيرك مفقود وحزنى مؤبد

أبها السادة:

أشفقت على نفسى ، حين رأيتم أن أقوم بتأبين فقيدنا العظيم مصطفى نظيف ، فأين أنا من الاحاطة بهذه الشخصية العظيمة الفذة ، التي يعز نظيرها فيمن أعرف من الرجال، وأشفقت عليكم أن تستشعروا قصورى عن تجلية شخصيته ، لأنى أعلم إجماعكم على حبه وتقديره ، وهيهات أن أرسم صورة ترضيكم أو ترضيكم أو ترضون عنى من أجلها .

وإنى لأعترف بادئ ذى بدء بعجزى عن ترحمة أحاسيسى لفقده ، فقد فاق تقديره لدى كل حدود ، وليس غريبا أن يكون حزنى عليه مؤبدا كما يقوبل الشاعر ، حتى لقد رددت قول الأخطل الصغير :

سألتنيه ربّاء خذه من كبــــــــــــــى لا يوثخذ الشيّ إلا من مصادره

الله المنطق الموتى من الأحيــــاء

عرفت أستاذى وصديقى مصطفى نظيف منذ نيف وعشرين عاما ، حين دعانى لإلقاء محاضرة عن الرواد الأوائل من العرب فى علم النبات ، وإذابه يقبل على بعد المحاضرة مهنئا هاشا باشا وفى عينيه رضا وفرح ، كأنى بها بسمة المعلم الفرح بتلميذه ، أو الوالد بابنه ، إنها بسمة الحب الأبوى الصادق الذي لا يغيض أبدا .

ومنذئذ اتصلت بيننا آصرة قوية من الصداقة الصادقة الصادقة الصدوق ، زادتها الأيام وثاقة وأضافت اليها روابط العمل في الحامعة والمجمع وفي الاتحاد العلمي والجمعيات العلمية وغيرها من أوجه النشاط العلمي ، الذي كان رحمات الله عليه،

منحه من ذات نفسه وجهده الكثير ، لقد أضافت هذه الروابط فى أواصر الود والتقدير فتكررت اللقاءات ، والمقابلات ، والاحاديث والاتصالات ، بل والمكاتبات حين يشط المزار أو يعز اللقاء ، حتى لقد شاع وعرف، أنى قد اتخذت منه شيخى ومعلمي وأستاذي ، ولم يضق هو بها — وحين تحدثت الأستاذية ، ولم يضق هو بها — وحين تحدثت إلى أستاذنا الدكور كامل حسين في أنى قد اتخذته هو الآخر شيخا لى ، قال بل هو شيخ لى ولك .

ولست أدرى من أي جوانب هذه الشخصية النادرة المثال أبدأ الحديث ، وكلها جوانب مشرقة مضيئة وضاءة، يكاد سنا ضوئها أن يأخذ بمجامع القلوب بله الابصار، فثمة متانة في الحلق إلى أبعد الحدود ، واعتداد بالكرامة في أبلغ صوره ، إلى درجة من الامانة قل أن عرف لها نظير ، إلى دقة في العمل ، وسعة في العلم ، ورحابة في الصدر ، لقد اجتمعت في مصطفى نظيف صفات العالم بكل ما في الكلمة من معنى ، إنه العيوف عنالصغائر، والترفع عن الدنايا، والزهد في المال والحاه والسلطان ، والدقة في البحث ، والعمق في التفكير والاستعلاء بالعلم، مع الإحاطة والشمول في المعارف العلمية ، كل ذلك في عظمة العلماء، وتواضع العظماء.

أذكر حين عقد المؤتمر العلمي العربي الأول في الاسكندرية سنة ١٩٥٣ وانتخب

بالإجماع رئيسا له ، وحضر السيد رئيس الحمهورية فى موكبه المهيب ، وإذا بمصطفى نظيف يستقبله عند مدخل المدرج ، ويفتح خطابه الحامع قائلا . لقد مضى الزمن الذى كان يسعى فيه العلماء إلى الحكام ، وجاء الزمن الذى يسعى فيه الحكام إلى العلماء .

وحين جاءه وهو مدير للجامعة خطاب ، ممن لايحق لهم أن يوجهوا الخطاب إلى مدير ع الحامعات ، أصر على أن يحضر الكاتب بنفسه ليعتذر ويسحب الخطاب ، وكان له ماأراد ، وما أظن مثل هذا التصرف الحازم قد وقع بعد ذلك أبدا .

وعندما تعرض مجلس الحامعات إلى بعض الأقسام أو الكليات فى جامعة عين شمس دون أخد رأى الحامعة ، إذابه بجمع أوراقه ، ويقول إذا اتخذتم فى ذلك قرارا فلن أكون مسئولا عن جامعة عين شمس ، وقلت له إنى متضامن معك ، ولكنه آثر أن يذهب إلى الوزير وحده ، وعندما توجه إليه أخذ بوجهة نظره وأقره عليها .

وحين قرأ في صحيفة صباحية وهو على مائدة أفطاره حديثا لم يرقه ، رأى فيه مساسا به وبالحامعة ، كتب استقالته وتوجه من فوره إلى الوزير ، وطلب مطلبا معينا وجد فيه الترضية ، فلها لم بجب إليه ، قدم استقالته وعاد من فوره إلى منزله .

وحين توجهت إليه مع مجلس الكلية بعد استقالته ليقبل أن يكون أستاذا غير متفرغ بالكلية، لم يتردد في اجابتنا إلى مطلبنا، وكان

آخر عهده بالتدريس الجامعي فألتي مقررا في تاريخ العلم ، وآخر في البصريات ، لقد ذهبت وظيفة المدير ، ولكن بقيت في مصطفى نظيف الأستاذية التي لاتزول ، وما أظن الذين تتلمذوا عليه في كلية العلوم مجامعة عين شمس . سينسون هذه الشخصية أبدا . . وكان الحرج البالغ أنه يرد المكافأة عن أشهر الصيف ، وما أشك في أن له في ذلك قرينا أبدا .

قلت له يوما لقد كفرت بالقيم ، وهي التي عشنا بها وعملنا لها طيلة حياتنا ، فغضب رحمات الله عليه غضبا شديدا وقال إن مثلك لا يكفر بالقيم أبدا ولاينبغي له ، وإنما يكون الكفر بالذين لم يبقوا عليها ويعملوا بها ويؤمنوا بها . . وتطرق الحديث إلى تحكم الأقزام بحكم مواقعهم ، فقال إن الأقزام لن يستطيعوا البقاء في تلك المواقع أبدا وسيتركونها حما يوما ما ، طوعا أو كرها ، وأما القيم فستبقى أبد الآبدين .

وانعقد مجلس الجامعة يوما برياسته في هيئة محكمة تأديبية عليا ، لحجاكمة عضوين من أعضاء هيئة التدريس ، أما أحدهما فقد الهم بتبديد أشياء في إحدى تجاربه و بحوثه وكان يمكنه الاحتفاظ بها والإبقاء عليها ، وأما الآخر فقد الهم بالتطاول على أستاذه وقد حوكم الأول من قبل هيئات مختلفة وقد أدانته جميعا، ثم جيء به إلى هذه الهيئة التأديبية العليا لترى رأيها فيه ، ولم يكن المتهم ممن يحسنون الكلام والدفاع ، ولم يكن

يبرطم به برطمة ، فهره الرئيس قائلا ، إننا نحن الذين نحاكمك ولست أنت الذى تحاكمنا ، فهمست في أذنه أن يترفق بالمتهم حتى تثبت الأدانة وسألت المتهم أن يشرح لنا الهدف من التجربة ، وأن يتأنى في حديثه ، ويسلسل الوقائع ، فإذا بالأرقام والنتائج الإنجابية في صفه ، فقلت إياكم والحجر على حرية البحث العلمي ، إن للباحث أن بجرب كيف شاء ما دام يتبع الأساليب العلمية الصحيحة ، وإنه لم يثبت على المهم أنه أخذ لنفسه شيئا أوأضاع علىالدولة حقوقها، ومن واجبهأن يكرر التجربة، وأن يتثبت ولا يتعجل، ونحن هيئة من المشتغلين بالعلم نحاكم زميلا فإذا أدناه ، فسيكف كل باحث في معمله عن البحث ، وكان أن أقتنع الجميع ببراءة ساحته ،وكان الرئيسأول المهنئين له.أما الآخر فكان جزاؤه شديدا وعقابه صَّارما .

وانعقد مجلس النقابة يوما برئاسته ، وانبرى أحد الزملاء الشبان يفند ما انعقد عليه الإجماع تقريبا ، ويوجه الرأى وجهة أخرى ، ولما رآنى قد أسرفت فى لومه أوقفى عند حد بقوله، وأين حرية الرأى إذن تلك التى تدعو لها وتؤمن مها .

وكذلك كان عالمنا الكبير ، أبدا نصيرا لحرية الرأى ، ذَابًا عن حياضه ذَيَّادًا عن حوزته ، مؤمنا بالقيم الإنسانية العليا ، من عدل وإنصاف وأمانة وخير ، لا يرضى عنها بديلا ، ولا يستطيع عنها حولا .

أما عن دنته وأمانته في العمل فقد بلغ في ذلك حدا قل أن عرف له نظير ، فلا أذكر على طول الزمان الذي عرفته وعملت معه فيه سواء في الجامعة أو النقابة أو الاتحاد العلمي أو المجمع اللغوى ولجانه ، أن تأخر يوما عن موعده ، أو حضر اجتماعا أو جلسة أو لحنة لم يكن قد درس الموضوعات المعروضة دراسة وافية مستفيضة ، أو أعد المادة المطلوبه أعدادا سلما ، أو أباح اجتماعا لم محضره العدد القانوني ، فاذا لم يحضر العدد القانونى ، فلا اجتماع ، وإذا تأخر بعض الأعضاء عن ربع الساعة مثلا فلا اجتماع . ولا خروج عن المناقشة فى الموضوع المطروح ولا جلسة تطول أكثر من الموعد المقرر لها. كأنما كل شيء عنده بمقدار ، كل ذلك فى جد صارم محبب ، لا مراء فى أنه قدوة صالحة للعمل الدقيق المنتج، وكيم كان يستبينـــ لا أقول الفرق بل البون الشاسع ـ بين جلسات يتولىأمرها، وغيرها يتولاها سواه، فني الأولى ما ذكرت من جد و دقة و دراسة ، أما فى الثانية فالجلسات تستمر أياما ، وهذه المسألة أو تلك توجل لاستيلفاء بياناتها ، وهذه تتشعب المناقشة فيها إلى غير اتجاه وغير هدی .

ومع هذه الجدية الصارمة المحببة التي أثرت عنه وعرف بها ، فقد كان يشفق على تلاميذه ومريديه أن يحتذوا به ، فقد ظل يذكر لى حتى قبيل و فأته بأيام بعض عبارات قلمها في مناسبات خاصة كقولى في تقرير علني

عن تصرف أحد المسئولين ، أنه تصرف أقل ما يقال عنه أنه قد جانبه التوفيق، وعن قولى لآخر وقد عرض على أن يعتدر لى المسئول من موظفيه – بل – تعتدر أنت – فكان يقول وفي وجهه بسمة رضا وتحبيد وتشجيع، وفي صوته رنة اشفاق ، لا عليك أو رفقا ، وكم كان يسووه أن تتبدى عدم الجدينة في العمل أو الإهمال أو التسويف أو إضاعة الوقت فها لا طائل فيه .

ولا مراء في أنه كان في ذلك كله أمة وحده ، لا أكاد أضع معه في نفس المستوى أحدا — وكنا نتبين بعد نظره ، ولو بعد مدة ، حين يعلق على بعض القرارات بأنه غير مرتاح لها، وإذا الأيام تثبت أنه كان على حق ، ولكن القرار سليم من حيث الشكل ومن حيث موافقة الأغلبية ، فهو يخضع له ، وعلى هالتعليق الحاص بأنه غير مرتاح له .

وقد كان عالمنا حفيا بنشر الثقافة العلمية ، داعيا إلى تأصيل العلم في البيئة العربية . وكان لا يفتأ يردد هذه المعانى في محاضراته العامة وفي الموتمرات العلمية ، استأذنته مرة في إقامة موسم ثقافي لكلية العاوم في مكان عام بعيدا عن أبهاء الجامعة ، بل في مكان وسيط ، فرحب بالفكرة في الحال ، وعرض أن يلقي محاضرة الافتتاح ، وكان والحق يقال كدأبه أبدا محاضرا ممتازا ، موضوعا وبحثا وعرضا أبدا محاضرا ممتازا ، موضوعا وبحثا وعرضا في فده المحاضرات العامة التي لم تشملها كتبه في مطبوع خاص لتنشر على الناس في كتاب

ففها منالأفكار والآراء والدراساتمايستحق التسجيلوالتخليد ، ولعلنا لا ننسى محاضراته الراثعة في التاريخ للجامعات المصرية ، ولا دراسته الفذة التي أعدها بمناسبة العيد المئوى للمجمع العلمي المصرى ، فقد أبي ألا أن يستعرض تاريخ مصر في يوميات الجبرتي، فأرسلت في طلبها ليعكف علمها في دراسة أمينة وافية لتاريخ المجمع العلمي،ومع ذلك فلم يتح لهذه الدراسة أن ترى النور لأسباب لا محل لذكرها ، ويتجلى صبره العجيب في البحث والدرس حين أراد أن يؤرخ للجامعات ، فلا بد أن يرجع إلى سملات الوقائع المصرية ويقرأها بنفسه ، يستقرئ القرارات الوزارية ومحاضر الحلسات الحاصة مهذا الموضوع، حتى تكون الدراسة مدعومة بالأسانيد التي لا تقبل الشك ولا يقاربها مين ولا زيف .

سألته الرأى يوما فى طابى للممل بالخارج، وذكرت له رأى من أشار بالقبول ، لأن عملى هناك نفع خاص ، على هناك نفع خاص ، والعام يجب الحاص ، فقال متسائلا : وأليس عملك هنا من النفع العلمى العام ، وكأنمسا كان يريد أن يقول إنك لا تصبر على ضيم ، وأن النفع العام هنا أحق وأولى وأكرم . وكذلك كان بعيد النظر ، كأنه المعنى بقول الشاعر :

يرى فلتات الرأى والرأى مقبل كأن له فى اليوم عينا على غــــد

أما غبرته على اللغة العربية واستعالها لغة للعلم ، فكانت فاثقة الحد ، وقد ذكر لي يوماً أنه لا حظ هذه المفارقة العجيبة ، حين كان أستاذا بمدرسة المعلمين العليا في العشرينيات ، وكان هو وصديقه المرحوم الأستاذ عبد الحميد أحمد يدرسان الكيمياء والطبيعة باللغة الإنجلىرية ، على حين أن زملاءهما من الأساتذة الأجانب يدرسون الرياضيات باللغة العربية وقد أستقر رأيهما على التدريس باللغة العربية ، فلما كان الغد كان يحاضر في علم الطبيعة باللغة العربية ، ومنذئذ اتخذها لغة التدريس سواء فى المعلمين العليا أو كلية الهندسة أو كلية العلوم بعد ذلك . وكان من رأيه أن المصطلحات ليست عقبة أبدا ، وأننا إذا انتظرنا حتى نفرغ من ترحمة المصطلحات، ثم توحيد ترجمتها فىالبلاد فسيطول انتظارنا جدا ، وأذكر له نظيرين في هذا الرأى هما المرحوم الدكتور مشرفة والمرحوم الدكتور ولى فقد أجريت استفتاء حول هذا الموضوع منذ سبعة وثلاثين عاما ، فكان الرأى أن نبدأ في الحال – وقد أتاح له ذلك فرصة تأليف مراجع أساسية في علم الطبيعة باللغة العربية كان يذيلها بالترجمة العربية للمصطلحات الأجنبية .

وقد اشتهر عالمنا الأستاذ مصطنى نظيف بدراسته لأعمال العالم العربى الأشهر « ابن الهيثم » . ولا شك أن هناك تقابلا وتلاؤما بين الشخصيتين ، فهو يقول عن ابن الهيثم في منحى وكأنما يصف نفسه : إن ابن الهيثم في منحى

تفكيره وفي طريقة بحثه ، رجل تتوافر فيه الصفات التي تتوافر في رجالات العلم في العصر الحديث ، فهو عالم بمعنى « سيانتست» بكل ما يؤديه هذا اللفظُ من معانى ، وهو في ميدان علم الطبيعة أن لم يكن من طراز المحدثين في الجيل الحاضر فإنه من غير شك من طراز علماء الطبيعة في القرن التاسع عشر، وبحوثه المبتكرة في علم الضوء تجعله في مقدمة الأعلام الأفداذ في تاريخ هذا العلم ، ولكن له غير ما أضافه على صفحات هذا العلم من الصفحات المجيدة ، أثرا عاما عميقا ، جعل علم الضوء ، يتخذ صبغة جديدة وينشأ نشأة أخرى غير نشأته الأولى ، وهذا التأثير الذي أحدثه ابن الهيثم في علم الضبوء يتغلُّغل إلى الأساس ذاته الذي يقوم عليه هذا العلم جدير بالتقدير ــ ويقول:إن أثر ابن الهيثم في علم الضوء نظيره في تاريخ العلم أثر نيوتن في علمٰ الميكانيكاً ، ولا يضيره أن يقال إن بعضُ بحوث ابن الهيثم قد سبقه إليها أوقليدس في أحد شطرى قانون الانعكاس، وبطليموس في دراسة الانعطاف، وآخرون في بيان كيفية الإحراق في المرايا المحرقة -- ولكن كما كانت أصول علم الميكانيكا مبعثرة قبل نيو تن، فأدرك حقائقها وأضاف إليها وربط بینها حتی صارت علی یدیه وحدة شاملة هی التي قام عليها علم الميكانيكا . وكذلك علم الضوء ، أو كما كان يسمى علم المناظر ، وأنه حتى الفكرة الأولية البسيطة من أن للضوء وجودا في ذاته ، لم تكن من الأمور

المسلم بها ، وأن أو قليدس و بطليه و سروغير هما من سبقوا ابن الهيثم كانوا متفقين في أن الإبصار هو بخروج شعاع من البصر إلى المبقوط فيه مساوية زاؤية الانعكاس هو هذا الشعاع ، والذي ينعطف في المساء مثلا إلى العمود هو هذا الشعاع ، فهو الذي يخرج من البصر وياتم على السطح العاكس فينعكس أو على ساح المباء فينعطف ، فإذا وقع بعد انعكاسه أو انعطافه على مبصر ، أدرك البصر هذا المبصر بالانعكاس أو الانعطاف .

لقد أعاد ابن الهيثم بحث هذا كله ، واتجه وجهة جديدة لم يولها أحد من المتقدمين ، وأصلح الأخطاء وأتم النقص وأضاف الجديد ، لقد أبطل علم المناظر القديم وأنشأ علم الضوء بالمعنى الحديث ، وإذا كانت دائرة المعارف البريطانية تقول إنه بعد بطليدوس لم يظهر من يجاريه في علم الضوء بلك ابن الهيثم ، فن الحق أن نقول إن مصطفى نظيف هو مجلى علم الضوء في البلاد العربية بعد ابن الهيثم .

ويقول إنه ما كاد يهم بهذه الدراسة عن بحوث ابن الهيثم وكشوفه البصرية حتى ملأ نفسه اعتقاده بأن من بحوث ابن الهيثم فى موضو عات علم الضوء ما لا يصح أن يعد بحرد زيادة اتسعت بها دائرة المعلومات ، بل حقيق بها أن تعد أحداثا قلبت أوضاع هذا العلم وعدلت مجراه ، ولا يكفى فيها نشر ما لم يطبع من مخطوطات بل هى جديرة

بعمل أبعد غورا وأشد جهدا من التقدمة لها بمقدمة والتعليق عليها في الهوامش ، هي جديرة أن تدرس وتمحص مع شيء غير قليل من التلطف في تفهم معانيها ومقاصدها، فبعد الأمد بينيا وبين صاحبها بجعلنا اليوم لا نألف بسهولة بعضّ اصطلاحاته وعباراته، بل ولا ماهية ما كان يسود القول في عصره من الآراء والمذاهب العلمية ، ثم يقول إن محوث ابن الهيثم في موضوعات الضوء ، مًا ورد فيها في المناظر وما ورد في المقالات الأخرى ، تبين أنها حقا جديرة بأن تدرس في جملتها كوحدة ، دراسة يصحبها التحليل والموازنة ، فهي جميعا نتاج عقل واحد ، فقد توافرت فيه مميزات أولى التفكير العلمي الصحيح ، وهي من خير الأمثلة التي تدل على نضج الفكر وعمق النظر .

ويضع الأستاذ نظيف مثالا ينبغي أن يحتذى في هذه الدراسات ، حين يقول إنه يحتذى في هذه الدراسات ، حين يقول إنه لا يكني فيها تحرى الأمانة والصدق في مجرد عرضها على ما جاءت عليه في الواقع ، وإنما يجب تحرى العدل والإنصاف اللذين يقضيان بالحرص على تعرف ظروفها ومعرفة ملابساتها ، ثم معاديرتها بالمعيار الذي يلائمها ، حتى نتبين قيمتها الصحيحة وتحل في المكان الذي هي أهل له في تاريخ نشوء العلم وتطور الفكر .

ويضيف أنه يرى أن من المعلومات التي يتضمنها الكتاب ما كاد يطويه الدهر في ثنايا انسيان ومنها تفصيل مالا يزال العلم به مجملا

أو مقتضبا وأنه ليأمل أن يكون لهذه الدراسة بعض الأثر في تعديل الأوضاع التاريخية لبعض البحوث والكشوف العلمية الخاصة بعلم الضوء ، كما يأمل أن يكون من آثارها بعث ابن الهيئم بعثا جديدا في الكتب التي تؤلف لطلبة مدارسنا في هذا العلم ، وأن يستبدل أسمه بأسهاء أمثال روجر باكون ومورلكيوس ودافنشي ودلابورتا وكيلر وغيرهم في مواضع كثيرة،ألفنا فيها رؤية هذه الأسهاء ، كما يأمل إصلاح كثير من هذه الأسهاء ، كما يأمل إصلاح كثير من الاصطلاحات والعبارات التي نستعملها الآن في علم الضوء، فيستبدل بها خيرا منها مما ورد في أقوال ابن الهيئم ويمتاز دقة ورصانة .

لقد وجد عالمنا في ابن الهيثم صورة من ذات نفسه فشغف به ، وأقبل عليه ، وبذل في دراسة أعماله جهدا راثعا ، ووضع مثالا يحتذى في دراسة تاريخ العلم ، وأقبل المستشرقون والمهتمون على دراسة كتاب عالمنا عن ابن الهيثم الذي يقع في جزأين تبلغ صفحاتهما نحو الألف عدا . وتتجلى فيها الأمانة العلمية والدقة الفائقة والصبر بغير حدود على القراءة والمقارنة والتحليل حتى يصل إلى الحقيقة ناصعة لا زيف فيها ، وجلى لنا وللعالم ابن الهيثم أبدع تجلية وأروعها ، ووضعه في مكانه الصحيح بالنسبة لتاريخ العلم عامة وللبحوث والكشوف البصرية بصفة خاصة .

لقد خلص أستاذنا مصطنى نظيف من هذه الدراسة الممتعة بالنسبة لابن الهيثم ، إلى

مثل ما خلص اليه أستاذنا المرحوم الدكتور مشرفة من دراسة لأعمال الحوارزمي حين قال: « صحيح أنه كانت هناك معلومات مشتتة متناثرة فى الحساب قبل الخوارزمى ، وكان حل بعض المعادلات الحبرية معروفا قبل الخوازرمى ، ولكنا لم نعيْر على كتاب واحد يشبه كتب الحوارزمى وكان لا بد أن تنتقل هذه المعلومات المتناثرة المشتنة إلى عبقرى كالخوارزمى ، لكى يأسقها ويعلمها للناس أجمعين » . وها هو ذا مصطفى نظيف يدرس ويقآرن ومحلل أعمال بطليموس وأوقليدس وغيرهما ممن سبقوا ابن الهيثم ، وينتهي إلى القوُّل بأن ابن الهيئم قد وضْع أسس علم الضوء بالمعنى الحديث ، وأنه أبطل علم المناظر الذى كان معروفا أيام هؤلاء وأولئك ووضع أسسا ونظريات وآراء جديدة لم يسبق المها .

وقد بدأ عالمنا بدراسة كتاب «فيتاو» في البصريات الذي نشر في القرن الثالث عشر اللذي قال إنه وضعه على أساس كناب بطليموس القلوذي وآخر لعالم عربي عرف باسم الهازن. ونشر « رزنر » سنة ١٧٧٠ ترجمة لاتينية للكتاب العربي بعنوان «الذخيرة في الأوبطيقي للهازن » فتبين أن جل ما ورد في كتاب «فيتلو» قد نقل من الكتاب العربي، وقد قال دلابورتا بعد ذلك «لقد أخطأ فيتاو» فيما نقله عن الحازن و كان كالقرد المقلد. ولبث هذا الكتاب المنقول عن العربية مرجع أهل أوربا في علم الضوء خلال القرون الوسطى . يقول مصطفى نظيف وقد تبين لي الوسطى . يقول مصطفى نظيف وقد تبين لي

على التحقيق أن جل البحوث والكشوف الضوئية التى تنسب إلى علماء أوروبا حتى عصر النهضة قد وردت فيه ، وأن كثيرين من علماء أوروبا المشهورين في تلك العصور لم يسموا إلى مستوى الآراء والفكر الأساسية التي ذكرها ابن الهيئم ، وأنه كان للكتاب أثر عميق في توجيه دراسة علم الضوء إلى الوجهة الصحيحة ، ويقول إن مستواه العلمي الوجه عام قد سما سموا رفيعا فوق مستوى بوجه عام قد سما سموا رفيعا فوق مستوى كثير من الكتب العلمية التي ألفها الغربيون في تلك العصور ، حا فيها مؤلفات كبلر في الضوء . وكذلك أثبت أن كتاب الذخيرة في الملاتيني أنمسا هو ترجمة كتاب المناظر لابن الهيئم .

يقول وكأنما يصف نفسه ، وعظمة ابن الهيثم العلمية ، لم تشبها قط شائبة من الغرور أو يمسها ضعف من الحلق ، بل زادها متانة الحلق وجمال التواضع جلالا وبهاء . كان فاضل النفس ، وافر التزهد ، محبا للخير فاضل النفس ، وافر التزهد ، محبا للخير عن المال وترف العيش متواضعا ، مقدرًا السابقين من الملماء حق التقدير ، يذكرهم السابقين من الملماء حق التقدير ، يذكرهم بالفضل والإحسان ، وينصفهم حقوقهم تناول بحثا لم يسبقه اليه أحد ، قنع بالإشارة تناول بحثا لم يسبقه اليه أحد ، قنع بالإشارة المتقدمين ولا المتأخرين بين هذا المعنى ولا المتقدمين ولا المتأخرين بين هذا المعنى ولا وجدناه في شيء من الكتب ، ويروى عن القفطى: « سمعت أن ابن الحيثم كان ينسخ في القفطى: « سمعت أن ابن الحيثم كان ينسخ في

مدة سنة ، ثلاثة كتب ضمن أشغاله ، وهى أوقليدس والمتوسطات والمجسطى، فيستكملها في مدة السنة ، فإذا شرع في نسخها جاءه من يعطيه فيها خمسين ومائة دينار مصرى ، وصار ذلك كالرسم الذي لا يحتاج فيه إلى مواكسة ولا معاودة فيجعلها مؤونة لسنته ».

وهو يدافع عن الحاكم بأمر الله أبلغ دفاع بمناسبة قصته مع ابن الهيثم ، فقد صوره لنـــا المؤرخون بأنهكان شاذا غامضا، فيقولكان به ميل إلى الحكمة والفلسفة وكانت له رغبة فى تشجيع العلم والعلماء ، أوى كثيرا من أطباء عصره، وأسس في القاهرة دار الحكمة وأنشأ فى المقطم مرصدا جعل فيه ابن يونس المصرى ، وأنه عندما بلغه قول ابن الهيئم : « لو كنت بمصر لعملت بنيلها عملا محصل به النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقص ، فقد بلغني أنه ينحدر من موضع عال وهو في طرف الإقلم المصرى». فاشتاق الحاكم إلى روِّيته ، ولعله أراد أن يستفيد به فيها قال في أمر النيل ، ولعله أراد أيضا أن يأويه إايه ويشمله بعطفه لكى يستأثر بفخر استظلاله برعايته وانتسابه إليه . فأرسل إ'يه مرغبا إياه فى الحضور إلى مصر، وخرج الحاكم نفسه لاستقباله خارج مدينه القاهرة . وأكرم وفادته، وأمر باكرام مثواه، وأنه لما رحل على رأس بعثة هندسية بأدق المعانى الحديثة لهذه العبارة ، تتبع مجرى النيل من القاهرة إلى جنوبي أسوان يدرسه ويعاينه ، وأنه لما لم يجد الأمر متفقا وفكرته الهندسية التي خطرت

له ، عاد إلى القاهرة وهو فى أشد حالات الخجل واعتذر للحاكم » .

ولا مراء فى أن مصطنى نظيف قد أضاف إلى معارفنا بتصحيحه لتاريخنا العلمى ، حين قال بسبق ابن الهيثم لباكون فى ابتداع الطريقة العلمية والأخذ بأسبابها ، فيقول إن هذه الطريقة التى تعد من مبتكرات العصر الحديث هى الطريقة التى لا نتر دد فى أن نقول إن ابن الهيثم اتبعها فى بحوثه وكشوفه الضوئية وهذه ناحية من نواحى ابن الهيثم لم يتناول بيانها على ما نعلم أحد ، وهى جديرة بالإشارة والتقدير فابن الهيثم أخذ فى بحوثه بالإستقراء . وأخذ بالقياس ، وعنى بالتمثيل ، وأخذ بهذه بالقياس ، وعنى بالتمثيل ، وأخذ بهذه بالعناصر على المنوال المتبع فى البحوث الحديثة بهذه وهو فى ذلك لم يسبق فرانسس باكون فحسب بل سما عليد سموا ، وكان أوسع أفقا وأعتى منه تفكيرا .

لقد عرض عالمنا لنظريات الإبصار في الفلسفة اليونانية من فيثاغورس إلى أمبد قايس ومن أفلاطون إلى أرسطو وأبيقور ثم العصر الاسكندرى من أوقليدس وبطايدوس إلى هيرون وناون ؛ كما عرض آراء الإسلاميين المتقدمين عن ابن الهيثم من أمثال الكندى وقسطا ابن لوقا والرازى ، ويقهول ليس من المعروف الآن أن أحدا من الإسلاميين المتقدمين على ابن الهيثم قد أضاف الل علم الضوء شيئا جديدا ذا قيمة ولم يكن معروقا من قبل ، فهم لاشك قد أصلحوا الكتب التي نقلت عن اليونانية وشرحوا الكتب التي نقلت عن اليونانية وشرحوا

غوامضها وصحوا أغلاط براهينها الهندسية ، ولكن ظل علم الضوء عند المستوى الذى وصل إليه وبني كذلك حتى تناول ابن الهيثم دراسته ثم عرض آراء ابن الهيثم في الفوء وقارنه بالآراء السائدة في عصره ، شرح آراءه في الأضواء الذاتية والعرضية والمنعكسة والفجر والشفق ونقده لرأى أصحاب الشعاع وألوان الأجسام الكثيفة والأجسام المضيئة بذواتها والتقازيح، وأن انتقال الضوء لايكون إلا في زمان معارضا السرعة الآنية للضوء التي قالها ابن سينا، وتجاربه لإثبات سرعة الذوء والناحية الميكانيكية من نظرية ابن الهيثم في الانعكاس والانعطاف والهالة وقوس قزح والكسوف وما إلى ذلك ، كل ذلك عرضه فقيدنا العظيم في أسلوب أخاذ ، في عمق ورصانة وأُصَالة ؛ في وضوح وجلاء ، في دقة وأمانة .

ولا يستطيع أن يقدر الحهد الذي بذله عالمنا العظيم في قراءة هذه المخطوطات وتلك المراجع إلا من كابد هذا العمل نفسه ، وما أظنه ببالغ بعض ما بلغ فقيدنا عن دراسة لأعمال ابن الهيثم ، فهو يعرض آراء أصحاب التعاليم والفلاسفة الطبيعيين والأبيقوريين والأفلاطونيين والفلاسفة الإسلاميينويناقشها مناقشة موضوعية ، ثم يثبت في وضوح أن نظرية ابن الهيثم في الضوء ، جديدة ، مخالفة لآراء هؤلاء جميعا ، ويقول : إن أعظم آثار ابن الهيثم في الضوء أنه أبطل نظرية قديمة البونان إلى عصره في كيفية حدوث الإبصار اليونان إلى عصره في كيفية حدوث الإبصار

وهي تتلخص في أن الإبصار يكون باشعاع ع أو بحزمة من الأشعة على حسب التعبس الحديث ، تخرج من البصر إلى المبصر وخلاصة رأيه أن هذا الشعاع الذي يخرج من البصر إما أن يكون عاديا أو على حسب تعبيره جسما أولا ، فإن كان جسما ، فنحن إذا نظرنا إلى السهاء ورأينا الكواكب ، فقد خرج من البصر جسم ملأ ما بين السهاء والأرض ولم ينقص من البصر شيءً ، وهذا كما يقول: « محال في غاية الاستحالة وفي غاية الشناعة » وإن لم يهكن جسما فهو لا محس هو نفسه بالمبصر « لأن الإحساس ليس هو إلا للأجسام ذات الحياة ، والإبصار بالبصر لا به . فهو إنما يوُّدى شيئًا من المبصر إلى البصر ، وليس هذا الذي يقال إنه يخرج من البصر شيئا محسوسا وإنما هو مظنونَ » . وعارض أصحاب الشعاع ومن قال بنظرية الورود ، وكان رأيهم غامضاً لا يغنى شيئا فى بيان كيفية ورود صورة المبصر إلى البصر، فكان ابن الهيثم أول من ذهب في أن للضوء حقيقة ووجودًا ذاتيا ، وكان رأيه كفيلا بسد أكمر ثغرة في النظرية وإزالة أخطر دواعي ألحلل فها .

لقد وجد عالمنا فى ابن الهيثم صورة مطابقة لنفسه كما ذكرنا ، فعكف على دراسة أعماله فى صبر ومصابرة ، أعجب بعيوفه عن الصغائر وزهده فى الترف والمسال والسلطان وانكبابه المنقطع النظير على العمل ، فراح يترجم له وينقب عن مخطوطاته وكشوفه ، مجلوها على الناس ، ويعرفنا بهذا التراث

العلمي العربي المجيد ، وأنه ليروى قصة ابن الهيثم مع الأمير الذى دفع له أجر تعليمه فردها قائلا خد أموالك بأسرها ، فأنت أحوج اليها منى عند عودتك إلى ملكك ومسقط رأسك ، واعلم أنه لا أجرة ولا رشوة ولا هدية في نشر العلم وإقامة الحير . كما يروى في اعتراز قوله ، يكفيني قوت يوم فيا زاد على ذلك إن أمسكته كنت خازنك ، فيا زاد على ذلك إن أمسكته كنت خازنك ، وأن أنفقته كنت قهر ما نك ، فاذا اشتغلت مهذين فن يشتغل بعلمي وأمرى ، كما يروى قول سارتون عن ابن الهيثم : إنه أكبر عالم طبيعي مسلم في جميع العصور والأزمان .

وفى الحق أن جهود عالمنا فى التعريف بالتراث العلمي العربي ، بإنشاء الجمعية المصرية لتاريخ العلم ورياسته لحا طيلة حياته وإشرافه على إصدار ستة أعداد من مجلة هذه الجمعية ، وإنشائه للمحاضرات التذكارية لابن الهيثم التى ألقيت أثناء عمله فى كلية الهندسة ، وتضمنها عدد خاص من مجلة الجمعية المصرية لتاريخ العلوم والمقالات العديدة التي نشرها في رسالة العلم في موضوعات تتصل بتاريخ العلم عند العرب ، والمحاضرات التي ألقاها في العيد الألفي لابن سينا والعيد الألفي لابن الهيثم وفي المؤتم ات العلمية، وأنه لخليق بنا اعترافًا بفضل عالمنا ، أن ننشيء كرسيا بأسمه لتاريخ العلم في كل جامعاتنا،وهو الكرسى الذي سعىٰ لإنشائه منذ مدة طويلة ؛ وذلك تخليدا لذكراه فقدكان يأمل رحمات الله عليه أن يعرف شبابنا أمجادنا

العلمية ، وأن أمتنا ذات أصالة في العلوم الطبيعية اعترف بها المنصفون من مؤرخي العلم من الغربيين ، على حين يجهلها شبابنا ، ويظُّنون أنها مستوردة من الْحارج ، ومن أسف أن تعثر إنشاء هذا الكرسي ، بحجة أى الأقسام يتبع ، ثم تبودلت المذكرات والتوصيات بإنشائه ببن الحامعات وجامعة الدول العربية ، ثم آكتني بتدريس مقدمة فى تاريخ العلم فى بعض الكليات لبضع سنين ثم ألغيت إلغاء باعتبارها إحدى المواد القومية التي تقرر إلغاؤها . أليس من الواجب وفاء لراحلنا العمل على إنشاء قسم لتاريخ العلم أسوة بكثير من الحامعات الأوربية خاصة وأنها لا تعطى العناية الكافية للعصر العربى الاسلامي ، وان اعترفت بفضله على العلوم الطبيعية. إنى أقدم هذا الاقتراح إلى المسئولين وهو إنشاء كرسى مصطفى نظيف لتاريخ العلم في إحدى الجامعات المصرية ولتكن جامعة عنن شمس التي عمل وكيلا ومديرًا لها وأستاذا بكلية العلوم بها أو في جامعة القاهرة التي عمل أستاذا بها نحو عشرين عاماً.

ويعتبر تأريخه لعلم الطبيعة أو الفيزيقا كما كان يحب أن يسميه أخيرا فى كتابه الذى نشره سنة سبع وعشرين، ويقع فى تحو أربعائة وخمسين صفحة يعتبر مثالا يحتذى ، فهو يقول: إن الإحاطة بكيفية نشوء العلم ومعرفة الأدوار المختلفة التى مرت سا نظرياته ، والوقوف على مواضع الضعف

فى النظرية الواحدة ، وكيف أدى البحث فى الصلاحها إلى الخروج بها منحال إلى حال ، كل ذلك أدعى إلى حسن تصور الآراء والنظريات المختلفة وإلى معرفة قيمتها النسبية وتقديرها تقديرا صحيحا ، كما أن تتبع كيفية نمو العلم وتدرجه ومعرفة ما قام به العلماء من الأعمال التي أحدثت هذا النمو والتدرج ، يوضح بجلاء أن العلم كالكائن الحي ، قابل للنمو والرق ، ويبعث في نفس القارئ حب الاقتداء بمشهورى العلماء الذين لهم الفخار في رفع منار العلم .

ويقول إن من أكبر ما يشوق المبتدئين في دراسة العلم أن تذكر لحم الحقائق العلمية منسوبة إلى كاشفيها ، ويمزج بذكرها ما يجعل شخصيات هؤلاء الكاشفين مألوفة لديهم ، وأن العناية إلى حد ما بالخطوات المتتابعة التي أدت إلى الكشف عن هذه الحقائق يساعدهم في فهمها ، ويذكي فيهم حب البحث في الموضوعات العلمية ، ويحملهم على الاهمام بمزاولتها ودراستها .

ويضيف أن الغرض الذى يقصده من الكتاب الإحاطة بأوليات تاريخ علم الطبيعة وسد الحاجة إلى كتاب يقف منه الدارسون على الكشوف الحديثة وما أدت اليه من الآراء والنظريات، ويقول إن الكتب العربية التي تبحث في تاريخ علم الطبيعة معدومة بتاتا، وهي باللغات الأوربية نادرة جدا، ولا يكاد يجد القارئ كتابا تناول

البحث فى تاريخ علم الطبيعة منذ أول نشأته فى العصور القديمة وتدرج بها إلى أحدث الآراء والنظريات فى هذا العصر .

وأنه لتتبع نشأة العلم في المدنيات القديمة والفلسفة اليونانية وعلاقها بالعلم ونشوء فكرة العناصر وبقاء المادة في الفلسفة اليونانية ثم التعاليم الرياضية والفلكية في فلسفة فيثاغورس وعند أرسطو ونظريته في حركة الأجسام، ثم ينتقل إلى الحركة العلمية القديرة وتأسيس علم الهندسة عندأ وقليدس وأرشميدس وبحوثه، ويعرض للمخترعات العلمية في العصر الاسكندري، ثم ينتقل إلى النهضة العلمية في دولة الإسلام وعن تقدم علم الفلك عند العلماء العرب وفلاسفتهم في علم الطبيعة ثم في الميكانيكا، ويعرض لكتاب ميزان الحكمة والبحوث الميكانيكية التي وردت فيه ثم منجزاتهم في علم الصوت ومبلغ تقدم علوم الحرارة والمغناطيسية والضوء عند العرب.

ويمضى عالمنا الفاء فى تتبع نمو علم الطبيعة فى عصرالنهضة الأوربية، بادئا بأعمال كوبرنيق وكيلر وجاليليو ، ثم هيجنز ونيوتن وكافندش وغيرهم ودورهم فى تكون علوم الميكانيكا والآيدروستاتيكا ثم تورشيلى وباسكال وبويل ثم هولمهولتز ورالى وجاى لوساك ومكسويلوفراداى وآثارهم فى علوم الحرارة والصوت والضوء وهكذا إلى أن يصل إلى أحدث البحوث فى نظرية الكم

والنظرية النسبية لأينشتين وطومسون ورذرفورد والنظرية الإلكترونية – كل ذلك في أسلوب سهل جذاب ، إنه الوضوح بعينه، هو السهل الممتنع .

أما كتابه البصريات الهندسية والطبيعية الذي نشره سنة ثلاثين ، ويقع في أكثر من سبعائة وخمسين صفحة من القطع الكبير ، فإنه هو الآخر فريد في بابه، متألق في أسلوبه ودقته ، وأنه ليتدرج كذلك من مبادئه الأولية إلى المستوى المعتاد لدراسة هذا العلم فى الحامعات ، ويقول إنه يبدأ مهذه الدراسة المستفيضة لعلم الضوء دون فروع علم الطبيعة الأخرى ، لأنه الفرع الذي نمسا وازدهر في عصر التمدين الإسلامي ، وكان من أعظم موَّسسيه شأنا ورفعة وأثرا، الحسن بن الهيثم، الذى كانت مؤلفاته ومباحثه المرجع المعتمد عند أهل أوروبا حتى القرن السادس عشر . ويقول إنه لمن المعرة ألا بجد الباحث كتابا عربيا يرتفع فوق مستوى المبادئ الأولية التي , يدرسها طلبة المدارس الثانوية في علم كانت اللغة العربية لغته حتى عصر النهضة في أوروبا.

وقد عالج في هذا الكتاب موضوعات الانعكاس والانكسار ، وما يرتبط بها من المسائل الحاصة بالعدسات وتركيبها وما إليها بالبراهين الهندسية، على اعتبار أن شعاع الضوء في الوسط المتجانس الأجزاء المتشابه الحواص في حميع الاتجاهات ، خط مستقيم ، وأنه ينقاد عند الانعكاس والانكسار إلى القوانين الأربعة المعروفة ، ويتكون من هذا

الشطر الأول من الكتاب المقصود بالبصريات الطبيعية فهو المندسية ، وأما شطر البصريات الطبيعية فهو الذي يدور البحث فيه حول موضوع ماهية الضوء وما يتفرع منه أو يرتبط به من الموضوعات ، ثم عرض للحركة الاهترازية والحركة الموجية ثم يصف المعن وآلات الإبصار المألوفة والتشتت والألوان وتعيين الأبعاد البؤرية للمرايا الكرية والزيغ الكرى والزيغ اللونى وقوس قزح وسرعة الضوء ، والمبادىء الأساسية في والاستقطاب والتحليل الطيني وقوانين الإشعاع . . . . كل ذلك وغير ذلك ممسا لا يتسع المقام لذكره والإفاضة فيه ، في لغة سهلة جذابة ، وفي أسلوب عربي سليم ، مع العناية بترجمة وتعريب المصطاحات العلمية .

وكم حدثنى رحمات الله عليه فى أمله فى أن يعيد طبع هذه الكتب ، ليضيف إليها ما استحدث فى العلم من آراء ونظريات وتجارب ، وأنا أعلم أن لديه ما كتبه بخطه فى هذه الموضوعات التى كان يود أن يضيفها ، وكم تمنيت عليه أن يملى على مايشاء من هذه الموضوعات ومن غيرها فى تاريخ من هذه الموضوعات ومن غيرها فى تاريخ العلم ، حتى تنشر ويعمم نفعها للقارئين والدارسين .

ولا مراء فى أن الأستاذ مصطفى نظيف شيخ علماء الطبيعة فى مصر بلوفى العالم العربى، وأنه لرائد من رواد النهضة العلمية العربية فى العصر الحديث، وقد اختير عضواً بمجمع

اللغة العربية سنة ست وأربعين ، ومنح جائزة الدولة فى الطبيعة سنة سبع وأربعين ، وجائزة الدولة التقديرية سنة تمان وخمسين ، ووسام الحمهورية سنة خمس وخمسين ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى سنة تسع وخمسين .

وقد ولد عالمنا بمدينة الاسكندرية في الثاني عشر من يناير سنة ثلاث وتسعين وثما بماثة وألف . وأوفد في بعثة إلى إنجلترا بعد حصوله على الشهادة الثانوية وكان من الحمسة الأوائل فالتحق بجامعة برستول حيث تخصص في الطبيعة مادة أساسية والرياضيات مواد ثانوية، ولما عاد من بعثته سنة أربع عشرة عين بالتعليم الثانوي ثم نقل في سنة ١٩٢٠ مدرساً لعلم الطبيعة بمدرسة المعلمين العليا حتى سنة وناظرا لمدرسة الفنون والصنائع ، ثم اختير وناظرا لمدرسة اللفنون والصنائع ، ثم اختير صارت بعد ذلك كلية الهندسة بجامعة القاهرة

وفى سنة ١٩٣٤ رشح ليشغل وظيفة الأستاذية بدلا من الأستاذ الأجنبى ، ولمكن حال نقله ناظراً لمدرسة أسيوط الثانوية دون تعيينه فى ذلك الوقت، ثم أعيد الى وظيفته عدرسة الهندسة ، ولما ضمت المدرسة إلى الحامعة متحولة الى كلية الهندسة ، عين أستاذاً للطبيعة ورئيساً للقسم، إلى أن اختير وكيلا بجامعة عين شمس سنة خسين ، وعين مديراً للجامعة سنة أربع وخسين وظل يشغل المنصب

إلى أن طلب إعفاءه فى أكتوبر سنة ست وخمسين، فعين عضواً بمجلس الحامعة وأستاذاً غير متفرغ للطبيعة بكلية العلوم، ثم استقال من عمله فى يونيه سنة ثمان وخمسين.

وقد كان عالمنا قطب الرحى في كشير من الجمعيات والهيئات العلمية ، فهو إلى جانب عضويته بمجمع اللغة العربية ، ومجلس جامعة عين شمس ، عضو مراسل بالمجمع العلمي العراقي ، وعضو بالمجمع العلمي المصرى ، ورئيس سابق له ، وعضو ورئيس سابق له ، وعضو ورئيس المحمعية المصرية لتاريخ العلوم ، ورئيس الاتحاد العلمي العربي ، والشعبة القومية للاتحاد العلمي العربي ، والشعبة القومية للاتحاد اللولي لعلوم الطبيعة ، وكان عضواً بالمجلس الأعلى للعلوم طيلة مدة قيام هذا المجلس ، وغضواً بلجاد وعضواً بلجاد وعضواً بلجنة الطاقة الذرية وأول نقيب المهن العلمية ، وأول من حصل على الحائزة التقديرية في العلوم .

وكذلك كان الأستاذ نظيف منذ أول عهده من الداعين لتأصيل العلم فى البيئة العربية وإلى تدريس العلوم فى الجامعات باللغة العربية ، وبذل ما استطاع من جهد فى سبيل ذلك سواء كان بوضع الاصطلاحات أو بالتأليف أو بالقيام بتدريس المقررات المتقدمة فى علم الطبيعة باللغة العربية ، كما عنى بالتعريف بأهمية العلم وعلاقته بالمجتمع والتعريف بأهمية تاريخ للعلم و عمر العرب والتعريف بأهمية تاريخ للعلم و عمر العرب

فى العلوم وذلك فى محاضرات ودراسات القيت ونشرت فى مناسبات مختلفة ، وقد بلغ نشاطه الإنتاجي اللروة فيا بين منتصف الأربعينيات بإنتاجه ما قدمنا من كتب فى علم الطبيعة وفى البصريات وفى دراسته للحسن بن الهيثم ، ثم فى بحوث ومحاضرات ودراسات ألقيت فى محاضرات عامة أو نشرت مقالات فى مجلات علمية ، ثم شغل بالمؤتمرات العلمية والاتحاد العلمي والأكاديمية واللجان العلمية والحميات المختلفة .

وقد أسهم الأستاذ نظيف في أعمال لحان مجمع اللغة العربية ، ولكنه ركز جهوده بصفة خاصة في لحنة العلوم الرياضيةوالهندسية والطبيعة وعلم النفس ، وشارك في وضع مصطلحات الرياضة والطبيعة التي أقرت في مؤتمر ات المجمع منذ اختياره عضوا فيه

كما شارك فى مراجعة معجم المصطلحات العلمية والفنية التى أصدرته القوات المسلحة منذسنين .

ومن دراساته التي عرضت على موتمرات المجمع ، بحث عن نقل العلوم إلى اللغة العربية وثان عن العلم التعليمي في الاصطلاح القديم وآخر عن العلم ودلالة اللفظ في اصطلاح الفلاسفة الإسلاميين وأقسام العلم عندهم .

أمها السادة

قلت في صدر هذا الحديث إنى أشفقت على نفسى من القصور عن الوفاء محق فقيدنا العظيم ، وها أندا أعتذر إليكم عن هذا القصور ، آملا أن تغفروا لى ذلك ، أسأل الله العلى القدير أن يتغمد فقيدنا العظيم بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يترله منازل الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقار، والسلام .

### - • • قصيدة الأستاذ عزيز أباظة:

أنبتت مصر العماليق الفحولا فهووا عن أفقها إلا قليلا أفدج الأرزاء ما مس الأولى إن تولّوا ، لم تجد عنهم بديلا ومصاب العلم في أعلامه يجعل القول وإن صح عليلا

جزع الشعر على العلم فـــلا
فاعلا يلقى ولا يلقى فعولا
عرف الناس لعمرى مصطفى
راهبًا فى معهد العلم بتولا
غارقًا فى بحثه ملتمســـا
لأحاجى الكون بالدرس حلولا

177)

إن في بغداد إشراقا خيــــــا فاسأَّلنْ دجلة عنه والمغولا أُمة أُميَّة كم نشه طت تبعث العلم فروعا وأصولا سائل الصحراء كم قاع غدا أسرج البنو أناس أخذوا عن أناس أسرجوا فيها الخبولا كان للعرب . فهل جدَّ لهم أَثْر في كل فن لن يزولا فارعات . حسبنا الله وكيلا هذه الدنيا وقد مالت بنــــا في سُراها دفعتنا أن نميسلا كل عام تنتيحينا نُسسوَبُ ليت شعرى مَنْ مِنَ الصحب إذا أطبق الحين وأزمعتُ الرحيلا قسسائم بينكمو يذكرني لن يرى إلا حياة جَدِبـــت ليس فضلاما احتوت لكن فضولا

واهبًا للعلم نفسًا حـــــرة تبذل الجهد وتأنى أن تقولا واجدًا في بحثــه لذتـــه خلق الناس طباعا وميولا صامتا يسمع في مجمع....ه فإذا قال فتصويبًا جليلا يرسل القول وجيزًا محكما إن في إيجازه سبحًا طويلا لم يكن من معشر إن عملوا قرعوا الأَّجراس أَو دَقُوا الطبولا واسع الصدر إذا حاجيتــه وحَيِيًّا حين تُطريه خجولا وجد الهيثم ذهنا صافيــــــا كشف الأستار عنه والسدولا لیت شعری کم لنا من هیثم بين عينيه وبين النور حيلا أمها الباحث عن تاريخنا إن في تاريخنا مجدا أثيلا أنت ما قلبت فيه واجــــد حكمة توثر أو فنا أصيلا ومنارات له أمست طلولا

هبك طالعت السها في أُوْجِها ونـــزولا ونــزولا

هل تسوم العمر يجرى القَهْقَرى ؟ هل ترد الموت بالحيِّ نزيلا !

هل تُنَقِّى النفس مما ضَمِنتُ هل تزيل الحقد عنها والغليلا !

هل تقيم العدل فى الدنيا فلا يلبث الباطل فيها أن يزولا !

هل تقى الضَّعْفى من الأَقوى إذا ضرب الخسف عليهم والكُبولا

أيها الإنسان مازلت وإن جبت أقطار الساوات ضئيلا

فاعتصم بالله واخشع ؛ إنه إن يشأ يَسَّر هذا المستحيلا

وخَفِ الله وسَلْهُ واقتــــربْ وتَطهَرْ يعطك الله جزيلا

لم يعش يوما وإن عمَّسر من لم يزده عيشه إلا خمولا

إنمسسا الدنيا كتاب جامع خالد. من زاد في المتن فصولا؟!

إِن تكن طالت فما أَبالسها أَن تضم العُقْم موصولا طويلا

كملابين الورى ؛ قدطالعت أول السبل وا<sub>م</sub> تسطع وصولا

آه لو عاد بي العمر إلى باكر منه ، لغيرتُ الدليـــلا

وقصدت الطو°د لم أُبدل به دُّضُباً طفت عليها وتلولا

وصبوت الطبع عن أعوائه وحبست السمع عن قال وقيلا

ومضيْتُ النفس من ضغى وإِن سامنى الناس من السُّوءِ شكولا

وتكرَّمتُ فلم أَدلِف إلى دَرَج خُضت إليهن الوحولا

وتحنَّفت فكان الطهـــر لى والهدى زادا ونقلا وشممولا

وترفعت فلم أجعل لمسسا أبتغيه غير ذى العرش مسولا

أمنيات كم تمناها الأولى أخطأوا فانفرطوا عنها فلولا

لا لعمرى ما توارى عـــالم
طبّق الأرض اسمه عرضًا وطولا
من يكن بالعلم غذّى معهدًا
فنظيف وحده علّم جيــلا
يا نظيف العرض والنفس لقد
حمد الشرق لك الجهد الجليلا
إن من أجلاك عنا بغتـــة
قادر أن يَهَبَ الصبر الجميلا

إِن يُثمًا فقدُ أُمِّ أَو أَبِهِ أَو أَبِهِ أَو إِذَا سجَّيت خِلاً وزميلا رَبِّ هذا عبدك اعتزَّت به أمم طبَّقها علما أصيلللا وهفا يصقل فيها جهده وهو ريان قبيلا فقبيسلا فاسكب الفضل عليه غَدقَا إنك الرحمنُ ، واقبله قبولا

## -- • كلمة أسرة الفقيد للأستاذ كمال نظيف:

سيدى الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين أيها السادة : رئيس المجمع إن مشار

السيد الأستاذ الوزير بدر الدين أبو غازى السادة العلماء أعضاء المجمع حضرات السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله .

لقد استمعت اليوم إلى كلمتين . . . كان لهما أثر كبير في نفسي . . كلمة الأستاذ الدكتور عبد الحليم منتصر وكلمة الأستاذ الشاعر عزيز أباظة ، كان حزني بالغا وأليا فرأيت أنكما مثلي أول من أحس فداحة المصاب ، وكان اشتياقي إليه وإلى ذكراه شديدا فكنها خير من يذكرني به .

ایها السادة : إن مشاركتكم الصادقة لى هونت على

وخففت من حزنی لفراقه رحمه الله . و کان عزائی أنه ترك لی ولامثالی من الاعمال والمبادئ ما ینیر لنا الطریق وما نسیر علی هداه . وأدعو الله أن یوفقنی فی أن أحدو حدوه فی أن أحدو لقد کان رحمه الله بجل اللغة و بحترمها حتی فی مکاتباته وخطاباته العادیة ، کما کان بجل النهضة العربیة القدیمة ویغار علیها فی العلم والادب . کان دائم الاتصال بکم أهل العلم والادب من مصر و الاقطار الشقیقة . وأذ کر علی سبیل المثال الفقید المرحوم الدکتور قدری طوقان اللی لئی نداء ربه

بعده بوقت قصیر . فكأنه كان على موعد معه فى السماء .

إن تأبينكم اليوم لوالدى لعمل جليل . وبرهان بين واضح على صدق مشاعركم الطيبة ، إنه تكريم لذكراه ولأسرته ولأصدقائه ولرفاقه الأخيار . لذلك أرجو أن تسمحوا لى بالتقدم إلى حضراتكم جميعا

وإلى كل من تفضل بمشاركتي الحزن والأسي لفراقه ، بخالص شكرى وتقديرى .

وإنى أجد نفسى مهما أوتيت من قدر وبلاغة عاجزا عن أن أوفيكم قدركم من تقدير وشكر . جزاكم الله خيرا ، ورحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

# -- • كلمة ختام الجلسة للدكتور طه حسين:

أما الآن وقد استمعنا لما ألقى من أحاديث تزيد حزننا وأسانا على فقيدنا العظيم ، فإننى أو كد لكم أنه مهما قيل عنه فلن يؤدًى حقه كما ينبغى أن يؤدًى ، وأؤكد لكم أنى كنت ــ وما زلت ــ من أشد الناس إجلالا

له ، وفخراً به ، وحبا كأعمق ما يكون الحب .

وإنى أشكر الخطباء أجزل الشكر ، وأرجو لأسرة الفقيد العظيم ولنا العزاء ، والصبر الحميل . اقام المجمع في الساعة الحادية عشرة من صباح الاثنين ٨ من دبيع الاول سنة ١٩٧١ م حفل تابين لفقيده الاول سنة ١٩٧١ م حفل تابين لفقيده المغفود له الاستاذ عبد الفتاح الصعيدى ، الذي استأثرت به رحمة الله في ١٩٧١/٣/٨ . وفيما يلى ما الفي في الحفل من كلمات :

### كلمة الأستاذ ذكي المهندس في تأبين المرحوم الأستاذ:

عبدالفتاح الصعيدى

يعز على المجمع أن يجتمع اليوم لتأبين الزميل الكريم المغفور له الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى. ولقد كانت وفاته الفجائية فاجعة هزت أعصابنا جميعا ، وملأت قلوبنا حزنا وأسى ، وقد زاد فى ألمنا أن الفقيد كان فى طريقه إلينا لحضور حفل تأبين المغفور له الأستاذ مصطفى نظيف .

لقد خرج من بيته سليا معافى وهو لايدرى أن المنية كانت له بالمرصاد. وقد كان الفقيد ضحية من ضحايا الحياة الحضارية التي

نحياها اليوم . فللحياة الخضارية ضحايا , ولن يكون فقيدنا أول ضحية لها ، ولن يكون آخر ضحاياها .

إن حوادث الطريق هي إحدى ظواهر هذه الحياة الحضارية ، ولهذه الحياة ظواهر أخرى فاجعة .

إن الأزمات القلبية والذبحة الصدرية والضغط العالى والواطى وحوادث الطريق كلها ظواهر لتلك الحياة التي نحياها اليوم .

رحم الله الفقيد ، وأسكنه فسيح جناته .

### - • كلمة الأستاذ عبد ألحميد حسن:

نجتمع اليوم لنلتى نظرة مقرونة بالأسى على ما وعته الذاكرة ، وما انضمت عليه الجوانح، من جليل الشمائل وحميد المآثر الزميل الكريم والصديق الحميم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى عضو مجمع اللغة العربية ، الذى اختطفته حوادث الزمن وشرور الطريق وهو أقوى ما يكون صحة ، وأعظم ما يكون أملا في متابعة جهوده اللغوية ، وأكثر اهتماها بالمشاركة في الأعمال التي رسم مجمع اللغة العربية خطتها لتطوير اللغة العربية والنهوض مها إلى المستوى اللائق بماضيها المجيد.

ولقد كنا نأنس إليه فى لقاءاتنا فى المجمع، ونرى فى قلبه الرحيم عطفا عيقا ومودة صافية، ونلمح فى سجاياه التواضع وحب الحير ونحمد له بالتقدير دأبه المتواصل على البحت والتنقيب فى شتى نواحى اللغة العربية، ودلالات مفرداتها، وما ينطوى عليه كل ذلك من سعتها ووفائها بمطالب التقدم العلمى والفنى . لقد اختطفته يد الموت وما كان فى مقدور أحد أن يرد عنه عاديات الدهر، أوأن يدفع ماكتب له في الأزل ، فهذا قضاء الله ولا راد لقضائه

وليس لنا إزاء ما قدره الله إلا الرضا والتسليم. جرت عادة الدنيا بكل الذى نـرى وليس لها صرف لما تتعـــود فصبرا وتسليما لكـــل ملمــة إذا لم يكن يوما عن الخطب مبعد

عم هذه هى طبيعة الحياة وسنة الله فى خلقه ، وهو الذى بيده المكوت كل شىء وإليه يرجع الأمر كله ، « تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير ، الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » .

حقا ، خلق الله الموت ليكون للناس واعظا ورادعا وحافزا ، وخلق الحياة وحدد لكل إنسان عمرا محتوما وأجلا معلوما ، وأخنى موعده لكى يتسع الأمل ، وينفسح مجال العمل ، والعمل الصالح هو رصيد الحياة ، وضريبة الصحة ، والعنصر الأساسي لبقاء المجتمع الإنساني ، والعامل الأول في عمران الكون ، وقد جعل الله العمل وثيقة ينال بها الإنسان النعيم المقيم والحياة الطيبة ينال بها الإنسان النعيم المقيم والحياة الطيبة الخالدة . « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

يهديهم ربهم بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » (يونس ٩ ) .

ولقد كان الفقيد الكريم من خير العاملين المخلصين في جميع مازاوله من أعمال في التعلم والتعلم وما تقلد من مناصب .

ولد رحمه الله بسمنود فى محافظة الغربية فى ٢٠ من ديسمبرسنة ١٨٩٢، ودخل كتاب الأربعين ، وتعلم ما كان يدرس فى هذه الكتاتيب وهو حفظ القرآن الكريم ومبادئ الدين وشئ من الحساب وقواعد الكتابة والحط . وجوّد القرآن بمسجد « العدوى » على إمام القراءات بالحهة وهو الشيخ عزب جانى ، ثم طلب العلم بمسجد « سيدى سلامة» على الشيخ مصطفى البكرى .

ثم غادر سمنود إلى المنصورة فالتحق بمدرسة المعلمين وقضى بها سنتين ، ثم دخل بعد ذلك « دار العلوم » وتخرج سنة ١٩٢٠ . وبذلك يكون الراحل الكريم قد أتم مرحلة الإعداد العلمى والثقافى ، وهى مرحلة لها أبعادها وعمقها في مجال اللغة العربية والدين .

وتجزأ بعد ذلك مرحاة العمل والاستثمار وحنى الثمار أ. ويبدؤها المرحوم مدرسا عدرسة بنى سويف الابتدائية . وهنا يلتقى بزميل كريم وصديق وفيّ رضيّ الأخلاق دمث الطباع في تواضع وإخلاص ، وهو الأستاذ حسين يوسف موسى ، وقد ألّف الحد والنشاط والإخلاص بين قلبى الزميلين

وأسفر ذلك عن ائتلاف علمى وتجاوب عملى في البحث اللغوى ؛ فأخرجا كتابا قيًا وهو كتاب « الإفصاح » في اللغة ، طبعت طبعته الأولى سنة ١٩٢٩ م ، وكان عدد صفحاته ١٧٣٧ صفحة ، ثم طبعت طبعته الثانية التي تمت سنة ١٩٦٧ في حجم كبير يقع في جزأين بلغت صفحاتهما ١٣٩٤ صفحة . وهو كتاب عظيم الفائدة في البحوث اللغوية على غرار المعاجم المعنوية ، مثل المخصص لابن على غرار المعاجم المعنوية ، مثل المخصص لابن اللغة التي تجمع المفردات طبقا لما تنتمي إليه من فصائل المعاني ، مثل الأطعمة والأشربة والملابس والمساكن والرياح والسحب والأشجار وانثار وغير ذلك .

ويعد مرجعا ذا شأن فى وضع المصطلحات العلمية والفنية ، ودليلا موجها ومفيدا لمن يجولون فى ميادين اللغة وبطون المعاجم للبحث عن كلمات عربية تقابل المصطلحات الأجنبية ؛ لعلهم يظفرون بما يحقق ما ينشدون من الألفاظ الملائمة ، التي يمكن أن نشق طريقها فى الحال العملى فى يسر وسهولة .

وإلى جانب هذا المعجم اشترك الزميلان فى تأليف ثلاثة أجزاء فى متن اللغة والمحفوظات للمدارس الثانوية .

بعد ذلك استمر الراحل الكريم مدرسا في مدارس متعددة وهي الناصرية ، فالمعلمين بالمنصورة فالمعلمين بعابدين فمدرسة فؤاد الأول الثانوية.

وفى إحدى مدارس المعلمين الألولية كانت جولته العلمية التى سعدت فيها بلقاه ، وكانت هذه المدارس فى القمة من نظام التعليم القومى المرتكز أولا وبالذات على اللغة العربية واللدين ، إلى جانب المواد المثقافية التى يتزود بها المواطن الصالح ، وكذلك المواد التربوية اللازمة لإعداد من يقومون بتعليم الشعب فى أجياله المتعاقبة .

وقد حرص القائمون على إدارة التعليم الأولى إذ ذاك على أن ينشئوا أكبر عدد من هذه المدارس ، لكى تنى بتخريج العدد الكافى من المعلمين ، حتى يمكن تنفيذ التعليم الإجبارى بعد إعداد العدة له ، فأنشأوا خسا وعشرين مدرسة وكانت منبئة فى أنحاء القطر المصرى من أسوان إلى شواطئ البحر المتوسط، وقصدوا بتوزيعها على هذا النحو أن يحققوا فكرة التعليم المحلى، حتى ينشأ الناشئ فى بيئته متعلما ، ثم يعود معلما فيها .

وكانت مناهج هذه المدارس في اللغة العربية والدين حافلة بالعدد الكبير من الدروس في مختلف موضوعات هاتين المادتين ، حتى يكون خريجو هذه المدارس أوسع أفقا في اللغة والدين، وبذلك يستطيعون أن يضعوا الأساس القوى المتين للقومية الصحيحة.

[, وفى إحدى مدارس المعلمين الأولية التقيت بالراحل الكريم مدرسا بمدرسة

عابدين للمعلمين ، وكانت فى حى السيدة زينب بالقاهرة أمام المدرسة السنية الثانوية للبنات، وقد تغيرت معالمها وحلت محلها مبان أخرى .

فى هذه المدرسة وفى غيرها من مدارس المعلمين لقيت زملاء أعزاء من بينهم الراحل الكريم، زملاء لهم علم وفضل وتطلع إلى البحث والدرس والتجديد، وكان لهم أثر عظيم فى النهضة التعليمية فى اللغة العربية والدين، تلك النهضة التي نأمل أن تعود سيرتها الأولى فتعود للجيل الحاضر والأجيال القادمة أصالتهما، وقوتها الحلقية والاجتماعية، ثم مقدرتهما العلمية.

وقد لمست فى فقيدنا الكريم فى هذه المدرسة حباً للعمل، ونشاطا حما، وإخلاصا، ومثابرة، وقياما بالواجب على أكمل الوجوه، وهذه هى الصفات الكريمة التى كانت شعارا له فى حميع ما تولاه من أعمال.

وفى سنة ١٩٣٦ م نقل إلى المجمع اللغوى رئيسا للتحرير . وفى سنة ١٩٤٣ م رقى إلى، وظيفة المراقب الإدارى بالمجمع ، خلفا للمرحوم الشيخ عبد العزيز البشرى ، وظل فى هذه الوظيفة حتى أحيل إلى المعاش سنة ١٩٥٦ م. ما اختير عضوا بالمجمع سنة ١٩٦١ ، وظل عاملا فى جد ونشاط وإخلاص ، إلى أن وافاه القدر المحتوم .

وكان نشاطة فى مجمع اللغة العربية واسع النطاق ؟ فقد كان عضوا فى كثير من لحانه وهى :

١ – لحنة الكيمياء والصيدلة .

٢ – لحنة علوم الأحياء والزراعة .

٣ ــ لحنة الحيو لوجيا .

٤ – لحنة المعجم الكبير .

٥ ـ لحنة المصطلحات الطبية .

وفى الكتاب الذى ألفه الدكتور مهدى علام لمجمع اللغة العربية وعنوانه « المجمعيون » جاء عن الراحل الكريم مايلي :

« وأسند إليه من قبل وزارة الصحة مراجعة دستور الأدوية من الناحية اللغوية ، وهي أول دستور رسمى يظهر باللغة العربية ، وقدنشر في مجلة المجمع بحثا بعنوان «مصطلحات العلوم في اللغة العربية ودور المجمع فيها » ( ح ١٣ ص ٢٠٩ ) .

وفى هذا البحث تعرض لوضع المصطلحات العلمية فى عهد الترحمة فى عصر الدولة العباسية وما مرت به هذه المصطلحات فى دور النقل والترجمة العاجلة ، ثم فى دور التمحيص والتأنى بعد دراسة العلوم الحديدة ، وامتلاك زمامها وفهمها فهما عميقا مستوعبا .

ثم عرض للأدوار الأربعة التي تمر بها المصطلحات في مجمع اللغة العربية وهي : لحان المحمع ، وجلساته ، ومؤتمره ، ثم رأى حماهير العلماء والمثقفين في هذه

المصطلحات بعد أن تطبع وتذاع ويطلع عليها الحميع ، وأشار إلى استعداد المجمع لإعادة النظر في أي مصطلح كإن إذا ظهر له وجه الصواب ، ورأى ضرورة التغيير .

وجاء أيضا فى كتاب « المجمعيون » فى معرض اقتر احات الفقيد الكريم مايلى :

«وله اقتراحات في تيسير وضع المصطلحات الأجنبية ، قدم العربية المقابلة للمصطلحات الأجنبية ، قدم بعضها لمجمع اللغة العربية والمكتب الدائم للتعريب بمدينة الرباط بالمغرب ، وترمي هذه المقترحات إلى استخراج مصطلحات العلوم من الكتب العربية القديمة ، وتوزيع كلمات المعجات العربية على حسب معانيها لتكون مصطلحات كل علم بين يدى اللجنة لتكون مصطلحات كل علم بين يدى اللجنة الخاصة بوضع مصطلحاته ، فلا ترجع اللجان وفي هذا اقتصاد للوقت والجهد ، فوق ما فيه من ربط الحديث بالقديم ، مما ييسر على العلماء المحدثين الاطلاع والاستفادة من علوم الأقدمين » .

هذه بعض جهود الفقيد الكريم في اللغة وفى نواحى المصطلحات العلمية والفنية ، وهى جهود تتسم بالنشاط الحم ، وتاج هذا النشاط هو كتاب « الإفصاح » ، فإن تأليفه و تمحيص ما احتواه من ألفاظ ، وتنسيقها وجمع متفرقها في أنواع مؤتلفة ، كل هذا ينطوى على محصول لغوى غزير ، وإلمام له وزنه في المحال اللغوى .

ولم يكن نشاط الفقيد مقصورا على هذا المجال اللغوى فحسب ، بل كان له رحمه الله إلى جانب ذلك اهتمام بالأدب وميل إلى الشعر تجود به قريحته فى بعض المناسبات ، ممايدل على استعداده للانطلاق فى هذا الميدان ، قد استولى على اتجاهاته الفكرية ؛ فلم يدع قد استولى على اتجاهاته الفكرية ؛ فلم يدع له فسحة من الوقت لحولات فى مجال الشعر ، ولكن الموهبة كانت ثابتة الحذور فى أعماق ولكن الموهبة كانت ثابتة الحذور فى أعماق عاطفته وخياله ، وكانت جذوتها تشتعل حينها تتهيأ المواقف التى تستحث قريحته وتحفز شاعريته .

ومن نماذج شعره قصيدته التي ألقاها فى الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر المحمع الذى عقد فى بغداد سنة ١٩٦٥ م . وأبياتها ٨٢ بيتا ، ومطلعها .

داع دعا لاحتفال بابنة الضاد نادى فأسمعنا من عُدوة الوادى صوت ندئ ببغداد دعا فسعى

قوم من العرب مايندوهم النادى

وبعد ذلك يفيض فى وصف الطائرة وأجزائها فى أكثر منعشرين بيتا، ثميخاطب السفينة لينتقل إلى الحديث عن العراق فيتمول:

الذيعي السماء وتحوجي اليوم ناجية الأن بالحو العراق ففيهما خير مرتساد الأوفى السماء رجوم الشهب قد رصدت

وفى العراق نجوم الرائح الغيادى

منازل العرب فی کل البلاد شوی أنی رحلنا نزلنا بین أنــــداد

ثم يعاوده الحنين إلى الاعتزاز باللغة العربية فيقول:

ليلى بنى العرب في أوطانهم لغــة

بحبها وهواها قد شدا الشادى بر وكلهم قيسها والحسب مجمعهم

موثقا ضم منقادا لمنقـــاد هى اللسان لدنياهم ودينهـــم لخاضر مترف فهم وللبـــادى

بها تنزلت الآيات واتضحست مناهج الدين والدنيا لعبّــــاد

هى الرباط الوثيق العقد قد جمعت أشتاتهم ثم ردوا صولة العادى

ثم يعود إلى تمجيد الماضى العربي والحث على استعادة أمجاده فيقول :

ياقوم عودوا لماضيكم فإن بسه ركازكم فانفضوه نفض نقساد فيه لكم نُحنية عن كل مجتلسب

يفنى القديم ويعيى همة الشمادى أحيوا الذى اعترف العلم الجديد به وصرفوه كما شئتم بإعماداد

هيا ابذلوا ألجهد والأموال طائلة

فى خطة الحمد تحقيقا لإسعداد

ثم يقول فى آخر القصيدة مشيرا إلى المقترحات التى كان قدمها كتابة: قدمتُ مقترحا من قبل متضحا نثرا وإنى أثنيه بإنشاد لا يرجع الوقت إن ضيعتموه سدى والحد والتجد فى الدنيا بميعساد

\* \* \*

هذه سطور من الصفحة الناصعة لحياة الراحل الكريم الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى وهي صفحة حافلة بالحلق الرضيّ والإخلاص الوافى ، والحد المثابر والنشاط المتوقد،

والبحث الدائب فى اللغة وألفاظها ومدلولاتها ومختلف نواحها .

وقد ظل الراحل الكريم مدافعا عن المصطلحات العربية السليمة وعن الألفاظ التي تحل محل الدخيل وتثبت دعائم الأصيل. وإنا لنذكر له جهوده في هذه النواحي بالثناء والتقدير.

ونتجه إلى الله سبحانه أن بجزيه الحزاء الأوفى، وأن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة وأصدقاءه ومحبيه الصبر الحميل.

# - • • كلمة أسرة الفقيد للدكتور فتحي عبد الفتاح الصعيدي:

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على سيد المرساين

السيد نائب رئيس المجمع - السادة الأعضاء - حضرات السادة .

قضى الله ـ ولا راد لقضائه ـ بأن نبتلى بانتقال والدنا إلى الرفيق الأعلى ، فتلك سنته فى خلقه ، وكم كان الامتحان قاسيا ، إذ لم يكن بين مقامه بيننا ، وبين لقاء ربه . بهذه الصورة الأليمة ، ما يتيح له أن يسمعنا كلمته الأخيرة ، التى كنا فى حاجة إلها .

ولكن ، كان فى مواساة مجمع اللغة الموقر لنا ، ومشاركة سيادة الرثيس والسادة

الأعضاء إيانا ، خبر عزاء لنا فى مصابنا . ولسنا ندرى ، بأى لسان نشكر هذه اليد الكريمة ، التى أسداها لنا المجمع ، فأثلجت صدورنا ، وضمدت جراحنا .

وإنى لأحس كأن روح والدنا تحوم حولنا الآن ، وترى هذه القلوب العامرة بالحب والتقدير ، فترتاح فى مثواها ، وتدعو لكم بطول العمر وسعادة الحياة .

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

onverted by till combine - (no stamps are applied by registered version)



### تجديد انتخاب رئيس المجمع:

قرر مجلس المجمع بالاجماع \_ بجلسته المنعقدة فى ١٩٧١/١١/١٥ \_ حسين رئيسا للمجمع لملة أدبع سنوات أخرى ، تبدأ من ١٩٧١/١٢/٦

#### انتخاب عضو جديد من تونس:

قرر مؤتمر المجمع بالاجماع - بجلسته الختامية المنعقدة في المالم المالم المالم المحتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة عضوا عاملا بالمجمع من تونس ، في المكان الذي خلا بو فاة المففور له الأستاذ الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور .

#### اعضاء راحلون:

استأثرت رحمة الله سبحانه بعدد من اعضاء المجمع ، هم السادة :

- و الدكتور قــدرى حافظ طوقان ، عضــو المجمع من الأردن ( توفى في ١٩٧١/٢/٢٦ ) .
  - الأستاذ عبد الفتاح الصعيدى ( توفى فى ١٩٧١/٣/٨ ) .
    - الدكتور عبد الرزاق السنهورى ( توفى فى ١٩٧١/٦/١٩ ) .
- السير هاملتون الكسندر جب ، عضو المجمع من انجلترا ( توفى
   ف ٢٤ /١٠/١٠/ ) .

#### خبراء جدد للمجمع:

وافق مجلس المجمع على اختيار خبراء لبعض اللجان ، وهم السادة:

- الدكتور عبد الحميد الفزالي ( للجنة الاقتصاد ) .
- الأستاذ محمد شوقى أمين الخبير بلجنتى الأصول والمعجم الوسيط ( للجنة الألفاظ والأساليب ) .

- الدكتور أحمد مدحت اسلام ( للجنة الكيمياء ) .
- الدكتور محمد بسيوني خفاجي ( للجنة الجيولوجيا ) .
- الدكتور شارل كونز الخبير بلجنة اللهجات ( للجنة الحضارات القديمة والوسطى ) .
  - الدكتور محمد داود التنير ( للجنة الطب ) .

#### صلات الجمع العلمية:

- عقدت الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو العربية) مؤتمرا لبحث « الأصالة والتجديد في الثقافة العربية المعاصرة » في ٤/١٠/١٠/١ ، وقد مثل المجمع في هذا المؤتمر الدكتور محمد مهدى علام والأستاذ محمد خلف الله أحمد ، عضوا المجمع .
- بعثت ادارة المواصلات بجامعة الدول العربية الى المجمع مجموعة من مصطلحات الطرق والنقل البرى . وقد قرر المجلس بجلسته المنعقدة في ١٩٧١/١٠/١ احالة هذه المصطلحات الى لجنسة الهندسة ؛ لابداء الرأى فيها .
- ورد المجمع كتاب من الأستاذ أحمد أصلان ـ من المملكة الأردنيــة الهاشمية ـ يتضمن بعض المقترحات الخاصــة برسم الحــروف العربية المستعملة في الآلات الكاتبة . وقد داى المجلس ـ بجلسته المنعقدة في ٢٥/١٠/١٠/١ ـ احالة الموضوع الى لجنة تيسير الكتابة العربية لدراسته ، وابداء الرأى فيه .

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

وکیل اول رئیس مجلس الادارة علی سلطان عل

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٧٢/٢٠٢

الهيئة العامة لششون المطابع الأميرية



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

